# "غزوة أحد"

إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُـمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ (فَصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهَ لا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَـا تَنْفِي الرِّحَالَ كُمُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَـا تَنْفِي الرِّحَالَ كُمُ قِي النَّارُ حَبَثَ الْحَدِيدِ.

كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبَثَ الْحَدِيدِ.

رواه البخارى "١٨٨٤"

٣٠٥٦ - عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَعَذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ وَقَالَ لا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلا تُعِينُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ عَلَيْهِمْ فَلا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلا تُعِينُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّيَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلا حِلُهُ مِنَ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ النِّسَاءَ يَشْنَدِ دُنَ فِي الْحَبُلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ قَدْ بَدَتْ خَلا حِلُهُ مِنَ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَبْرَحُوا فَأَبُوا الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَبْرَحُوا فَأَبُوا الْغَنِيمَةَ الْغَيْمِهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحِيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لا تُحيبُوهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي اللَّهُ عَمْرُ نَفْسَهُ النَّي الْعَرْفِى وَلَا اللهُ أَعْلَى وَأَحَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوهُ قَالُوا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوهُ قَالُوا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِيبُوهُ وَاللَّهُ مَولُوا اللَّهُ مَوْلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدُوا الله وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

زاد رزين: قال صلى الله عليه وسلم أحيبوه فقالوا ما نقول؟ قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

٦٥٢٣ - أعرجه: مسلم " ٢٧٧٦"، الترمذي "٣٠٢٨"، أحمد "٢١١٢".

٢٢٤٥ - أخرجه: أبو داود " ٢٦٦٢"، أحمد "١٨١٢.".

٥٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُـزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَـوْمَ أُحُـدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَحْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاهُـمْ فَاحْتَلَدَتْ هِـيَ وَأُحْرَاهُـمْ فَيَهِمْ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَحْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاهُـمْ فَوَاللَّهِ مَا انْحَجَـزُوا حَتَّى فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ ابْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَبِي أَبِي قَـالَتْ فَوَاللَّهِ مَا انْحَجَـزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةً خَيْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

رواه البخارى "٢٦٦٨"

٢٥٢٦ - وفي رواية: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بالطَّائِف.

رواه البخاري "٦٨٨٣"

٢٥٢٧ - أنس: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاس عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَوِّبٌ عَلَيْهِ بحَجَفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّرْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِلْدٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بأبي أَنْتَ وأُمِّي لا تُشرف لا يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنْـتَ أَبـي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُـمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجعَان فَتَمْلانِهَا ثُمَّ تَجيئَان تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْم وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاثًا مِنَ النَّعَاسِ. رواه مسلم "١٨١١" ٢٨ - عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أُوَّل قِتَال قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيرَينَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُم إنَّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاء يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ يَعْنِي الْمُشْسرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْحَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُون أُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَـا صَنَـعَ قَـالَ أَنـسٌ فَوَجَدْنـا بـهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا أُحْتُهُ بَبَنانِهِ قَالَ أَنسٌ كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الأَيَسةَ

٢٥٢٧-أخرجه: البخاري "٢٩٠٢"، أبوداود "٢٥٣١"، الترمذي "٥٧٥١"، أحمد "٢٧٧٦".

نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ) إِلَى آخِرِ الأَيَةِ. رواه البخاري "٢٨٠٦"

٦٥٢٩ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَالَ لَحْدَ أَنَا قَالَ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَالَ مَنْ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُلْحَةً أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَالَ مَنْ عَبَلْهُ مَنْ الأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَالَ مَنْ عَبَلْهُ مَنْ الأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قَتَالَ مَنْ قَبَلَهُ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةً أَنَا قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُلْحَةً أَنَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةً أَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةً قِتَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ لَوَفَعَنْكَ الْمَلَاثِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ.

رواه النسائي "٣١٤٩".

، ٢٥٣ -عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَدَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُدُ مِنِّي هَذَا فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَخَذَهُ فَفَلَتَ قَالَ فَأَخْذَهُ فَفَلَتَ قَالَ فَأَخْذَهُ فَفَلَتَ بَعُهُمْ الْمُشْرِكِينَ. وواه مسلم "٢٤٧."

٦٥٣١ -وزاد البزار عن الزبير: قال واتبعت أبا دحانة فحعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه حتى أتي نسوة معهن هند وهي تقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، والمسك في المفارق، وإن تقبلوا نعانق، أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق.

٦٥٢٨ - أخرجه مسلم " ١٩٠٣"، أبو داود " ٤٥٥٥"، النسائي " ٤٧٥٧"، ابن ماجة " ٢٦٤٩"، أحمد "١٣٢٤٦". ٦٥٢٩ - قال الألباني حسن " ٢٩٥١" من قوله: " فقطعت اصابعه وما قبله يحتمل التحسين وهو على شرط مسلم. ٦٥٣٠ - اخرجه: أحمد " ١١٨٢٦".

فحمل عليها ثم انصرف عنها فقلت له كل صنيعك رأيته فأعجبني غير أنك لم تقتــل المرأة. قال: كرهت أن أضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة.

رواه البزار "۱۷۸۷".

٢٥٣٢ -عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُلٍ حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ فَآخُذُه. للبخارى"٤٠٦٨"
٦٥٣٣ -عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أُرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَٱلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أُرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَٱلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

٢٥٣٤ –سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ نَثَلَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَتَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. وَأُمِّي.

٦٥٣٥ - وفي رواية: قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَبْتُ حَنْبُهُ فَسَقَطَ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

رواه مسلم "٢٤١٢"

٦٥٣٦ -عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ يَعْنِسي حِبْرِيلَ وَمِيكَ ائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلام.

٣٧ -عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ بَسْأَلُهُ عَنْ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٍ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُـوَ ذَاكَ فِي

٢٥٣١ - قال الهيثمي ( ١٠٠٦٩):رواه البزار ورجالة ثقات.

٣٠٠٢ - أخرجه: الترمذي " ٣٠٠٨"، أحمد " ١٥٩٢٢".

٦٥٣٣ – أخرجه:مسلم " ١٨٩٩"، النسائي " ٣١٥٤"، أحمد " ١٣٩٠٢"، مالك "١٠١٤".

٢٥٣٤ – أخرجه: مسلم " ٢٤١٢"، الترمذي "٢٨٣٠"، ابن ماجة " ١٣٠"، أحمد "٥٦٥".

٦٥٣٥ - أخرجه: البخاري " ٣٧٢٥"، الترمذي " ٢٨٣٠"، ابن ماجة " ١٣٠"، أحمد " ١٦١٩".

٦٥٣٦ - أخرجه: البخاري " ٤٠٥٤"، أحمد " ١٥٣٣".

ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ قَالَ فَجَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرِ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلامَ قَالَ وَعُبَيْدُاللَّهِ مُعْتَجرٌ بعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إلا عَيْنَيْهِ وَرحْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ يَـا وَحْشِيٌّ أَتَعْرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لا وَاللَّهِ إِلا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بْنَ الْخِيَــارِ تَـزَوَّجَ امْـرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلَّتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُاللَّهِ عَـنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلا تُحْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْن الْخِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِي مَوْلايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ إِنْ قَتَلْتَ حَمْـزَةَ بِعَمِّـي فَأَنْتَ حُرٌّ قَـالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَـهُ وَادٍ خَرَحْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالَ فَلَمَّا أَن اصْطَفُّوا لِلْقِتَالَ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فَخَـرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَسارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدًّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ قَـالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَركَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّـاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَـأَقَمْتُ بِمَكَّـةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الأسْلامُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَقِيلَ لِي إِنَّهُ لا يَهيجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَىي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ آنْــتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ قَـالَ أَنْـتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَـلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَـكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَحْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لاخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةً قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثُلْمَـةِ حِـدَارٍ كَأَنَّـهُ حَمَـلٌ أَوْرَقُ ثَاثِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْثِتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْتِيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَتَنَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارَ فَضَرَبَهُ بالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْـنُ الْفَضْـل فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَــالَتْ جَارِيـةٌ عَلَى ظَهْـر رواه البخاري "٤٠٧٢" بَيْتِ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الأسْوَدُ.

٦٥٣٧ – أخرجه: أحمد "١٥٦٤٧".

م ٦٥٣٨ - عن وحشي قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـه: أخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. للكبير ( ١٣٩/٢٢)

٩٥٣٩ -عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْهَبَ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْهَبَ الرَّجُلُ بَعَنْنِي الرَّجُلُ يَطُوفُ يَيْنَ الْقَتْلَى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ بَعَنْنِي إِلَيْهِ فَاقْرَأُهُ مِنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبِرُ قَوْمَكَ السَّلامَ وَأَخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ السَّلامَ وَأَخْبِرُهُ أَنِّي قَدْ أَنْفِذَتْ مَقَاتِلِي وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنُهُ لا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيِّ.

لمالك "١٠١٣". [وليس له وأسأله أن يغفر لي ولا عين تطرف]

. ٢٥٤ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ وَأَبْكِي وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْهَانِي قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرُو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِيهِ أَوْ لا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. وواه مسلم "٢٤٧١"

٢٥٤١ – لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ حِيءَ بأَبِي مُسَحَّى وَقَدْ مُثِلَ بِهِ. رواه مسلم "٢٤٧١". ٢٥٤٢ – عَنِ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْن. رواه أبوداود "٢٥٩٠"

٦٥٤٣ – عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ غَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ. ورسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ.

٣٥٣٨ - قال الهيثمي ( ١٠١١٢):رواه الطبراني و إسناده حسن.

<sup>.</sup> ٢٥٤- أخرجه: البخاري " ١٢٤٤"، النسائي "١٨٤٥"، احمد " ١٤٨٣٤".

٦٥٤١ - أخرجه: البخاري "١٢٩٣"، النسائي " ١٨٤٢"، أحمد " ١٣٨٨٣".

٢٥٤٢ - قال الألباني " صحيح ٢٢٥٧"،أخرجه: أحمد " ١٥٢٩٥".

٦٥٤٣ - أخرجه: مسلم "١٧٩٣".

٢٥٤٤ - عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) الآية. رَبَاعِيَتُهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) الآية.

٦٥٤٥ عن أبي سعيد: أصيب وجه النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحــد فاستقبله
 مالك بن سنان فمص حرحه ثم ازدرده فقــال صلى الله عليــه وســلم مــن أحــب أن
 ينظر إلى من خالط دمى دمه فلينظر إلى مالك بن سنان.

#### رواه الطبراني في الكبير ( ٤٣٠).

٢٥٤٦ – عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَّ لا تُعْبَدُ فِي الأرْضِ. رواه مسلم "١٧٤٣"

٢٥٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ( الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ أُحْتِي كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَآبُو بَكْرٍ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ حَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْر وَالزُّبَيْرُ.

رواه البخاري"٤٠٧٧".

102۸ - وللكبير عن ابن عباس: لما انصرف المشركون وبلغوا الروحاء قال أبو سفيان لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم فبلغ ذلك النبسي صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانندبوا حتى بلغوا حمراء الأسد فسنزل: الذين استجابوا لله والرسول، الآية.

٢٥٤٤ - أخرجه: الترمذي "٣٠٠٣"، أحمد "١٣٦٥٨"، إبن ماجة "٢٧٠٤".

٥٤٥ – قال الهيثمي ( ١٠٠٨٣) : رواه الطبراني.

٦٥٤٦ - أخرجه: أحمد " ١٢١٢٩".

٦٥٤٧ - أخرجه: مسلم " ٢٤١٨"، إبن ماجة " ١٢٤".

٢٥٤٨ – قال الهيثمي ( ١٠١١٣):رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز، وهو ثقة.

9 ٢ ٥ ٤ ٣ - عن علي: لما انجلى الناس عن النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتلى فلم أره صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا فرفع بنبيه فما لى خير من أن أقاتل حتى أقتل فكسرت حفن سيفى ثم حملت على القوم فأفرجوا لى فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.

للموصلي (٥٤٦) بلين

• ١٥٥٠ - عن عائشة عن أبيها: لما انصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول من فاء إليه فحعلت أنظر إلى رجل يقاتل بين يديه فقلت كن طلحة ثم نظرت فإذا أنا بإنسان خلفي كأنه طائر فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح وإذا طلحة بين يديه صريعا قال دونكم أخوكم فقد أوجب فتركناه وأقبلنا عليه صلى الله عليه وسلم فإذا قد أصابه في وجهه سهمان فأردت أن أنزعهما فما زال أبو عبيدة يسألني ويطلب إلي حتى تركته فنزع أحد السهمين وأزم عليه بأسنانه فقلعه وانتدرت إحدى ثنيه ثم لم يزل يسألني ويطلب إلي أن أدعه ينزع الآخر فوضع ثنيته على السهم وأزم عليه كراهية أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إن تحول فنزعه وانتدرت ثنيته فكان أبو عبيدة أهتم الثنايا. [للبزار " ١٧٩١ " بإسحاق بن يجيى بن طلحة متروك. قلت: كيد من رجال الترمذي وابن ماجة وللحديث طرق؟

7001-عن كعب بن مالك: لما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت أول من عرفه فقلت هذا رسول الله فأشار بيده أن اسكت ثم ألبسنى لامته ولبس لامتى ولقد ضربت حتى حرحت عشرين أو قال بضعة وعشرين حرحاً كل من يضربنى يحسبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للكبير (١٠٠/١) والأوسط

٦٥٥٢ - عن قتادة: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم قوسا فدفعها إلى يوم أحد فرميت بها بين يديه حتى اندقت سيتها ولم أزل عن مقامي نصب وجهه ألقى السهام بوجهي كلما مال سهم منها إلى وجهه ميلت رأسي لأقسى وجهه صلى الله

٩ ٢٥٤٩ – قال الهيشمي ( ١٠٠٧٥):رواه أبويعلى وقيه: محمد بن مروان العقيلي، وثقه أبو داود وأبن حبـــان وضعف أوبــو زرعــة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>.</sup> ١٥٥٠ قال الهيشمي ( ١٠٠٧٦):رواه البزار، وفيه اسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو متروك.

١٥٥١ – قال الهيشمي (١٠٠٧٧) رواه الطبراني في الأوسط، الكبير بإختصار، رحال الأوسط ثقات.

عليه وسلم فكان آخرها سهما ندرت منه حدقتي على خدي وافترق الجمع فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها إليه صلى الله عليه وسلم فلما رآها فى كفي دمعت عيناه فقال اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. رواه الطبراني في الكبير (١٩٨٨) بخفي محكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. مالني النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى الشعب هل رأيت عبد الرحمن بن عوف؟ فقلت رأيته إلى جنب الجبل وعليه المشركون فرأيتك فعدلت اليك فقال أما ان الملائكة لتقاتل معه فرجعت الى عبد الرحمن فأحده بين سبعة صرعى فقلت له أكل هؤلاء قتلت؟ أما هذا وهذا فأنا قتلتهما وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره قلت صدق الله ورسوله.

#### للكبير (٣٣٨٥) والبزار بضعف ُ

حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة فخرجت امرأة من الانصار فاستقبلت بأبيها وزوجها وأخيها فقالوا هذا أبوك أخوك زوجك ابنك تقول ما فعل رسول الله وابنها وزوجها وأخيها فقالوا هذا أبوك أخوك زوجك ابنك تقول ما فعل رسول الله وابنها وزوجها وأخيها فقالوا هذا أبوك أخوك زوجك ابنك تقول ما فعل رسول الله وابنها وزوجها وأخيها فقالوا هذا أبوك أخوك زوجك ابنك تقول ما فعل رسول الله وأبني أنت وأمى يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب. للأوسط وفيه شيخه محمد بن شعيب والله عنه أنه أنه لكما كان يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ تَسْعَى حَتّى إذا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الله عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَ فَخَرَحْتُ وَقَالَ الزَّبْيُرُ رَضِي الله عَنْهُ فَتَوَسَّمْتُ أَنَّها أُمِّي صَفِيَّةُ قَالَ فَخَرَحْتُ أَسْعَى إلَيْها فَأَدْرَكُتُها قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِي إلَى الْقَتْلَى قَالَ فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْمُرَأَةُ قَالَ فَخَرَحْتُ مَا لله عَنْهَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمْ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ مَعْهَا فَقَالَتْ هَذَان تَوْبَان حِنْتُ بهمَا لِأَخِي حَمْزَة فَالَ فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ تُوبَيْنِ مِنْكَانً بِالتُوبَيْنِ لِنُكَفِّن فِيهِمَا حَمْزَة فَإِذَا إلَى حَنْبِهِ فَقَالَتْ هَذَان تَوْبَان جَنْتُ بهمَا لِأَخِي حَمْزَة فَقَدْ بَلَغَيْنِي مَقْتَلُهُ فَكَفُنُوهُ فِيهِمَا قَالَ فَحِيْنَا بِالتُوبَيْنِ لِنُكَفِّن فِيهِمَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى حَنْبِهِ فَقَالَتْ هَذَان ثَوْبَانِ حَنْتُ بهمَا لِأَخِي حَمْزَة فَيْهِمَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى حَنْبِهِ فَقَالَتْ هَذَان ثِيْبَى مَقْتَلُهُ فَكَفُنُوهُ فِيهِمَا قَالَ فَحِيْنَا بِالتُوبَيْنِ لِنُكَفِّن فِيهِمَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى حَنْبِهِ مَا قَالَ فَوْدَا إلَى حَنْمَ فَعْمَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى حَنْبِهِ مَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى حَنْبِهِ مَا قَالَ فَعَيْنَا بِالتُوبُونِ لِنَا فِيهُمَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى عَنْبِهِ فَلَى الْقَتْلُي فَا فَعَلْتُ فَيْهِ مَا حَمْزَةً فَإِذَا إلَى عَنْبُهُ لِلْ فَعَلْتُ فَاللّهُ عَلْمَا لَاللّهُ عَلْمَا لَا عَلْ فَعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ لِللّهُ عَلْمَا لَا عَلْمَا لَاللّهُ عَلْمَالِهُ فَا لَا فَا فَعَالَ فَا فَا فَعْتُ اللّهُ عَلْمَا لَا لَهُ عَلْمَا لَهُ الْمَ

٢٥٥٢ – قال الهيثمي ( ٧٩ - ١):رواه الطبراني، وفيه: من لم أعرفه.

٦٥٥٣- قال الهيشمي ( ١٠٠٨٢) رواه الطبراني والبزار، وفيه: عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف.

٤٥٥- قال الهيثمي ( ١٠٠٨٧):رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن شعيب، و لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَتِيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةً قَالَ فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةً فِي ثُوْيَيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لا كَفَنَ لَهُ فَقُلْنَا لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الأَحَرِ فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ. لَا اللَّوْبِ اللَّذِي صَارَ لَهُ.

٦٥٥٦-ابن عباس: لما قتل حمزه أقبلت صفية تسأل ما صنع؟ فلقت علياً والزبير فأوهماها أنهما لا يدريان فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وقال إنى أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها فاسترجعت وبكت ثم قام عليه وقال لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، ثم أتى بالقتلى فحعل يصلى عليهم فيوضع سبعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزه مكانه ثم دعا بسبعة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم.

للكبير (٢٩٣٤) والبزار بضعف

700٧ - ولأحمد والكبير بضعف: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بــه فهـىء إلى القبلة ثم كبر عليه سبعاً ثم جمع إليه الشهداء كلما أتى بشهيد وضع إلى حنبه فصلــى عليـه وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة.

- ٦٥٥٨ أبوهريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حيت استشهد، فنظر الى منظر أوجع للقلب منه، و أوجع لقلبه منه، ونظر اليه وقد مثل به، فقال: ( لما نظر الى حمزة قال أما والله لا مثلن بسبعين كمثلك فنزل القرآن: وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وقبتهم به، الآية فكفر صلى الله عليه وسلم وأمسك عن ذلك.

٩٥٥٩ - ابن عباس: لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم من أحد بكت نساء الأنصار على شهدائهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكن حمزه لا

٥٥٥٥ – قال الهيشمي ( ١٠٩٩): رواه احمد وأبو يعلى والزار، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق.

٦٥٥٦ - قال الهيثمي ( ١٠١٠): رواه البزار والطبراني، وقد روى مسلم فيه مقدمة كتاب وابن ماحمة قصة الصلاة عليهم فقط، وفي اسناد البزار والطبراني: يزيد بن ابي زياد، وهو ضعيف.

٦٥٥٧ - قال الهيثمي (١٠١٠٧): رواه الطبراني، وفيه احمد بن ايوب بن راشد وهو ضعيف.

٨٥٥٨ – قال الهيثمي ( ١٠١٠٤):رواه البزار و الطبراني، وفيه: صالح بن بشيرالمري، وهو ضعيف.

بواكى عليه فرجعت الأنصار فقالوا لنسائهم لا تبكين أحداً حتى تبدأن بحمزة فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميتا إلا بدأن بحمزة.

رواه الطبراني في الكبير (١٢٠٩٦) وفيه يحيي بن مطيع الشيباني ٢٥٦٠ وعن بريدة: أن رجلا قال يوم أحد اللهم إن كان محمد على الحق فاخسـف بى، قال فخسف به.

١٩٥٦ - جابر: دخل على على فاطة يوم أحد فقال:

أفاطم هذا السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بلئيم

لعمرى لقد أبليت في نصراً حمد ومرضاة رب بالعباد عليم فقال صلى الله عليه وسلم :إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سهل بن حنيف ابن الصمة، وذكر آخر فنسبه الراوى فقال جبريل هذا وأبيك المواساة فقال صلى الله عليه وسلم إنه منى فقال جبريل عليه السلام وأنا منكما.

رواه البزار (۱۷۹۸) بلين ١٩٥٦ - وللكبير عن ابن عباس: لئن كنت أحسنت القتـال لقـد أحسنه سـهل ابـن حنيف وأبو دجانة. روا ه الطبراني في الكبير ( ١٥٠٧)

#### من ذكر في مجمع الزوائد من شهداء أحد

من المهاجرين: حمزة بن عبدالمطلب، ربيعة بن أكتم، عبدا لله بن جحش، مصعب بن عمير، ومن الأنصار: أنيس بن قتادة، أوس بن أرقم، أوس بن المنذر، إياس بن أوس، ثعلبة بن سعد، الحارث بن أوس، حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، ذكوان بن عبد قيس، ربيعة بن الفضل، رفاعة بن أوس، رفاعة بن عمرو، سعد بن ربيعة،

٣٥٥٩– قال الهيثميي( ١٠١٠)رواه الطبراني، وفيه يحيى بن مطيع الشيباني، لم أعرفه،وبقية رحاله ثقات

٦٥٦٠ قال الهيئيمي (١٠١١٥ رجاله رجال الصحيح.

٣٥٦١ – قال الهيثمي ( ١٠١١٦):رواه البزار، وفيه: معلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو ضعيف حداً، وقال إبن عدي، أرجو أنه لا بأس به.

٦٩٦٢ – قال الهيثمي ( ١٠١١٨):رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح.

سعد بن سويد، سليط بنن ثنابت، سهل بن قيس، عبدا لله بن عمرو بن حرام، المحذر ابن زياد.

٣٥٦٣-ابن إسحاق: حرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حين صلى الجمعة فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. للكبير المجمعة فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. للكبير 70٦٤ صفية بنت عبدالمطلب: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد جعل نساءه في أطم يقال له فارع وجعل معهن حسان بن ثابت، وكان حسان يطلع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد على المشركين اشتد معه في الحصن وإذا رجع رجع وراءه فجاء ناس من اليهود فيرقى أحدهم في الحصن حتى اطلع علينا فقلت لحسان قم إليه فاقتله فقال ما ذاك في ولو كن ذلك في لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فضربت رأسه حتى قطعته فقلت يا حسان قم إلى رأسه فارم به عليهم وهم أسفل من الحصن فقال والله ما ذاك في قالت فأحذت برأسه فرميته عليهم فقالوا قد والله علمنا أن محمداً لم يكن يترك أهله خلوفاً لم يكن معهم أحد وتفرقوا قالت ومر بنا سعد بن معاذ وبه أثر صفرة كأنه كان معرسا قبل ذلك وهو يرتجز يقول، مهلا قليلا يدرك الهيجاء حمل، لا بأس بالموت إذا حسان ذلك وهو يرتجز يقول، مهلا قليلا يدرك الهيجاء حمل، لا بأس بالموت إذا حسان ذلك وهو يرتجز يقول، مهلا قليلا يدرك الهيجاء حمل، لا بأس بالموت إذا حسان الأجل.

# غزوة الرجيع وغزوة بئر معونة وغزوة فزارة

٦٥٦٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ حَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ عَتَى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ

٦٠٦٣- قال الهيثمي ( ١٢٤):رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٢٥٥٦- قال الهيثممي (١٠٠٨٦): رواه الطيراني في الكبير والأوسط، من طريق أم عروة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها لم أعرفهما، وبقية رحاله ثقات.

تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبعُـوا آثَـارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُـمْ فَلَسَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَتُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَّا أَنَا فَلا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَر بِـالنَّبْل وَبَقِـيَ خَبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيتَاقَ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هَذَا أُوَّلُ الْغَدْرِ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَحَرَّرُوهُ وَعَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِحُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْن عَــامِر بْن نَوْفَلِ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَّى مِنْ بَعُض بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتْـهُ قَـالَتْ فَعَفَلْتُ عَنْ صَبِيٌّ لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَحِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَـدِهِ الْمُوسَى فَقَـالَ أَتَحْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَـهُ مَـا كُنْتُ لِـأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ ۚ يَـأَكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُونَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَحَرَجُوا بهِ مِنَ الْحَرَمَ لِيَقْتَلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْن ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي حَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْـدَ الْقَتْلِ هُـوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ:

عَلَى أَيِّ شِقٌّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِبي يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَـزَّع

مَا أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يَعْرِفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَاتِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. رواه البحساري "٤٠٨٦"

زاد رزين: إن عاصما جعل يرميهم ويقول

والقوس فيها وترعنايل

ما علتي وأنا حلد نابل

٦٥٦٦-عن أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَهُ أَخٌ لِأُمِّ سُلَيْم فِسي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرَكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَيَّرَ بَيْنَ ثَــلاثِ خِصَـالَ فَقَـالَ يَكُـونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ أَوْ أَكُـونُ حَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي يَيْتِ أُمٌّ فُلان فَقَالَ غُدَّةً كَغُـدَّةِ الْبَكْرِ فِي يَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آل فُلانِ اتْتُونِي بِفَرَسِي فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَانْطَلَقَ حَـرَامٌ أَخُـو أُمٌّ سُلَيْم وَهُـوَ رَجُـلٌ أَعْرَجُ وَرَحُلٌ مِنْ بَنِي فُلان قَالَ كُونَا قَريبًا حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَنَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ فَقَالَ أَتُوْمِنُونِي أَبَلُّغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأُوْمَنُوا إِلَى رَجُل فَأَتَاهُ مِنْ حَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بالرُّمْح قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُحِقَ الرَّحُلُ فَقُتِلُـوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الأَعْرَجِ كَـانَ فِي رَأْس حَبَل فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَـا فَدَعَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْل وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواهُ البخاري "٤٠٩١" ٦٥٦٧ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رعْلًا وَذَكْوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدُوٌّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأنْصَار كُنَّـا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا بِبِشْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بهمْ فَبَلَغَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَنَتَ شَـهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَكْوَانَ وَعُصَّيَّةَ وَيَنِي لَحْيَانَ.

رواه البخاري "٤٠٩٠"

٣٥٦٨-وفي رواية: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِعْرِ مَعُونَةَ قَـالَ بِـالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

رواه البخاري"٤٠٩٢".

٣٦٥٦ - أخرجه: مسلم "٣٧٧"، أبوداود "٤٤٤"، النسائي "١٠٧١"، إبن ماجة " ١١٨٨"، أحمد "١٣٥٩٣"، المدارمي " ١٥٩٦". ٢٥٦٧ - أخرجه: مسلم " ٢٧٧"، أبوداود "٤٤٤"، النسائي "٧٧٠"، إبن ماجة " ١١٨٤"، المدارمي " ١٩٩٩"، أحمد " ١٣٦٦٠". ٢٥٦٨ أخرجه: مسلم "٢٧٧"، أبوداود "٤٤٤٢"، النسائي "٧٠٠"، إبن ماجة " ١١٨٣"، المدارمي " ١٩٩٦، أحمد " ١٣٦٦٠".

٦٥٦٩ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسَّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنّهَارِ يَعَيُّونَ بِالْمَاءِ فَيضَعُونَهُ فِي الْمَسْحِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ يَحِيثُونَ بِالْمَاءِ فَيضَعُونَهُ فِي الْمَسْحِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصَّقَةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِينَهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَيْنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ اللَّهُ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَرَضِيتَ عَنَّا لَيْهُمْ قَالُوا اللَّهُمُ بَلِغُ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا.

رواه مسلم "۲۷۷"

، ٢٥٧ - أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَهُ أَخٌ لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَيَّرَ بَيْنَ ثَلاثِ خِصَالَ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمُدَرِ أَوْ أَكُونُ حَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفًانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلانَ فَقَالَ غُدَّةً كَغُدَّةِ الْبُكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلانَ اتْتُونِي عَامِرٌ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلانَ اتْتُونِي بَفَرَسِي فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُو رَجُلٌ أَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلانَ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ وَالْ يَعْوَلِي أَمُّولِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بنحوه أَصْحَابَكُمْ فَقَالً أَتُوْمِنُونِي أُبَلِغْ رِسَالَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بنحوه

رواه البخاري "٤٠٩١"

٦٥٧١ - وفي رواية أحمد: بألف أشقر وألف شقرا.

۲۵۷۲ - وللكبير بضعف عن سهل بن سعد: ذكر قصة قدوم عامر بن الطفيل المدينة وكلام ثابت بن قيس له بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم وقول عامر لأملانها عليك خيلا ورحالا ثم خرج فحمع للنبى صلى الله عليه وسلم فدعا صلى الله عليه

٣٥٦٩ - أخرجه: البخاري " ٣٩٠٤"، ابو دواد " ١٤٤٥"، النسائي " ١٠٧٩"، إبـن ماجـة " ١٢٤٣"، الدارمي " ١٩٩٩"، أحمد " ١٣٥٩٢".

<sup>.</sup> ٢٥٧- أخرجه: مسلم "٣٧٧"، النسائي " ١٠٧٠ "، أبوداود "٤٤٤ "، ابن ماجة "١١٨٣"، أحمد "١١٧٤ "، الدارمي "٩٩٦". ١٩٧١- قال الهيثمي ( ١٠١٢٧): رجال رجال الصحيح.

وسلم سبع عشرة ليلة ثم بعث عشرة فيهم عمرو بن أمية الضمري وسائرهم من الأنصار أميرهم المنذر بن عمرو فمضوا حتى نزلوا بئر معونة فأقبل حتى هجم عليهم فقتلهم كلهم إلا عمرو بن أمية كان في الركاب فنزل الوحي وأحبر صلى الله عليه وسلم بقتلهم ودعا على عامر ابن الطفيل، وقال: اللهم اكفني عامراً فأقبل حتى رماه الله بالذبحة في حلقه في بيت امرأة من سلول وهو يقول: يالعامر غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، ولم يزل كذلك حتى مات في بيتها، وكان أربد بن قيس أصابته صاعقة فاحترق فمات فرجع من كان معهم. رواه الطبراني في الكبير ( ٤٧٧٥) معرض عليه الإسلام فأبي أن يسلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني لا أقبل هدية فعرض عليه الإسلام فأبي أن يسلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني لا أقبل هدية مشرك، قال فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم حار فبعث اليهم بقوم فاستحاش مشرك، قال فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم حار فبعث اليهم بقوم فاستحاش عليهم بنى سليم فأطاعوه فاتبعهم بقريب من مائة رام فأدر كوهم ببئر معونة فقتلوهم عليهم بنى سليم فأطاعوه فاتبعهم بقريب من مائة رام فأدر كوهم ببئر معونة فقتلوهم عليهم بنى أمية.

70٧٤ - ابن إسحاق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد حين قدم عليه أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة فلم يسلم و لم يبعد من الإسلام وقال يا محمد لبو بعثت إلى أهل نجد رجالا يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستحيبوا لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنى أخشى عليهم أهل نجد قال أبو براء أنا جار لهم فبعث صلى الله عليه وسلم المنذر ابن عمرو في أربعين من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمت وحرام بن ملحان وعروة بن أسماء ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بسن فهيرة، فساروا حتى نزلوا بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فبعثوا حرام بسن ملحان بكتاب نزلوا بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فبعثوا حرام بسن ملحان بكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم الى عامر بن الطفيل فلما أتاهم لم ينظر في كتابه حتى قتله ثم استصرخ بني عامر فأبوا أن يخفروا أبا براء وقد عقد لهم عقداً وحواراً

٦٥٧٢- قال الهيشمي (١٣٦٠):رواه الطيراني، فيه: عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف.

٣٥٧٣ – قال الهيثمي ( ١٠١٢٩):رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

فاستصرخ بني سليم عصية ررعلا وذكوان فأجابوه فخرجوا حتى أحاطوا بالقوم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب ابن زيد النجاري فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلي فعاش حتى قتل بالخندق. وكان في السرح عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار فلم ينبئهما بمصاب إخوانهما إلا الطير تحوم على العسكر فقالا والله ان لهذا الطير شأناً فأقبلا فاذا القسوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال أرى أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبره فقال الأنصاري لكني ما كنت لأرغب بنفسى عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو فقاتل القوم حتى قتل وأسروا عمرو بن أمية فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه، فخرج عمرو فلقي رجلين من بنسي عامر نزلا في ظل وكان للعامريين عقد من النبي صلى الله عليه وسلم وجوار و لم يعلم بــه عمرو بن أمية وقد سألهما بحين نزل ممن أنتما قالا من بني عامر فأمهلهما حتى ناما فقتلهما وهو يرى أنه أصاب بهما ثأره من بني عامر فلما قدم عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد قتلت قتلتين لأدينهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء لقد كنت لهذا كارهاً متخوفاً فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه اخفار عامر إياه وما أصيب من أصحابه فقال حسان يحرض ابن أبي براء على عامر بن الطغيل: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نحد

تهكم عامر بأبى براء لخفره وما خطأ كعمد ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فما أحدثت فى الحدثان بعدى أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد

فحمل ربيعة بن براء على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح في فخذه فوقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبي براء فإن أمت فدمي لعمي لا يتبع به وإن أعش فسأري رأبي. رواه الطبراني في الكبير (٣٥٦/٢٠)

٣٥٧٤ – قال الهيشمي (١٠١٣٢):رواه الطبراني ورحاله ثقات إلى ابن اسحاق.

٦٥٧٥ – وله عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أرسله: إن فيهم عامر بن فهيرة قتل يومئذ فلم يوجد حسده ويرون أن الملائكة دفنته.

رواه الطبراني في الكبير (٧١/١٩).

٧٠٥ - عن إيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّنَنِي أَبِي قَالَ غَرَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَنْقَ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ مُنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنْقِ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ اللهُ عَنْقُوا فَحِشْيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْحَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهُم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَبَلِ فَلَمَّا رَأُولُ اللهُ عَنْقُوا فَحِشْتِ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ الْمَرَأَةُ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدْمِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةُ لَوْبًا فَلَيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوبًا فَقَلِيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ فِي وَسَلَّمَ فِي السَّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ مِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ فِي السَّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ فِي السَّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِي لَكَ يَا رَسُولُ اللّهِ فَوَاللّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعْتُ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمُولُ اللّهِ فَوَاللّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعْتُ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَسُولُ اللّهِ فَوَاللّهِ مَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَسُلُومَ مَا كُنُوا أُسِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَلْهُ وَلَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَلْهُ مِنْ الْعُرْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلْتُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ا

# غزوة الخندق وغزوة بني قريظة

٦٥٧٨–كانت في شوال سنة أربع.

٦٥٧٩- وللكبير عن ابن اسحاق: سنة خمس.

للبخاري تعليقا للكبير

٦٥٧٥-قال الهيثمي ( ١٠١٣٠):رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح.

٣٥٧٦ – قال الهيثمي (١٠١٣٣): في اسناده ابن لهيعة وحديثه حسن إذا تُوبع وفيه ضعف.

٣٠٥٧- أخرجه: أبو داود "٣٦٩٧"، إبن ماجة "٢٨٤٠"، أحمد " ١٦٠٧.".

٦٥٧٩ -- قال الهيثمي ( ١٠١٧١):رواه الطبراني ورحاله ثقات.

. ٢٥٨-عمرو بن عوف المزني: أن النبي ﷺ خط الخنـــدق مـن طـرف بنــي حارثــه حتى بلغ المداحج فقطع لكل عشرة أربعين ذراعـاً واحتـج المهـاجرون والأنصـار فـي سلمان وكان رجلا قوياً فقال المهاجرون سلمان منا وقال الأنصار منا. فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. رواه الطبراني في الكبير (٢٠٤٠) بلين ٢٥٨١–عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدَق فَإِذَا الْمُهَاحِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَاردَةٍ فَلَمْ يَكُسنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْحُوعِ قَالَ فَاغْفِر لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاحِرَهُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الأَحِرَهُ فَقَالُوا مُحِيبِينَ لَه: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْحِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

رواه البخاري "۲۸۳٤"

٦٥٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْد ُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجرُونَ وَالأُنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

> نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْأَسْلام مَا بَقِينَا أَبَدَا قَالَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِيبُهُمْ:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الأخِرَهْ فَبَارِكْ فِي الأنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

قَالَ يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بإهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَـذَي الْقَـوْم وَالْقَوْمُ حِيَاعٌ وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا ريحٌ مُنْتِنٌ. وواه البخارى "١٠٠٠" ٦٥٨٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَق يَنْقُلُ مَعَنَا التَّرَابَ وَهُوَ يَقُولُ

> ولا صُمْنَا ولا صَلَّيْنَا وَاللَّهِ لَوْلا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا وَثُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

<sup>.</sup> ٦٥٨ – قال الهيثمي ( ١٠١٣٧):رواه الطبراني، وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن النرمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.

٦٥٨١- اخرجه مسلم " ١٨٠٥"، الترمذي " ٣٨٥٧"، إبن ماجة " ٧٤٢"، أحمد " ١٣٦٥٤".

رواه البخاري "٦٦٢٠"

٢٥٨٤ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ خُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلِّ لَوْ أَدْرَكْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَأَحَذَنَّنا ريحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَـوْم جَعَلَـهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُحِبُّهُ مِنَّا أَحَدَّ ثُمَّ قَالَ أَلا رَجُلّ يَأْتِينَا بِحَبَر الْقَوْم جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُحبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَـالَ أَلا رَجُـلٌ يَأْتِينَا بِخَبَر الْقَوْم حَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُحِبُّهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَلَمْ أَحِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي باسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بحَبَر الْقَوْم وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامِ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِينهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيٌّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لاصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَحْبَرْتُنهُ بِحَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُررْتُ فَٱلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَـمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قُمْ يَا نَوْمَانُ. رواه مسلم "١٧٨٨" ٩٥٨٥- أبوهريرة: حاء الحارث الغطفاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة والا ملاناها عليك حيلا ورجالا. قال حتى أستأمر السعود سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فشاورهما فقالا لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الله بالاسلام فرجع اليه الحارث فأخبره فقال غدرت يــا محمد فقال حسان:

> يا حار من يغدر بذمة حاره منكم فان محمداً لا يغدر إن تغدروا فالغدر من عادتكم واللؤم ينبت في أصول السنجر

٦٥٨٣- أخرجه مسلم " ١٨٠٣"، أحمد " ١٨٢٠٩"، الدارمي " ٥٥١٥".

٢٥٨٤ - أخرجه: أحمد " ٢٢٨٢٣".

رواه الطبراني في الكبير ( ٤٠٩) .

ملى الله عليه وسلم النساء والذرارى فيه وقال إن ألم بكن أحد فالمعن بالسيف فحاءهن فارس يقال له نجدان فحعل يقول أنزلن إلى حير لكن فحركن السيف فخاءهن فارس يقال له نجدان فحعل يقول أنزلن إلى حير لكن فحركن السيف فأبصره الصحابة فابتدر الحصن قوم فيهم ظهير ابن رافع فقال يا نجدان ابرز فبرز إليه فقتله وأحذ رأسه فذهب به إلى النبي في ألى ورواه الطبراني في الكبير (٤٣٧٨) محمد عن سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ قُالُ سَمِعْتُ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الأَحْزَابَ عَنْهُ الأَن نَعْزُوهُمْ وَلا يَعْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ. للبحارى "١١٠" محمد عن ابْنَ عُمرَ رضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ يَوْم شَهَدُنَهُ يَوْمُ الْحَنْدَق.

رواه البخاري "٤١٠٧"

٦٥٨٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَرْيش يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ وَهُو حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ مِنْ يَنِي مَعِيصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَوَيَّ وَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمةً فِي الْمَسْحِلِ لِيَعُودَهُ لَوَيًّ وَمَا قَرْيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعَ السِّلاحَ وَاللّهِ مَا وَضَعْتُهُ احْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى السِّلاحَ وَاللّهِ مَا وَضَعْتُهُ احْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايْنِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى السِّلاحَ وَاللّهِ مَا وَضَعْتُهُ احْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَازَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكُمَ إِلَى يَنِي قُرِيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدِ قَالَ فَإِنِي أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَ الْمُقَاتِلَةُ وَسَلّمَ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدُ قَالَ فَإِنِي أَنْ تُعْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللّهُمَّ إِنِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَعْنَ أَلُهُمْ فَإِنِي أَنْ تُعْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ مَنْ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَيَشَعَمُ أَلُولُ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ مَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مُؤْتِكُ وَلَوْعَتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَيُشْتُهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ وَالْحَرْبُ بَيْنَا وَيُشْتَعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَوْلُ كَالَ بَقِي مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ بَقِي مِنْ عَلْلَاللّهُ عَلْمَا وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ فَالْ كَوْلُولُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ عَلَا لَقُولُهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلْمُ وَلَا عَلْمَ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ

٥٨٥- قال الهيثمي ( ١٠١٤١):ورحال البزار والطبراني، فيهما: محمد بن عمرو، وحديثه حسن وبقية رحاله ثقات.

٦٥٨٦ – قال الهيثمي ( ٢٠١٤٤):رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٦٥٨٧ - أخرجه: أحمد "١٧٨٤٤".

٨٥٨٨- أخرجه:مسلم" ١٨٦٨ "،أبوداود "٢٠٤٦ "،الترمذي "١٧١١ "،النسائي "٣٤٣١"، ابن مانحة " ٣٤٥٧"، أحمد " ٤٦٤٧".

حَرْبِ قُرَيْسَ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعُلْ مَوْتَتِي فِيهَا فَانْفَحَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْمَةٌ مِنْ فَافْجُرْهَا وَاجْعُلْ مَوْتَتِي فِيهَا فَانْفَحَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ حَيْمَةٌ مِنْ فَافْدُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا بَنِي غِفَارِ إِلا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْجَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. رواه البخارى "٢١٤" مَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ، بنحوه. ٩ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ، بنحوه. واه مسلم "٢٧٦٩"

٣٥٩١ وزاد في آخرى: فذاك حين يقول الشاعر:

غداه تحملوا لهم الصبور وقدر القوم حامية تفسور أقيموا قينقاع ولا تسير كما ثقل بميطان الصخور ألا يا سعد سعد بي معاذ تركتم قدركم لا شيئ فيها وقد قال الكريم أبو الحباب: وقد كانوا ببلاتهم تقسالاً

٢٥٩٢ - عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ رُمِي يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أَوْ أَبْحَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ يَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقَهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ فَلَمَّا فَعَلَى مُنْ تَتْلِهِمُ انْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ. ومَا مُعَنْ وَاللَّهُ فِيهِمْ وَكَانُوا الرَّمَذِي ١٨٥١"

٣٥ ٩٣ -عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَحْزَابِ لا يُصَلِّينَ أَحَدُّ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْسرَ فِي الطَّرِيقِ

٣٥٥٩- أخرجه: مسلم " ١٧٦٩"، ابو داود " ٣١٠١"، النسائي " ٧١٠"، أحمد " ٣٤٥٧٣".

<sup>.</sup> ٢٥٩٠ أخرجه: البخاري " ٣٦٤"، أبو داود " ٣١٠١"، النسائي " ٧١٠"، أحمد " ٣٤٥٧٣".

٣٥٩٢ - قبال الألباني: " صحيح ١٢٨٧"، أخرجه: مسلم "٢٢٠٨"، ابو داود " ٣٨٦٦"، ابسن ماجمة "٣٤٩٤"، أحمسد "١٤٧٢٤"، الدارمي " ٢٥٠٩".

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَـمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ فَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رواه البحارى "٤١١٩" ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رواه البحارى "٤١١٩" عَنْم عَنْم ١٩٤ عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاق يَنِي غَنْم مَوْكِبَ حِبْرِيلَ صَلُّواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَنِي مُوكِبَ حِبْرِيلَ صَلَّواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَنِي قُرُيطَةً.

٥٩٥ - عن أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَ أَهْلُ قُرْيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ فَأَتَى عَلَى حِمَارِ فَلَمَّا ذَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَوُلاءِ نَزَلُوا عَلَى مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هَوُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ بنحوه. رواه البخارى "١٦٥ " عَكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ بنحوه. مَنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبُتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنبِتْ فَخُلِّي سَبِيلِي. للترمذى "١٥٨٤" وَمَنْ لَمْ يُنبِتْ فَخُلِّي سَبيلِي. للترمذى "١٥٨٤" وَمَنْ لَمْ يُنبِتْ فَخُلِّي سَبيلِي. للترمذى "١٥٨٤" وَمَنْ لَمْ يُنبِتْ فَخُلِّي سَبيلِي. للترمذى "١٥٨٤" تُحَدِّثُ تَضْحَكُ طَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِحَالَهُمْ تُحْنِي بَنِي قُرِيْظَةَ إِلا امْرَأَةٌ إِنَّهَا لَعِنْدِي بَعَدَتُ تَضْحَكُ طَهْرًا وبَطْنًا ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِحَالَهُمْ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِحَالَهُمْ عَلْمَ وَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ رِحَالَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ وَعَلْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا شَأَنُكُ قَالَتْ حَدَثٌ

١٥٩٨- وعنها: كان الزبير رجلا أعمى فقال ثابت بن قيس ابن شماس للنبى صلى الله عليه وسلم إن الزبير من على يوم بعاث فأعتقنى فهبه لى أجزه فقال هو لك فقال للزبير هل تعرفنى؟ قال نعم. أنت ثابت. قال: إنى أمن عليك كما مننت على يوم بعاث. فقال: أين أهلى؟ فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هب لى

أَحْدَثْتُهُ قَالَتْ فَانْطَلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنْقُهَا فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا

رواه أبوداود "۲۲۷۱"

و بَطْنًا و قَدْ عَلَمَتْ أَنَّهَا تُقْتَالُ.

٣١٥٧٠ - اخرجه: مسلم " ١٧٧٠".

٦٩٥٤- أخرجه: أحمد " ١٢٨١٧".

٥٩٥٥ - أخرجه: مسلم " ١٧٦٨" ، أبو داود " ٢١٥٥"، أحمد " ١٠٧٨٤".

٦٥٩٦ - قال الألباني: "صحيح ١٢٨٨"، أخرجه: النسائي " ٣٤٣٠"، أبو داود " ٤٠٤٤"، إبـن ماحمة " ٢٥٤٢"، أحمـد " ٢٢١٥٣

٧٩٥٦- قال الألباني: حسن " ٢٣٢٥"، أخرجه: أحمد " ٢٥٨٣٢ ".

أهله فوهب له أهله، فأتاه فأخبره. فقال: ما ينفعنى أن نعيش أحساداً أين المال؟ فرجع اليه صلى الله عليه وسلم فقال هب لى ماله. قال: ولك ماله. فرجع إليه فأخبره قال: يا ابن أحى ما فعل حيى بن أخطب؟ قال: قد قتل. قال: ما فعل فلان. ما فعل فلان؟ يعددهم فيقول ثابت فى كل واحدة: قد قتل، فقال: أسألك بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم، فقتله. وواه الطبراني في الأوسط بضعف معندك إلا ألحقتنى بالقوم، فقتله.

# غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق وغزوة أنمار

٩٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلُفَ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّنَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهِذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. وواه البخارى "٢١٤٨"

٦٦٠٠ ولهما عن حابر: خَرَجَ النّبيُّ صَلَّى اللّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلِ فَلَقِيَ حَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَلَّى النّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَى الْحَوْفِ.
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَى الْحَوْفِ.

٦٦٠١ وفي رواية عن أبي موسى، أن جابراً حدثهم: صلى النبسي صلى الله عليه
 وسلم بها يوم محارب وثعلبة.

٣٠٦٠٠ البخارى: هي بعد خيبر لأن أبا موسى حاء بعد خيبر، وقال أبو هريرة، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف وإنما حاء أبو هريرة أيام خيبر.

٣- ٦٦ - ابن إسحاق، أسنده: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى

٣٩٥٨- قال الهيثمي: ( ١٠٢٦):وواه الطيراني في الأوسط، وفيه: موسى بن عبيلة، وهو ضعيف.

٢٥٩٩-أعرجة: مسلم " ١٨١٦".

<sup>-</sup> ٦٦٠٠ أخرجه: مسلم " ٨٤١"، أبو داود " ١٢٣٨"، النسائي "٤٥٥١"، إبن ماحة "١٢٥٩"، الترمذي " ٥٦٥"، أحمد " ١٢٤٤"، مالك "٤٤٠١".

الساحل فاقتتلوا وانهزم بنو المصطلق وقتل الحارث بن أبسى ضرار أبو حويرية زوج النبى صلى الله عليه وسلم سبياً كثيراً قسمه بين النبى صلى الله عليه وسلم سبياً كثيراً قسمه بين المسلمين وكان فيما أصاب حويرية. رواه الطبراني في الكبير (٢٤/٦٠-٦١) عَرْوَةً يَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً وَهِيَ غَرْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَذَلِكَ سَنَةَ سِتٍّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً سَنَةً أَرْبَعٍ وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَسِ الرُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْأَقْلُ فِي غَرْوَةِ الْمُرَيْسِيع.

٥٠٦٠-عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا. للبخارى"٤١٤."

#### غزوة الحديبية

٦٦٠٠ عن الْمِسْور بْنِ مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَالِدٌ بَنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي حَيْلٍ لِقُرَيْشٍ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا هُمْ بِهَتَرَةِ الْحَيْشِ فَانْطَلَقَ طَلِيعَةٌ فَحُدُوا ذَاتَ الْيَمِينِ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِهَتَرَةِ الْحَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّيْيَةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَحَتْ فَقَالُوا خَلاتِ الْقَصْواءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بَحُلُقِ وَلَكِنْ حَبِيشُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاتِ الْقَصْواءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بَحُلُقِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلاتِ الْقَصْواءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بَعْطُهُ وَلَكِنْ عَبْسَهِ بِيعِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيبِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ حَبَى ثَمَا وَلَيْهُمْ إِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلَبِّهُ النَّاسُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَائْتَرَعَ سَهُمًا مِنْ كِنَاتِتِهِ لَوْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَائْتَرَعَ سَهُمًا مِنْ كِنَاتِتِهِ فَرَالًا إِللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَيَيْنَمَا هُمُ

٣٦٦٠٣ قال الهيثمي: ( ١٠١٧٣):رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٥٠٦٠ أخرجه: مسلم "٤٠٠"، ابو داود " ١٣٢٧"، الترمذي " ٢٥٦"، أحمد " ١٤٦٤٣".

كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِـنْ قَوْمِـهِ مِـنْ خُزَاعَـةَ وَكَـانُوا عَيْبَـةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِهَامَـةَ فَقَـالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَـمْ نَجِئْ لِقِتَـالِ أَحَـدٍ وَلَكِنَّا حَنْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُتحُلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَـا دَخَلَ فِيـهِ النَّـاسُ فَعَلُوا وَإِلاَ فَقَدْ جَمُّوا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيْنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَــانْطَلَقَ حَتَّىي أَتَـى قُرَيْشًا قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًـا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَـهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذَوُو الرَّأْي مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَـالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهمُونِي قَالُوا لا قَــالَ أَلسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنفَرْتُ أَهْـلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ حَثْتُكُمْ بأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ قَالُوا اثْتِهِ فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْـدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِن اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنِ الْأَخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لارَى وُجُوهًا وَإِنِّي لارَى أَوْشَابًا مِـنَ النَّـاسِ حَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ امْصُصْ بِبَظْرِ اللاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْـهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْرِ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَـوْلا يَـدٌ كَـانَتْ لَـكَ عِنْدِي لَمْ أَحْزِكَ بِهَا لاجَبْنُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ أَيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَى فِي

غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الأَسْلامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْء ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ حَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَـفِّ رَجُـلِ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَـا وَحْهَهُ وَحَلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَـادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوثِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَـهُ فَرَجَعَ عُـرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّحَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ تَنَحَّمَ نُحَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُـلِ مِنْهُمْ فَللَك بِهَا وَحْهَهُ وَحِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّـاً كَـادُوا يَقْتَتِلُـونَ عَلَى وَضُوثِـهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَـهُ وَإِنَّهُ قَـدْ عَـرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَـةَ دَعُونِي آتِيـهِ فَقَالُوا اثْتِـهِ فَلَمَّـا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا فُلانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَـتْ لَـهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَـ وُلاء أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ فَقَالَ دَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا اثْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـذَا مِكْـرَزٌ وَهُـوَ رَجُـلٌ فَـاحرٌ فَجَعَـلَ يُكَلِّمُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ حَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو قَالَ مَعْمَـرّ فَأَحْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرِو قَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ سُهَيْلٌ أُمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ لا نَكْتُبُهَا إِلا بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُب

باسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِن اكْتُب مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ كَذَّبْتُمُونِي اكْتُـبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىي أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لا تَتَحَدَّتُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلُ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّـهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّـا رَجُـلٌ وَإِنْ كَـانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَـــ دُحَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ أَبُو جَنْدَل بْنُ سُهَيْل بْن عَمْرو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَـذَا يَـا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدُّهُ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْء أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بمُحيزهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بفَاعِلِ قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ أَحَزْنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو حَنْدَلَ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْركِينَ وَقَـدْ حَمْتُ مُسْلِمًا أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي قُلْتُ أُوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدُّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لا قَـالَ فَـإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطُّوِّفٌ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِبِننَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُـوَ نَـاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَمَقِّ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَعْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ قَــالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِلَاكِ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَسابِ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَحَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّم أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ حَاءَهُ نِسْوَةٌ مُوْمِنَاتً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ( بعِصَم الْكُوَافِر ) فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْن كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَحَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي حَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَحَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لارَى سَيْفَكَ هَــذَا يَا فُلانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْأَخَرُ فَقَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الأخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَـةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ لَقَـدْ رَأَى هَـذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّسِ لَمَقْتُولٌ فَحَاءَ أَبُو بَصِير فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْحَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَـدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ قَـدْ أَسْلَمَ إلا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى احْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بَعِير حَرَحَتْ لِقُرَيْش إِلَى الشَّامْ إِلا اغْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِم لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو آمِنْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَهُو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) حَتَّى بَلَغَ ( الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ ) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَحَالُوا يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

٦٦٠٧-وفي رواية: وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَحَاءَ أَهْلُهَــا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجَعُهَا إِلَيْهِمْ. رواه البخارى "٢٧١٣"

مَا ثَدَّ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْيِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِا ثَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَنْنَا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُزَاعَة وَسَارَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنَا لَهُ مَنْ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النّاسُ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النّاسُ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النّاسُ عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَخَرَارِيٍّ هَوُلاءِ النّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ قَدُ وَحَلَّ قَدُ وَحَلَّ قَدُ وَخَلُقُ مَنْ مَدُولِ اللّهِ عَرْفِينَ قَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ خَرَجْتَ عَلْكَ أَلُو الْمَاعُولَ اللّهِ خَرَجْتَ عَيْنَا مِنَ الْمُشُوا عَلَى اسْم اللّهِ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْ الْبَعَارِي "وَاللّهُ الْمَالُولِ اللّهُ عَلَى اسْم اللّهِ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّانِ اللّهُ عَلَى اسْم اللّهِ وَاللّهِ الْمَالُولُ الْمُصُوا عَلَى اللّه مَالَكُ اللّهُ الْمُعْولَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْولِ عَلَى اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْولُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّ

٣٦٦٠ - وفي رواية: أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّــاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لا إِسْلالَ وَلا إِغْلالَ. رواه أبوداود "٢٧٦٦"

٦٦١٠ وزاد رزين: وكيف نكتب هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم من ذهب منا إليهم أبعده الله ومن جاءنا منهم ورددناه سيجعل الله له فرجا.

٩٦٦١ وزاد أيضاً: قال عمر: فأمكنت يده من السيف ليضرب به أباه فضن به، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عمر لعلـه أن يقـوم في الله مقاماً تحمده عليه.

<sup>77.7-</sup>أخرجه أبو داود " ٢٧٦٦"، النسائي " ٢٧٧١"، ابن ماجة " ٢٨٧٥"، احمد " ١٨٤٤١". 77.٧- - أخرجه أبو داود " ٤٦٥٠"، النسائي " ٢٧٧١"، ابن ماجة " ٢٨٧٥"، أحمد " ١٨٤٤٥".

٣٦٠.٨ أخرجه: أبو داود " ١٧٥٤"، النسائي " ٢٧٧١"، ابن ماجة " ٢٨٧٥"، أحمد " ١٨٤٣٠".

٦٦٠٩- قال الألباني: "حسن ٤٠٤٧"، أحرجه:البخاري" ١٥٨٤"، النسائي"٢٧٧١"،أحمد" د١٨٤٤"

٦٦١٢ - عن عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيةِ خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو وَأْنَاسٌ مِنْ رُوَسَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاثِنَا وَإِخُوانِنَا وَأُرقَاثِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا حَرَجُوا فِرَارًا مِنْ أَمْوَالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ سَنُفَقَّهُهُمْ فِوْارًا مِنْ أَمُوالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِقْهٌ فِي الدِّينِ سَنُفَقَّهُهُمْ فَوَالَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ لَتَنْتَهُنَّ أَوْ لَيَنْعَشَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَعْرَبُ رَقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّينِ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبُهُ عَلَى الأَيْمَانِ قَالُوا مَنْ هُو يَا وَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ كُهُ أَبُو بَكُر مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مُقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي "٣٧١٥".

٦٦١٣ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٌ قَالَ لَـمْ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٌ قَالَ لَـمْ يُبَايِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ. رواه مسلم "١٨٥٨"

عَدَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ هَذَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقِيبِ فَسَلَّمَ لَمُ لَمْ نَسْيِنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ .

٥ ٦٦١-عَنْ حَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ.

٣٦٦١٣ - قال الألباني: ضعيف الإسناد لكن الجملة الأخيرة منه صحيحه متواترة "٧٦٨"، أخرجه:البحاري " ١٠٦"، مسلم "١٠٦"

٦٦١٣- أخرجه: أحمد " ١٩٧٨٢".

٦٦١٤ - اخرجه: مسلم " ١٨٥٩"، أحمد " ٣٣١٦٣".

٦٦١٠ - قال الألباني " صحيح ٣٠٣٣"،

٦٦١٦-عَنْ حَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْ حُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَـايَعَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ إِلا صَاحِبَ الْحَمَلِ الأَحْمَرِ. رواه الترمذي "٣٨٦٣"

٦٦١٧-عن إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّنْنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْنِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لا تُرْوِيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا قَالَ فَحَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْل الشَّحَرَةِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ بَايعْ يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أُوَّلِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِلًا يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِر النَّاس قَالَ أَلا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ وَأَيْضًا قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُك الَّتِي أَعْطَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأوَّلُ اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبيبًا هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض وَاصْطَلَحْنَا قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَحْدِمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُحْرَى وَعَلَّقُوا سِلاحَهُمْ وَاضْطَحَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لِلْمُهَاحِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاحْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودً فَأَخَذْتُ سِلاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَحْهَ مُحَمَّدٍ لا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إلا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ حِنْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى

٣٦١٦ - قال الألباني: ضعيف "٨٠٩" أخرجه مسلم " ٢٧٨٠".

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَجَاءَ عَمّي عَامِرٌ بِرَحْلِ مِنَ الْعَبَلاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرُزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى فَرَسٍ مُحَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْزَلَ اللّهُ ( وَهُوَ الّذِي كَفَّ اَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَبَطْنِ مَكَّة مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) الآية كَفَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَبَطْنِ مَكَّة مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) الآية كُلَّهَا قَالَ ثُمَّ حَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمُدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلُ وَهُمُ كُلّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةً فَرَقِيتُ بَلْكَ اللّيْلَةَ مَرَّئِينَ أَوْ فَمُمُ طَلِيعَةٌ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةً فَرَقِيتُ بَلْكَ اللّيْلَةَ مَرَّئِينِ أَوْ مُمْ وَلَا لِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَلْ مَنْ رَقِيَ هَذَا الْحَبَلَ اللّيْلَةَ مَرَّئِينِ أَوْ فَلُمْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَلْ مَعْهُ وَحَرَجْتُ مَعَةً بِفَرَسِ طَلْحَةً أَنَدُينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْعُهْرِ وَسُلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَقَهُ أَحْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا وَمَلَامُ فَالْهُمْ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُهُمْ وَيَوْنَ فَلْ أَنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ

خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجْزُ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَٱلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّى حَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ فَوَاللّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَحَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَّيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْحَبَلُ فَدَخُلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْحَبَلَ فَحَعْتُ رَمَّيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْحَبَلُ فَدَخُلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْحَبَلَ فَحَعْتُ أَرَدِيهِمْ بِالْحِحَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَنْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ بَعِيرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا خَلْفَتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَبَعْتُهُمْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا خَلْفَتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلُونَ وَلا يَطْرَحُونَ شَيْئًا رَمِيهِمْ حَتَّى أَلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بُودَةً وَثَلاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُونَ وَلا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلا جَعَلْتُ مُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْ فَعَلَى وَلَا يَطْوَلُونَ وَلا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلا جَعَلْتُ مُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ وَسَلّمَ وَأَسْحَابُهُ مَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلُوا لَقِينَا مِنْ يَعْنِي يَتَغَدَّونَ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسٍ قَرْدِ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَقْوَلُونَ وَجَلَسُوا يَتَضَعَوْنَ وَالْمَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا الْفَرَارِيُّ مَا هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ فَلَولَ لَقِينَا مِنْ يَتَعْدُونَ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسٍ قَرْدٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْفَرَارِيُ مَا هَذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْفَوَالَو عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْفَرَارِيُ مَا هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُولُ الْعَنْمُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَ

هَذَا الْبَرْحَ وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فَصَعِدَ إِلِّيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلامِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكُوع وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إلا أَدْرَكْتُهُ وَلا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرَحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّحَرَ قَالَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَحْرَمُ الأَسَدِيُّ عَلَى إثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَمِ قَالَ فَوَلَّوْا مُدْبرينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَن فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمَن فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذَو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَخْلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَحْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَٱلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْم فِي نُغْضِ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع قَالَ يَا تَكِلَتْهُ أُمُّهُ ٱكْوَعُهُ بُكْرَةً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ٱكْوَعُكَ بُكْرَةَ قَالَ وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَحَثْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاء الَّذِي حَلاتُهُمْ عَنْهُ فَإِذًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحَذَ تِلْكَ الأَبِلَ وَكُلَّ شَيْءِ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الأَبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِاقَةَ رَجُلِ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلا يَبْقَى مِنْهُمْ مُحْبرٌ إلا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ فِي ضَوْء النَّار فَقَالَ يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ إِنَّهُمُ الأَنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْض غَطَفَانَ قَالَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا حلْدَهَا رَأُواْ غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاحِلِ فَحَمَعَهُمَا لِي حَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاء رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لا يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلامَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لا إلا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأْبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ إِنْ شِثْتَ قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَتَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ قَالَ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا لَبثْنَا إِلا ثُلاثَ لَيَال حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيبر مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْم تَاللَّه لَوْلا اللَّهُ مَا اهْتَدَنْنَا وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا

فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

### وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ أَنَا عَامِرٌ قَالَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَان يَخُصُّهُ إِلا اسْتُشْهِدَ قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُو عَلَى حَمَل لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلًا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِر قَالَ فَلَمَّا قَلِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ قَدْ

عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاح بَطَلٌ مُجَرَّبُ

# إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ مَنْ فَوقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ فَلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ قَالَ كَذَبَ مَنْ اللَّهِ مَلْ فَقَالَ لَاعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا فَلْتَ يُعِبُ وَهُو أَرْمَدُ فَقَالَ لَاعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا فَيَحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَحِثْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُو أَرْمَدُ فَقَالَ لَاعْطِينَ اللَّهُ وَمَلُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيلًا فَحِثْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُو أَرْمَدُ فَقَالَ لَا عَلْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأُ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأُ وَأَعْطَاهُ الرَّايَة وَحَرَّجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أُنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُحَرَّبُ

, إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌّ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كُويِهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. رواه مسلم "١٨٠٧"

## غزوة ذى قرد وغزوة خيبر وعمرة القضاء

٦٦١٨ –عن سَلَمَةَ بْنَ الأَكُوعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُـؤَذَّنَ بِـالأُولَى وَكَـانَتْ لِقَـاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدَ قَـالَ فَلَقِيَنِي غُـلامٌ لِعَبْدِالرَّحْمَـنِ بْـنِ

٦٦١٧- أخرجه: البخاري " ٦١٤٨"، ابوداود " ٢٧٥٢"، النسائي " ١٥٥٩"، أحمد " ١٦١٠٤".

عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلاثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا يَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ الْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَحَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ ثُمَّ الْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَحَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الأَكُوعُ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ وَأَرْتَتِحِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللّهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكُوعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ عَلَيْهِ مَلْكُتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ اللّهُ عَلْ

٩ ٦٦١٩ -عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ

وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

#### وَبالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّاثِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الأَكُوعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلا أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ خَتَّى أَصَابَتْنَا مَحْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ وفيه: إِنَّ لَهُ لاحْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَحَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٍّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

#### رواه البخاري "٤١٩٦".

٠ ٦٦٢ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكُبْتِي

٦٦١٨-اخرجه: مسلم "١٨٠٦"، أبوداود " ٢٧٥٢"، أحمد " ١٦١٠١".

٦٦١٩- أخرجه: مسلم " ١٨٠٢"، ابن ماجة " ٣١٩٥"، أحمد " ١٦٠٧٨".

لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الأَزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَجَرَبَ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا زِزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) قَالَهَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا زِزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ( فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ) قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبِي فَحَاءَهُ دِحْيَةً وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبِي فَقَالَ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُعَيِّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَحَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْا لَكَ قَالَ الْعُولِي اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنْتَ حُيَيٍّ فَحَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا قَالَ فَحَاءَ وَالنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا قَالَ فَعَاءَ وَالْعَرَويَةً هَا وَتَزَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَتَرَوَّ حَهَا.

77٢١ - عن أبي بُرِيْدَةُ قَالَ حَاصَرْنَا حَيْبَرَ فَأَخَذَ اللَّوَاءَ أَبُو بَكْرِ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنَ الْغَدِ فَخَرَجَ فَرَجَعَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَيْدٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي دَافِعٌ اللَّوَاءَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ فَذَكُر الحديث. ويُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَذَكُر الحديث.

رَبُوكِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ لِي بِمَكَّة مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَإِنِّي وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ ابْنُ عِلاطِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي بِمَكَّة مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَأَنَا فِي حِلِّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْعًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتَبيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوالُهُمْ قَالَ فَفَشَا ذَلِكَ فِي مَكَّةً وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَطْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا وَاللّهُ مَالُكُ وَبَعُلَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَحْبَرَنِي عُثْمَانُ الْحَبَرُنِي عُثْمَانُ الْحَبُرُ رِيُّ عَنْ مِقْسَم قَالَ فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ قُتُمُ فَاسْتَلْقَى فَوضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُو اللّهَ الْحَبَرُوهِ وَهُو اللّهُ وَالْعَرَورَ يُ عَنْ مَقْسَم قَالَ فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ قُتُم فَاسْتَلْقَى فَوضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُو وَهُو الْحَبَرُونِ عُنْ مَقْسَم قَالَ فَأَخَذَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ قُتُمُ فَاسْتَلْقَى فَوضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُو وَهُو الْحَبَرُونِ عُنْ مَقْصَةً فَلَى مَعْمَرٌ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَى عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَانُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمُعْلَقِلُ الْمُسْرَالِ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ ال

٦٦٢٠- أخرجه البخاري " ٦٣٦٣"، ابو داود " ٣٠٠٩"، الـترمذي " ١٥٥٠"، النسائي " ٣٣٨٢"، ابن ماجة " ١٩٥٧ "، أحمد " ٣٥٨٦"، الدارمي "٥٧٥"، مالك "١٦٣٦".

٦٦٢١- قال الهيثمي: ( ١٠٢٠١):رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

يَقُولُ حَيَّ قُتُمْ حَيَّ قُثَمْ شَبِيهَ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمْ بَنِسِي ذِي النَّعَمْ يَرْغَمْ مَنْ رَغَمْ قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَس ثُمَّ أَرْسَلَ غُلامًا إِلَى الْحَجَّاجِ بْن عِلاطٍ وَيْلَكَ مَا حِثْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُولُ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا حِنْتَ بِهِ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاطٍ لِغُلامِهِ اقْرَأْ عَلَى أَبِسِي الْفَضْل السَّلامَ وَقُلْ لَهُ فَلْيَخْلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ فَإِنَّ الْحَبَرَ عَلَى مَا يَسُـرُّهُ فَحَاءَ غُلامُـهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ قَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْلِ قَالَ فَوَثَسِبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ وَحَرَتْ سِهَامُ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فِي أَمْوَالِهِمْ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَيَّةَ بنْتَ حُيَىٌّ فَاتَّحَذَهَا لِنَفْسِهِ وَحَيَّرَهَا ﴾ أِنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ تَلْحَقَ بأَهْلِهَا فَاحْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ وَلَكِنِّسي حَثَّتُ لِمَالَ كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَحْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ فَأَخْفِ عَنِّي ثَلاثًا ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ قَـالَ فَحَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعِ فَحَمَعَتْهُ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ مَا فَعَلَ زَوْجُكِ فَأَحْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ لا يُخْزِيكَ اللَّهُ يَا أَبَا الْفَضْل لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَحَلْ لا يُخْزِنِي اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إلا مَا أَحْبَبْنَا فَتَحَ اللَّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيٍّ لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةً فِي زَوْحِكِ فَالْحَقِي بِهِ قَالَتْ أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا قَالَ فَإِنِّي صَادِقً الأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْسْ وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بهمْ لا يُصِيبُكَ إِلا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَصْل قَالَ لَهُمْ لَمْ يُصِيْنِي إِلا خَـيْرٌ بحَمْدِ اللَّهِ قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عِلاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِيَ عَلَيْهِ ثَلاثًا وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْء هَاهُنَا ثُمَّ يَذْهَبَ قَالَ فَـرَدَّ اللَّـهُ الْكَآبَـةَ الَّتِـي كَـانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْنَهُ مُكْتَقِبًا حَتَّى أَتَوا الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرَهُمُ الْحَبَرَ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ. لأحمد" ١٢٠٠١" والموصلي والبزار والكبير

٦٦٢٢- قال الهيثمي:(١٠٢١):رواه أحمد وأبويعلي والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح، أعرحه: البخـاري " ٣٧١"،

٦٦٢٣-عَن الْبَرَاء بْن عَازِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بها ثَلاثَةَ أَيَّام فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لا نُقِرُّ بهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْداللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّه وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ امْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لا وَاللَّهِ لا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ إلا فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبعَهُ وَأَنْ لا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأجَلُ أَتَـوْا عَلِيَّـا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَأَخذَ بيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاحْتَصَمَ فِيهَا عَلِسيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفُرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفُرٌ ابْنَةُ عَمِّى وَخَالُتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةٍ الأمِّ وَقَالَ لِعَلِيٌّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَر أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ رواه البخاري "۲۷۰۰" أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانا.

3774 - ابن شهاب: أن أهل مكة الرحال والنساء والصبيان انكشفوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبدا لله بن رواحة يرتجز بين يديه صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول:

خلوا بنى الكفار عن سبيله أنا الشهيد أنه رسوله

قد نزّل الرحمن في تنزيله في صحف تتلي على رسوله

فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن حليله

ابن ماجة "٢٤٦٩".

٣٦٢٣- أخرجه: مسلم "١٧٨٣"، ابو داود " ١٨٣٢"، الترمذي "١٩٠٤"، أحمد "١٨١٦١"، الدارمي " ٢٥٠٧".

وانبعث رجال من أشراف المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظا وحمقا وحسدا خرجوا إلى نواحي مكة فقضى صلى الله عليه وسلم نسكه وأقام ثلاثا.

# غزوة مؤتة من أرض الشام وبعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة

٥ ٢ ٦ ٢ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قُتِلَ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَحَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهَ مَنْنَا جَعْفَرَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضَعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.
و و تَعْفَر مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

٦٦٢٦ -عن أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَـقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ. لَأَبِي داود "٧٥٧٣" وقال ليس بالقوى.

٢٦٢٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَالَ أَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَة فَقَالَ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتِحَ لَهُ. رواه البخارى "٢٧٩٨" فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتِحَ لَهُ. رواه البخارى "٢٧٩٨" مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَالَّ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَالْ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَالْ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَاللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَ مَا يَسُرُونَانِ أَنَّهُمْ عَنْدَنَا وَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُولُونَ الْمَالِقُولُ لَيْ أَنْهُمْ عَنْدَنَا قَالَ أَيْوبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُولُونَانِ.

٦٦٢٤- قال الهيثمي:( ١٠١٨٩):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٦٦٢٦- قال الألباني:" حسن ٢٢٤٣".

٦٦٢٧- أخرجه النسائي "١٨٧٨"، أحمد "١١٧٦٢"،

٦٦٢٨-أخرجه: النسائي "١٨٧٨"، أحمد " ١١٧٠٤".

٦٦٢٩-عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْـدًا وَجَعْفَـرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فذكرهم.

رواه البخاري "٣٧٥٧".

٠٦٦٣-وفي رواية: حَتَّى أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. رواه البخاري "٣٧٥٧"

٦٦٣١ -عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدِ انْقَطَعَت ْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِي فِي يَدِي إلا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ للبخاري"٥٢٦٥" ٦٦٣٢ -عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ فَرَافَقَنِي مَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسِ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ حَلْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْمَةِ الدَّرْق وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّوم وَفِيهمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَس لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌّ وَسِلاحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَـلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ قَالَ عَوْفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثُرْتُهُ قُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لاعَرِّفنَّكَهَا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَرُدًّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفٌ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَحَدْتَ مِنْهُ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ لَهُ دُونَـكَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ

٦٦٢٩ - أخرجه: النسائي " ١٨٧٨"، أحمد " ١١٧٦٢".

٦٦٣٠- اخرحه: النسائي " ١٨٧٨"، أحمد " ١١٧٠٤".

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَالِدُ لا تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمَرَاثِي لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ.

رواه أبوداود "٢٧١٩"

٣٦٣٣ – عروة: بعث النبى صلى الله عليه وسلم بعثاً إلى مؤتة فى جمادى الأول من سنة ثمان واستعمل زيدا بنحوه. وفيه: فتحهز الناس ثم تهيأوا للحروج ثلاثة آلاف فلما حضر حروجهم ودع الناس أمراء النبى صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فلما ودع ابن رواحة بكى فقيل له ما يبكيك قال والله ما بى حب الدنيا ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ﴾ قلت كيف لى بالصدر بعد الورود، فقال لهم المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم الينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة:

وضربة ذات قرع نقذف الزبد بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا أرشده الله من غاز وقد رشدا لكنيني أسال الرحمن مغفرة أو طعنة بيدي حران مجهزة حتى يقال اذا مروا على حشي

وفيه: ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من العرب من لخم وجذام والقين وبهرام وبلي، فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدونا فإما أن يأمرنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع عبدا لله بن رواحة الناس وقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة ولا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة وإنما نقاتلهم لهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. وفيه: ومضي الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع هرقل من الروم والعرب وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وجعلوا على ميمنتهم قطنة بن قتادة من بني عذرة وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصاري ثم اقتتلوا فقتل زيد بن حارثة براية

٣٦٣٢- قال الألباني: " صحيح ٣٣٦٢"، أخرجه مسلم "١٧٥٣"، حمد " ٣٣٤٦٧".

النبي صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم ثـم أخذهـا جعفـر بنحـوه. \* رواه الطبراني في الكيبر"٥٥٥ "

٦٦٣٤ - عن أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قُالُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِعُدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةً أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَدُمْنَا بَلْغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةً أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَلْمَا بَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّيلُهُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

٥٦٦٥-وفي رواية: قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاحِ قَالَ أَفَلا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاحِ قَالَ أَفَلا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاحِ قَالَ أَفَلا شَعَقَتْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعَلِّمَ أَقَالَهَا أَمْ لا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي اللَّهُ وَقَالَهَا أَمْ لا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي اللَّهُ عَلَيْ عَنِي عَنْ قَالَ عَلَى مَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أَسُلَمْتُ يَوْمَعِذٍ قَالَ قَالَ مَتُى اللَّهُ ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الدِّيسُ كُلُّهُ أَسَامَةً قَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَلْهُ يَقُلُ اللّهُ ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيسُ كُلُّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُولُهُ فِي اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### غزوة الفتح

٦٦٣٦ -عن عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قُالُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزَّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ

٣٦٦٣٣ قال الهيشمي: ( ٢٠٢٠):رواه الطبراني ورحاله ثقات الى عروة.

٣٦٣٤ - أخرجه: مسلم " ٩٦"، أبو داود " ٣٦٤٣"، أحمد " ٣١٢٩٥".

٦٦٣٥- أخرجه البخاري " ٤٢٦٩"، أبو داود " ٢٦٤٣"، أحمد " ٢١٢٣٨".

فَحُدُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا لَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ النَّيَابَ قَالَ لَهَا عُرْجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ فَأَعْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ مَعْكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّحِذَ عِنْدَهُمْ بِيعْضِ أَهْرِيكَ كُنْتُ حَلِيقًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُولَ كُنْتُ حَلِيقًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُولَ كَنْتُ وَلِكُ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّحِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمُوالَهُمْ فَالَا عَنْ دِينِي وَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الأَسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنْتَ يَدُمُ وَلَا الْمُعَالِقِي وَلَمْ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنْتَقَ هَذَا الْمُنَافِقِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعْنِي عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا عُلُولَ اللَّهُ السُّورَةَ ( يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَحْوِلُ اللَّهُ الْمُورَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا حَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ) إِلَى قَوْلِكِ ( وَعَدُوكُمُ أَوْلُكُ عَلَى مَنَ الْحَقَى اللَّهُ عَلَى مَنَ الْحَقِي الْمُولَةِ عَلَى مَنَ الْحَقَى ) إلَى قَوْلِكِ ( وَعَدُولَ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ مَلَا مَا الْمَوا مَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمَوا مَا لَا مُعَلَى مَالًا مَا اللَّهُ الْمَوا مَا لَ

٣٦٣٧ - وفي رواية: فَأَنَحْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَالْبَغْيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْعًا فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لاحَرِّدَنَكِ فَأَهْوَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُحْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لاحَرِّدَنَكِ فَأَهْوَتْ إِلَى حُحْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجزَةٌ بِكِسَاء فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَة. رواه البخارى "٩٣٩" إلى حُحْزَتِهَا وَهِي مُحْتَجزَةٌ بِكِسَاء فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَة. رواه البخارى "٩٣٩" مَكْ مَحْرَجَ فِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصُعْ مِنْ مَعْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَةً يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارَ هُو وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَةً يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَابِهِ وَهُو مَاءً بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدِ أَفْطَرَ وَأَفْطُرُوا. رواه البخارى" ٤٢٧٤ قَالَ المُعْرَدِينَ وَهُو مَاءً بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطُرُوا. وواه البخارى" ٤٢٧٤ "

٦٦٣٦-أخرجه: مسلم " ٢٤٩٤"، ابو داود " ٢٦٥٠ "، الترمذي " ٣٣٠٥"، أحمد "١٠٨٦".

٦٦٣٧ – أخرجه: مسلم " ٢٤٩٤"، أبو داود " ٢٦٥٠"، الترمذي " ٣٣٠٥"، أحمد " ١٠٨٦".

٦٦٣٨-أخرجه:مسلم"١١١٣"،أبودواد " ٢٤٠٤"، النسائي " ٣٣٦٣"، أحمد " ٣٢٦٩"، مالك "٦٥٣"، الدارمي " ١٧٠٨".

٣٦٣٣- عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْح فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْحَبَرَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهْرَان فَإِذَا هُمْ بِنِيرَان كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا هَذِهِ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سُـفْيَانَ عَمْرٌو أَقَـلُ مِنْ ذَلِكَ فَرَآهُـمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَحَذُوهُمْ فَأَتَوْا بهم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ احْبِسُ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْحَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَحَعَلَتَ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ قَـالَ يَـا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ غِفَارُ قَالَ مَا لِي وَلِغِفَارَ ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَرَّتْ سُلَيْمُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَـةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَؤُلاء الأنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُـو سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكَتَاثِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّبَيْر بْنِ الْعَوَّام فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي شُفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْـنُ عُبَـادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا يَـوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيـهِ الْكَعْبَـةَ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُـهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرْوَةً وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُـزَ الرَّايَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَعِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِسنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُدَا فَقُتِلَ مِنْ خَيْـلِ خَـالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِدٍ رَجُلانِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ ابْنُ حابِرِ الْفِهْرِيُّ. رواه البخاري "٤٢٨٠"

778 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَا أَتُوهُ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ دُحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَا أَتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَلاكُ قُرَيْشِ فَحَلَسْتُ عَلَى بَعْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَعَلِّي أَحِدُ ذَا حَاجَةً يَأْتِي أَهْلَ مَكَّةً فَيَخْبِرُهُمْ بِمَكَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّي لاسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجُوا إِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِّي لاسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَسَلَّمَ قَلْتُ يَا أَبَا حَنْظَلَة فَعَرَف صَوْتِي فَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعْمْ قَالَ مَا لَكَ فِدَاكُ فِدَاكُ وَرَقَاءَ فَقُلْتُ مُعْرَفَ مَا الْحِيلَةُ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ مَعْ مَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَمَا الْحِيلَةُ قَالَ فَمَا اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَارَهُ فَهُو آمِنٌ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ أَعْلُو عَلَيْهِ وَارَهُ فَهُو آمِنٌ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَالْ الْمَسْحِدِ وَهِمْ وَإِلَى الْمَسْحِدِ فَهُو آمِنٌ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَسْحِدِ وَالِي الْمَسْحِدِ وَالْ الْمَسْحِدِ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْحِدِ وَالْ الْمَسْحِدِ وَالْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْحِدِ وَالْمُ الْمُسْعِدِ وَالْمُ الْمَا اللَّهُ عَلَى الْمَالُ وَالْ الْفَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْحِلِ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمَسْعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِلَا ال

رواه أبو داود "٣٠٢٢"

٦٦٤١ - أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلا أَعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْتَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنِّبَيْنِ وَبَعَثَ أَبِا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَّرِ وَبَعَثَ أَبِا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ الْمَثِلَّةِ الْاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ الْمَثِلَ الْمُعَنِّينِ إِلا أَنْصَارِيٌّ زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ الْمَعْقِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظُرَ مَرَانِي فَقَالَ الْمَعْقَلَ لَا يَأْتِينِي إِلا أَنْصَارِيٌّ زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالُوا فَقَالَ الْمَثِقْ لِي بِالأَنْصَارِ قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرِيْشٌ وَأَيْشَ أَوْبَاشُ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَنْبَاعًا فَقَالُوا وَقَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوْنَ إِلَى أُوبَاشٍ قُرَيْشٌ وَأَيْشٍ وَأَنْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيدَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوْنَ إِلَى أُوبَاشٍ قُرَيْشٍ وَأَنْطَلَقَنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنْهُ مُ اللَّهِ أَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشٍ قُرَيْشَ وَأَيْشَ وَاللَّهُ الْمَعْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجَدِّهُ إِلَيْنَا شَيْعًا قَالَ فَحَاءَ أَبُو سُفَيْانَ فَقَالَ يَا اللَّهُ أَيومُ آمِنٌ فَقَالَ مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفَيَانَ فَهُو آمِنَ فَقَالَ مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفَيَانَ فَهُو آمِنَ فَقَالَ مَنْ دَحَلَ دَارَ أَبِي سُفَيَانَ فَهُو آمِنَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدُوكُمُنَّهُ وَعَنْ أَنْ مَنْ وَمَلَ أَنْ مَنْ وَاللَهِ أَيْنَ اللَّهُ أَلِي وَاللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ أَلِي اللَّهُ فَا أَنْ مَنْ وَاللَّهُ مَا الرَّهُ الْوَلَا مَنْ وَالَعْمَ الْوَلَا مَنْ وَالْمَالُولُوا فَيَا لَا الرَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ مَا الْوَيْمُ الْمَالِلَ الْمَالَالُولُولُولُولُولُولُول

<sup>.</sup> ٦٦٤- قال الألباني: " حسن ٢٦١١".

بِعَشِيرَتِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لا يَحْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَنْيُسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا الرَّجُلُ فَأَدْرَكُتُهُ وَعْبَةً فِي قَرْيَتِهِ قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ كَلا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ وَالْمَوْلِهِ فَقَالَ وَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ يَنْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا اللَّذِي قُلْنَا إِلاَ الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقًا الْإِلَا الضِّنَ بِاللَّهِ وَبَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقًا إِلَا الضَّنَّ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَيُعْفِقُ النَّاسُ أَبُوابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَهُ وَلَا وَأَقْبَلَ الْمَالُ وَيَعْفُولُ ( جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ وَالْمَالُ ) فَلَمَّا فَرَغُ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْمَالِقُ وَيَعْمَلُ يَحْمَدُ اللَّه وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو بَمَا شَاءً أَنْ يَدْعُو .

وفى رواية أبي داود: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقي السلاح فهو آمن، فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبى صلى الله عليه وسلم خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوه على الإسلام.

٦٦٤٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اثْتُلُوهُ.

رواه البخاري "١٨٤٦"

٦٦٤٣ – عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَة

٦٦٤١- أخرجه ابو داود " ١٨٧٢"، أحمد "٧٨٦٢".

٦٦٤٢- أخرجه: مسلم " ١٣٥٧"، أبو داود " ٢٦٨٥"، الترمذي " ١٦٩٣"، النسائي " ٢٨٦٧"، إبن ماجة "٥٠٠٥"، أحممل

وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَأَمَّا عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَطَلٍ فَأَدْرِكَ وَهُـوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّحُلَيْنِ فَقَتَلُهُ وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةً فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السَّوقِ فَقَتَلُوهُ وَأَمَّا عِكْرِمَةُ وَاللّهِ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ أَحْلِصُوا فَإِنَّ آلِهِهَ كُمْ لا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْقًا هَاهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ يُنعِينِي مِنَ الْبَحْرِ إِلا الْأَحْلاصُ لا يُنجِينِي عَنْ الْبَحْرِ إلا اللّه عَلَيْ اللّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتِنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِي مُحَمَّدًا فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتِنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِي مُحَمَّدًا فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتِنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِي مُحَمَّدًا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَى أَوْقَفَهُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ بَايعٍ عَبْدَ اللّهِ قَالَ قَالَ أَنَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ وَقِيكُمْ وَحُلُ وَشِيدً يَقُومُ إِلَى هَنَا اللّهِ مَا يُولِي اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ مَا يُعْتِيهِ فَقَالُ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ وَلَا يَشْعَلَ إِللّهِ فَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاتِيهُ أَنْ عَيْفِ اللّهِ مَا يَشْعَلِ لِنَيْعِ لِينِي لِينِي لِنَبِي لِنَا يَا وَمَا لِللّهِ مَا اللّهِ مَا يَالِي هَنْكَ وَاللّهُ مَا أَنْ يَكُونَ لَهُ خَاتِنَهُ أَعْيُن .

رواه النسائي "٤٠٦٧"

٢٦٤٤ –عن سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ الْمَحْزُومِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَرْبَعَةً لا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلِّ وَلا حَرَمٍ فَسَمَّاهُمْ قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمِقْيَسٍ فَقُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْلَتَتِ الأَحْرَى فَأَسْلَمَتْ. وواه أبوداود "٢٦٨٤"

٦٦٤٥ -عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّـةَ يَـوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَحَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَـدِهِ وَيَقُـولُ ( جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُيْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ )

رواه البخاري"٤٢٨٧".

٦٦٤٣– قال الألباني: " صحيح ٣٧٩١"، أخرجه: أبو داود " ٣٦٨٣".

٦٦٤٤ قال الألباني: "ضعيف ٥٧٥".

٥٦٦٥ - أخرجه: مسلم " ١٧٨١"، الترمذي " ٣١٣٨"، أحمد "٣٥٧٤".

7787 - عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَـمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا. رواه أبوداود "٢٥٥٦ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً وَلِوَاؤُهُ أَيْيَضُ.

رواه الترمذي ١٦٧٩".

٦٦٤٨ - وله: أن وهب بن منبه سأل جابراً هل غنموا يوم فتح مكة شيئاً؟ قــال: لا.
رواه أبوداود "٣٠٢٣"

9778-ميمونة: أن النبى صلى الله عليه وسلم بات عندها فقام ليتوضاً فسمعته يقول في متوضئه لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا فلما خرج قلت يا رسول الله سمعتك تقول كذا كأنك تكلم انساناً فهل معك أحد؟ قال هذا راجز بنى كعب يستصرخني ويزعم أن قريشاً أعانت عليهم بكر بن وائل، ثم خرج فأمر عائشة أن تجهزه فدخل عليها أبو بكر فقال ما هذا الجهاز؟ والله ما هذا بزمان غزو بنى الاصفر فأين يريد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله لاعلم لى فأقمنا ثلاثا ثم صلى الصبح بالناس فسمعت الراجز ينشد:

حلف أبينا وأبيه الأتلدا ثمت أسلمنا فلم تنزع يدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانصر هداك الله نصرا أيدا فيهم رسول الله قد تجرد یا رب إنی ناشد محمدا إنا ولدناك فكنت ولدا إن قریشا أخلفوك الموعدا وزعموا أن لیس تدعوا أحدا وادع عباد الله یأتوا مددا

إن سيم حسفا وجهه تربدا

فقال صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة حتى نزل بمر

٦٦٤٦ قال الألباني: " حسن صحيح ٣٥٠٢"، أعرجه: احمد " ١٤٦٨٩ ".

٦٦٤٧-قال الألباني: "حسن ١٣٧٢".أخرجه:أبو داود"٢٥٩٢"، النسائي" ٢٨٦٦"،ابن ماجة "٢٨١٧" ٢٤٨- قال الألباني: " صحيح الإسناد ٢٦١٢".

الظهران، فذكر قصة أبي سفيان وحكيم وبديل وأن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن له من أمن قال قد أمنت من أمنت ما خلا أبا سفيان فقال يا رسول الله لا تحجر على فقال من أمنت فهو آمن فذهب بهم إليه ثم خرج بهم وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وابتدر المسلمون وضوءه ينضحونه في وجوههم فقال أبو سفيان يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فقال ليس عملك ولكنها النبوة.

، ٦٦٥-وله برحال الصحيح عن ابن عباس: قال ثم مضى النبي الله ، واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري: فذكر الحديث.

وفيه: وقد عميت الأحبار على قريش وقد كان العباس تلقى النبي على ببعض الطرق وقد كان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن ابي امية قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة والتمس الدخول عليه فكلمته أم سلمة فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قال لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة واما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال، فلما سمع ذلك مع ابي سفيان بني له فقال والله ليأذن لي او لآخذن بيد ابني هذا شم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم اذن لهما فدخلا فأسلما.

وفيه: قال العباس لأبي سفيان حين لقيه: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله في الناس واصباح قريش والله، قال فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب معي هذه البغلة فحركت به فكلما مررت بنار من المسلمين قالوا من هذه؟ فإذا رأو بغلة النبي في قالو عم رسول الله في على بغلته حتى مررت بنار عمر، فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة قال أبو سفيان على وركضت البغلة فسبقته فدخلت على النبي في ودخل عمر،

٦٦٤٩ –قال الهيثمي (١٠٢٣٢):رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف.

فقال يا رسول الله: هذا أبو سفيان قد امكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه، فقلت: يا رسول الله إني أجرته، فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهالاً يا عمر أما والله لو كان من رحال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكتك عرفت أنه من رحال بني عبد مناف ، فقال في : أذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبح غدوت به عليه، فقال له: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك ان تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحملك وما أكرمك وأوصلك، قد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً، قال ويحك يا أبا سفيان الم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك هذه والله كان في النفس منها شئ حتى الآن، قال العباس: قلت ويحك يا أبا سفيان اسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك، فشهد شهادة الحق وأسلم.

وفيه: حتى مر النبي على بالمهاجرين والأنصار لا يرى منهم إلا الحقد، قال سبحان الله من هؤلاء؟ قلت هذا رسول الله على ، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً، قلت يا ابا سفيان: إنها النبوة قال فنعم إذا، قلت: النجاة إلى قومك فحرج حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه إمرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الدهم الأحمس، فبئس طليعة قوم أنت، فقال: ويحكم لا تغرنكم هذه، فإنه قد جاء بما لا قبل لكم به،قالوا: وما تغني عنا دارك؟ قال ومن أغلق باب فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرقوا إلى دورهم وإلى المسجد.

رواه الطبراني في الكبير (١٨٢/١٩) .

#### غزوة حنين

٦٦٥١–عن سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلاَةَ عِنْدَ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

١٦٦٠- قال الهيثمي (١٠٢٣٤): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ رَجُلٌ فَارسٌ فَقَالَ يَــا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ حَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبِـائِهِمْ بِظُعُنِهِـمْ وَنَعَمِهـمْ وَشَـائِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ أَنسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَويُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَحَاءَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْـلاهُ وَلا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلَاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن ثُمَّ قَالَ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارسَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَتُوِّبَ بِالصَّلاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشُّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنظُرُ إِلَى حِلال الشُّحَر فِي الشُّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لا إلا مُصَلَّيَّا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَوْجَبْتَ فَلا عَلَيْكَ أَنْ لا رواه أبوداود "۲۰۰۱". تَعْمَلَ بَعْدَهَا.

٢٦٥٧ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَثِذٍ عَشَرَةُ آلافٍ وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ فَنَادَى يَوْمَثِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ فَأَلْتُفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَعْمَلُ وَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ مَعَكَ قَالَ وَهُو عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهُزَمَ الْمُشَرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَامِ وَلَمْ اللَّهِ الْمُنْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقِ الْعَنَائِمُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْتَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِهُ الْعَنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٦٦٥١- قال الألباني:" صحيح ٢١٨٣".

غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَحَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَسَرَ الأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكُتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى يُنُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيّا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيّا وَسَلَكَ الأَنْصَارِ . وواه مسلم "٩٥ ما" وسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لاحَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ .

وفى رواية: أن النبى عَلَيْهُ طَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِاثَةَ مِن الْإِبلِ فَقَالُوا يَهْفِمْ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَلَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَحَمَعَهُمْ فِي فَيَّةٍ مِنْ أَدَم وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغِنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فَقَهَاوُهُمْ أَمَّا ذَوُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُوا شَيْعًا وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي وَعَلَّا الْخَيْفِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْر مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْالًا بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَهِ مَا تَنْقَلُهُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوسُ وَاللَهُ وَسَلَّمَ الْمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمَولُوا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَالْ

٣٦٥٣-وفي رواية: وَاللَّهِ إِنَّ هَـٰذَا لَهُـوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِـنْ دِمَاءِ قُرَيْشِ وَغَنَاثِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَـاً الَّذِي بَلَغَنِى عَنْكُمْ وَكَانُوا لا يَكْذِبُونَ، بنحوه. 

رواه البحارى "٣٧٧٨"

٦٦٥٤ - وفى أخرى: غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْنَسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلافٍ وَعَلَى مُحَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ فَحَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظَهُورِنَا فَلَمْ نَلْبُثْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ

٦٦٥٢ - أخرجه: البخاري " ٦٧٦٢"، النسائي "٢٦١٠"، أحمد " ١٣٥٠١"، الدارمي "٢٥٢٧".

٣٦٦٥- اخرجه: مسلم " ١٠٥٩"، الترمذي " ٢٩٠١"، النسائي " ٢٦١٠"، أحمد " ١٣٥٢٨"، الدارمي " ٢٥٢٧".

الأعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ يُكَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ يَالَ الأَنْصَارِ يَالَ الأَنْصَارِ قَالَ الْأَنْصَارِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلِيثُ عِمْيَةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَايْمُ اللّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللّهُ قَالَ فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى قَالَ فَعَعَلَ رَسُولُ اللّهِ الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّة فَنَزَلْنَا قَالَ فَحَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الأَبلِ. ومَكَة فَنَزَلْنَا قَالَ فَحَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِن الأَبلِ. ومَالمَ اللهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِقِينَ فَأَلْفَكُمُ اللّهُ بِي وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ اللّهُ عِي وَعَالَةً فَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُحِيبُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُلُّ مَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُلُّ مُلْكُمْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ قَالَ لَوْ شِيْتُمْ فَلْتُمْ حَلْتَنَا كُذَا وَكَذَا وَكَذَا. وَكَذَا وَكَذَا. وكَذَا وكَا اللّهُ مَا قَالَ مَا لَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَ

٢ مَهُ ٢ مَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهِ دْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ نَفَارَقُهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ يَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةٌ بْنُ نُفَاتَة الْحُذَامِيُّ فَلَمَّا الْنَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْكُضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا آخِذٌ بِلِحَامِ بَعْلَةِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِحَامِ بَعْلَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُفُهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِحَامِ بَعْلَةِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ عَبّاسُ نَادِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ عَبّاسُ نَادِ السّمُرَةِ فَقَالَ عَبّاسٌ وَكَانَ رَجُلًا صَيّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي عُلَى أَوْلادِهَا فَقَالُوا السّمُرَةِ قَالَ فَوَاللّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقِرِ عَلَى أَوْلادِهَا فَقَالُوا السّمُرَةِ قَالَ فَوَاللّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقِرِ عَلَى أَوْلادِهَا فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَوْرِ بِي الْمَالِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ اللّهُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَي بِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّه وسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

٦٦٥٤ -- أخرجه: البخاري "٢٣٧٧"، النسائي "٠٢٦٠"، أحمد "١١٧٧٧"، الدارمي "٢٥٢٧".

٥٥٦٥-- أخرجه: مسلم " ١٠٦١"، أحمد " ١٦٠٣٥".

وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِبَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَلَيْلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًا.

والقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كُلِيلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًا.

٦٦٥٧ - عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَسا أَبَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَّى وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخَفًاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلِ كَأَنَّهَا رِحْلٌ مِنْ حَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَعْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ شُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَعْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنَا النَّهِ إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ أَن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلُونَا وَإِنَّ الشَّهَاعِ وَاللهَ إِذَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا لَعَلَى الْعَلَيْمُ وَلَا لَعَلَى الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَالَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَ

٩٦٦٥ -عن سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى حَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْحَمَلُ فَاتَبْعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ قَالَ سَلَمَةُ وَحَرَجْتُ أَشَتُكُ عَنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُ وَعَعَ رُكُنِّ تَعَنَّى إِنْ فَي الْأَرْفُ اللَّهُ الْمَا وَضَعَ رُكُبُتُهُ فِي الأَرْضِ الْمَاتُ عَنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُ اللَّهُ وَمُ كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمُ اللَّهُ وَمُ وَتُعَدَّى مُ الْقَوْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفَعْلَ أَنْفَ وَرُقَ الْمُ الْوَقِي فَالْمَا وَضَعَ رُكُبُتُهُ فَلَمَ وَضَعَ رُكُبُتُهُ فَى الْأُولَ الْمُعْلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ وَحُلُو فَنَدَرَ ثُمَّ عَنْتُ بِالْحَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ وَحُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحُلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٦٥٦- أخرجه: أحمد " ١٧٧٨".

٦٦٥٧- أخرجه: البخاري " ٤٣١٦"، الترمذي " ١٦٨٨"، أحمد " ٦٩٠١٩".

٦٦٥٨ - أخرجه: البخاري " ٤٣١٥"، الترمذي " ١٦٨٨"، أحمد " ١٨٢٣١".

وَسِلاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الأَكْوَع قَالَ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ. رواه مسلم "١٧٥٤" ·

717 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلى حَبْلِ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَكَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُنهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيَ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَوْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَيٰي عَلَيْ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَوْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَيٰي عَمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا فَكَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَمْتُ وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبًا قَتَادَةً فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبًا قَتَادَةً فَالَ السَّالِيَةَ مِثْلُهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا لَكَ يَا أَبًا قَتَادَةً فَالَ أَنْ وَيَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلَبُهُ فَقَالَ وَسَلَّمَ يُعْلِيكَ سَلَبُهُ فَقَالَ وَسَلَّمَ يُعْلِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ وَيَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ وَيَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكَ سَلَبُهُ فَقَالَ وَيَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمِلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمِلُكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

آبو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ اتَّحَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنِ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَة فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْخِنْجَرُ قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطَّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسَلَّمَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ. وأحْسَنَ.

ونحوه فيه أن أبا طلحة قتل يومئذ عشرين رجلا فأحذ أسلابهم.

٢٦٥٩- أخرجه: البخاري " ٣٠٥١"، ابر داود " ٣٦٦٣"، ابن ماحة " ٢٨٣٦"، أحمد " ١٦١٠١"، النارمي " ٢٤٥١". ١٦٦٠-أخرجه مسلم "١٧٥١"،أبوداود "٢٧١٧"،الترمذي "٢٥٦٢"، ابن ماجة " ٢٨٣"، أحمد " ٢٧١٠١"، مالك " ٩٩٠". ٢٦٦٦- أخرجه ابو داود " ٢٧١٨"، أحمد " ٣٣٥٦".

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَالُوهُ أَنْ يَرُدَ إِلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيى مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِيى مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّاقِفَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ السَّأَنْيُتُ بِكُمْ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ الطَّافِفَ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةً لَيْلَةً عِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ رَادً إِلَيْهِمْ إِلا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَادً إِلَيْهِمْ إِلا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادً إِلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادً إِلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا لَكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَالْ النَّاسُ فَدْ طَيَّيْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لا وَمَا النَّاسُ فَكُمْ فِي فَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لا وَسُلَمَ فَانَاسُ فَكُمْ فِي ذَلِكَ يَلْ وَمُؤَلِ وَأَوْهُمْ ثُمَّ وَمَعُوا خَتَّى يَرْفَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّاسُ فَكُمْ فِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلُوهُ وَأَوْهُمْ ثُمَ وَعَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلُو الْوَالُولُوا وَأُولُوا وَأَوْهُمْ أَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

٦٦٦٣ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه، وفيه: قَالَ لهم فَإِذَا صَلَّيْتُ الظَّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بَرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَوِ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَا فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَا يُعْوَلِ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتِ الأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حِسْنٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلا وَقَالَ عُيْنَةُ بْنُ حِسْنٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلا وَقَالَ عُيْنَةُ بْنُ حِسْنٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو سَلِيمٍ فَلا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُو عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ع

٦٦٦٢- أخرجه: أبوداود " ٢٦٩٣"، احمد " ١٨٤٣٥".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَـذَا الْفَـيْء بشَيْء فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ أُوَّلِ شَيْء يُفِيئُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا. للنسائى"٣٦٨٨" ٢٦٦٤ -عَنْ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَيْنِ قَالَ انْحَدَرْنَا فِي وَادٍ مِنْ أُوْدِيَةِ تِهَامَةَ أَحْوَفَ حَطُوطٍ إِنَّمَا نَنْحَدِرُ فِيهِ انْجِدَارًا قَالَ وَفِي عَمَايَةِ الصُّبْح وَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ كَمَنُوا لَنَا فِي شِعَابِهِ وَفِي أَجْنَابِهِ وَمَضَايِقِهِ قَدْ أَجْمَعُوا وَتَهَيَّتُوا وَأَعَدُّوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا رَاعَنَا وَنَحْنُ مُنْحَطُّونَ إِلا الْكَتَائِبُ قَدْ شَدَّتْ عَلَيْنَا شَدَّةَ رَجُل وَاحِدٍ وَانْهَزَمَ النَّـاسُ رَاجِعِينَ فَاسْتَمَرُّوا لا يَلْوي أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الْيَمِين ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَيَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَلا شَيْءَ احْتَمَلَتِ الأبلُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ إلا أَنَّ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ غَيْرَ كَثِيرِ وَفِيمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُهُ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وأَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ وَرَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ فِي يَدِهِ رَايَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فِي رَأْسِ رُمْحِ طَوِيلٍ لَهُ أَمَامَ النَّـاسِ وَهَـوَازِنُ خَلْفَـهُ فَـإِذَا أَدْرَكَ طَعَنَ بِرُمْحِهِ وَإِذَا فَاتَهُ النَّاسُ رَفَعَهُ لِمَنْ وَرَاءَهُ فَاتَّبَعُوهُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِيي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ هَوَازِنَ صَاحِبُ الرَّايَةِ عَلَى جَمَلِهِ ذَلِكَ يَصْنَعُ مَــا يَصْنَعُ إِذْ هَــوَى لَــهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَحُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُرِيدَانِهِ قَالَ فَيَأْتِيهِ عَلِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَي الْجَمَل فَوَقَعَ عَلَى عَجُزهِ وَوَتَبَ الأنْصَارِيُّ عَلَى الرَّجُل فَضَرَبَهُ ضَرَّبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ فَانْعَجَفَ عَنْ رَحْلِهِ وَاحْتَلَدَ النَّاسُ فَوَاللَّهِ مَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النَّـاسِ مِنْ هَزِيمَتِهِمْ حَتَّى وَجَدُوا الْأَسْرَى مُكَتَّفِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لأحمد "١٤٦٠٩" والموصلي وزاد: فصرخ حين كانت الهزيمة كلدة أخو صفوان بن أمية، وهو يومئذ مشرك في المدة التي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم:ألا بطل

٣٢٤٣ - قال الألباني:" حسن ٣٤٤٩"، أخرجه: أبوداود " ٢٦٩٤".

٣٦٦٤ – قال الهيشمي ( ١٠٢٦٥): فيه ابن اسحق وقد صرع بالسماع في رواية ابي يعلى، وبقية رحاله ورحال الصحيح.

السحر اليوم، فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك فوا لله لأن يربى رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن.

٥٦٦٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ فَوَلَّى عَنْهُ النَّاسُ وَثَبَتَ مَعَهُ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَنكَصْنَا عَلَى أَقْدَامِنَا نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ قَدَمًا وَلَمْ نُولِّهِمُ الدُّبُرَ وَهُمِ الَّذِيسَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدَّبُرَ وَهُمِ الَّذِيسَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ يَمْضِي قُدُمًا فَحَادَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَيْهِ يَمْضِي قُدُمًا فَحَادَتْ بِهِ بَعْلَيْهُ فَمَالَ عَنِ السَّرْجِ فَقُلْتُ لَهُ ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللَّهُ فَقَالَ نَاوِلْنِي كَفَّا مِنْ تُرَابِ فَضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَامْتَلاتُ أَعْيَنَهُمْ تُرَابًا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ قُلْتُ هُمْ أُولاءِ قَالَ اهْتِفْ بِهِمْ فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَحَاءُوا وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ كَأَنَّهَا الشُّهُبُ وَولَلَى الْمُشْرِكُونَ. والبرار والكبير. واه أحمد "٢٣٤٤" والبرار والكبير.

7777 - وله عن أَذْبَارَهُمْيزيد بن عامر السوائى: أنه صلى الله عليه وسلم أحد قبضة من الأرض فرمى وجوههم وقال: ارجعوا شاهت الوجوه، فما منهم أحد إلا وهو يشكو القذا ويمسح عينيه. رواه الطبراني في الكبير (٢٣٧/٢٢)

٦٦٦٧ - أبوجرول زهير بن صرد: لما أسرنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وذهب ليفرق السبى والشاء أتيته فأنشدت أقول:

امنن علينا رسول الله في كرم فامنن على بيضة قد عاقها قدر أبقت لنا الدهر هتافاً على حزن إن لم تدراكهم النعماء تنشرها امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ أنت ظفل صغير كنت ترضعها لا تجعلنا كمن شالت نعامته إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت

فإنك المرء نرجوم وننتظر
مشتت شملها في دهرها غير
على قلوبهم الغماء، والغمر
يا أرجح الناس حلماً حين يختبر
إذا فوك تملؤه من محضها الدرر
واذ يزينك ما تأتى وما تذر
واستبق منا فانا معشر زهر

٦٦٦٥-قال الهيثمي (١٠٢٦٧): رواه أحمد و البزار و الطبراني، ورحال أحمد رحال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة. ٦٦٦٦- قال الهيثمي ( ٢٧٧٨ ):رواه الطبراني ورحاله ثقات.

فألبس العفو من قد كنت ترضعه يا خير من مرحت كمت الجياد به إنا نؤمل عفواً منك يلبسه عفا الله عما انت راهبه

من امهاتك ان الغفو مشتهر عند الهياج إذا ما استوقد الشرر هادي البرية اذ تعفو وتنتصر يوم القيامة اذ يهدي لك الظفر

فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي لبني عبد المطلب فهو لكم، فقالت قريش: وما كان لنا فهو لله ولرسوله وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. ولرسوله.

للكبير بخفي قلت رواه الكبير عن عبد الله بن زماحس عن زياد ابن طارق (وعاش مائة وعشرون) عن زهير، وقد أزاح في لسان الميزان ما أعلوا به الحديث وحسنه، وساق اسانيده العشارية منها عن ابي اسحق ابن الحريري عن أحمد بن الفقر البعلي عن اسماعيل بن محمد المقدسي عن يحيى بن محمود عن فاطمة الجوزذانية عن ابن عبد الله الطبراني به.

777۸ - وله عن عمرو بن العاص: أن وفد هوزان لما أتوا النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أسلموا قالوا انا أصل وعشرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا من الله عليك، وقال زهير: نساؤنا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كفلنك، ولو أنا لحقنا الحارث بن أبى شمر والنعمان بن المنذر، ثم نزل بنا منه مثل الذى أنزلت بنا، لرجونا عطفة وأنت خير المكفولين، ثم أنشد: امنن علينا. إلى فانا معشر زهر، فذكر الحديث. (من فى الزوائد ممن استشهد فى حنين: أيمن بن أم أمن ويزيد ابن زمعة وسراقة بن الحباب) واه الطبراني في الكبير (٥٣٠٤)

#### غزوة أوطاس وغزوة الطائف

٦٦٦٩-عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

٦٦٦٧-قال الهيثمي (١٠٢٩٢):رواه الطبراني في الثلاثة وفيه من لم اعرفهم.

٦٦٦٨ – قال الهيثمي (١٠٢٩٣):رواه الطبراني، وفيه: ابن اسحاق، وهو مدلس، ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات.

حُنيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ إِلَى أُوطَاسٍ فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدً وَمَاهُ اللَّهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعْنَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِي آبُو عَامِرٍ فِي رُكْنِتِهِ رَمَاهُ جُسْمِيٌّ بِسَهْم فَأَنْبَتُهُ فِي رُكْبِتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمٌ مَنْ رَمَاكَ فَأَسَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي اللّهِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَى فَاتَبَعْتُهُ وَحَمَّلُتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَى فَاتَبَعْتُهُ وَحَمَّلُتُ لَكُ مَنْ مَالَ اللّهُ عَالِمَ فَقَالَتُهُ ثُمَّ فَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُلْ لَهُ السَّعْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَقَنِي أَبُو وَسَلّمَ فَي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ السَّعْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي النّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَلَدَخَلْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ السَّغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو وَعَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّامَ فَي النّبِي صَلّى اللّه عُمْ رَعْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عُلَيْهِ وَمَالًى اللّهُ مُ الْعَيْمَ وَعَلَى اللّهُ مُ الْقَيْمَ وَعَلَى النّبِي عَامِر وَعَلَى اللّه مُن قَلْلُ اللّهُمُ اعْفِرْ لِعَبْدِاللّهِ بْنِ قَيْسٍ وَسَلّمَ اللّهُمُ اعْفِرْ لِعَبْدِاللّهِ بْنِ قَيْسٍ فَوْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِن النّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِعَبْدِاللّه بْنِ قَيْسٍ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَى فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِعَبْدِاللّهِ بْنِ قَيْسُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

١٩٦٠ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْعًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلا الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْعًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلَا تَفْعَدُوا فَأَصَابَهُمْ حَرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. للبحارى "٤٣٢٥" غَدًا إِنْ شَاءَ الله فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. للبحارى "٤٣٢٥" عَدليت اليه صلى الله عليه وسلم حصن الطائف تدليت اليه صلى الله عليه وسلم حصن الطائف تدليت اليه عليه وسلم ببكرة، فقال: كيف تدليت؟ فقلت: تدليت ببكرة، فقال: أنت أبو بكرة. وفيه أبو النهال البكراوي.

(من في مجمع الزوائد ممناستشهد يوم الطائف: سعيد بن سعيد بن العاص وعبدا لله بن أبي أمية: أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة بنت عبدالمطلب وحليمة بنت عبدا لله.

٦٦٦٩- أخرجه: مسلم " ٢٤٩٨"، أحمد " ١٩١٩٤".

٦٦٧٠ - اخرجه: مسلم " ١٧٧٨"، أحمد " ٢٥٧٤".

٦٦٧١–قال الهيثمي( ١٠٣٠٦)رواه الطبراني، وفيه:أبو المنهال الكرواي، ولم اعرفة، وبقية رحاله ثقات.

ومن الأنصار ثابت بن الأحدع ورقيم بن ثابت).

٦٦٧٢ - كانت غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً.

#### للبخاري تعليقا

٣٠٢٣ - عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قُالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـنَا قَبْرُ أَبِي رِغَالَ وَكَانَ بِهِنَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتُهُ النَّقْمَةُ التِّي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ قَدُفِنَ فِيهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِـنْ ذَهَبِ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصْبُولُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ. وواه أبوداود "٣٠٨٨"

#### بعث خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة

## وسرية عبدا لله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزر المدلجي

### ويقال إنها سرية الأنصار

٦٦٧٤ - عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الأسْلامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَحَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَحَعَلُوا يَقُولُونَ عَبَالْنَا فَحَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا فَحَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللّهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَاهُ فَرَفَعَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنِي أَبْرُأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مُوتَيْنِ.

رواه البخاري "٤٣٣٩".

٦٦٧٥ -عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَـالُوا بَلَى قَـالَ فَاحْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَـالَ أَوْقِـدُوا نَـارًا

٦٦٧٣ - قال الألباني: ضعيف " ٦٧٨"

٢٦٧٤- أخرجه: النسائي " ٥٤٠٥، أحمد " ٦٣٤٦".

فَأُوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. والله البحاري "٤٣٤٠"

٦٦٧٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلْقَمَةً بْنَ مُحَزِّرِ عَلَى بَعْثِ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةً مِنَ الْحَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَة بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيَّ فَكُنْتُ طَائِفَةً مِنَ الْحَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَة بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيَّ فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بَبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بَبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنْيعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً أَلْيسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ صَنِيعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً أَلْيسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْء إِلا صَنَعْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَعْذِمُ عَلَيْكُمْ إِلاَ تَوَاتَبُتُهُمْ وَالْتِبُونَ قَالَ أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا هَذِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَرُّوا فَلَمَّا ظَنَّ أَنْهُمْ وَاثِبُونَ قَالَ أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ فَلَمَا قَدِمْنَا ذَكَرُوا فَلِكَ لِلنَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ فَلَا لَهُ فَاللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَو الْمَنَا وَكُولُوا فَلِكُ لِلْنَا وَلَا لَوْلَ الْمَالِكُو وَا فَلَا لَوْلُوا لَكُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى أَلُولُوا فَلَا لَا لَيْعُولُوا فَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ وَا فَلَا لَا لَا عَلَى أَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَي

# بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن وبعث على وخالد إلى اليمن وهما قبل حجة الوداع

٦٦٧٧ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلافَانِ بُنَ مَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلافَانَ ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرا وَلا تُنَفِّرا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ وَكَانَ ثُمَّ قَالَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قريبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قريبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى فَحَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ

د ۲۲۷ - أخرجه: مسلم "۱۸۶۰ "، أبو داود " ۲۲۷ ": النسائي " ۲۰۰۵"، أحمد " ۱۰۹۸". ۲۷۲۷ - قال الألباني " حسن ۲۳۱۲"، أخرجه: أحمد " ۱۱۲۶۰ ".

فَقَالَ لَهُ مُعَاذً يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَيْمَ هَذَا قَالَ هَذَا رَجُلُّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ قَالَ لا أُنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمَرِ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمَر بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَاللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ أَنْفُوقُهُ تَفُوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ أَنْفُومِ فَقَالَ اللَّهُ لِي فَأَعْرَبُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ أَنَامُ أُولً اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْتِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ اللَّهُ لِي فَأَحْتَسِبُ لَوْمَتِي .

٦٦٧٨ – عن الْبَرَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ عَقَّبَ مَعَكَ فَالْيُعَقِّبُ وَمَنْ شَاءَ فَالْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَـهُ قَالَ فَغَنِمْتُ أَوْلُهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَالْيُعَقِّبُ وَمَنْ شَاءَ فَالْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَـهُ قَالَ فَغَنِمْتُ أَوَاقَ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

٣٩٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلا تَرَى إِلَى هَذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرَيْدَةً أَتُبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُس أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

رواه البخاري "٢٥٥٠"

٠ ٦٦٨ - عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأُمَّرَ عَلَى أُحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى الأَحَرِ حَسَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيُّ قَالَ فَافَتَتَحَ عَلِيٌّ جِصْنًا فَأَحَذَ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ قُلْتَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ. رواه الترمذي "١٧٠٤"

٣٦٧٧- أخرجه: مسلم"١٧٣٣، ابو داو د "٤٨٣٥ "، النسائي "٤٠٥٥ "، ابن ماجة "٣٣٩١ " الترمذي " ٢٠٩٨ "، أحمد "

٦٦٧٩- أخرجه: أحمد " ٢٢٥٤٨".

<sup>-</sup> ٦٦٨٠ قال الألباني " ضعيف الإسناد ٢٨٦ ".

#### غزوة ذى الخلصة وغزوة ذات السلاسل وغزوة تبوك

٦٦٨١-عَنْ جَرِيرِ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْحَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ فَقُالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ. وواه البحارى "٤٣٥٥"

٦٦٨٢ - وفى رواية: وَكُنْتُ لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَشَ أَشَا فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثُبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا جَنْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.
وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

٦٦٨٣-وفي رواية: قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِـالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَحِيلَةَ فِيهِ نُصُبُّ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ. 
رواه البخارى "٤٣٥٧"

٦٦٨٤ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَخَافَةً أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرهِمْ.

٥ ٦٦٨٥ - عَنْ عَامِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ ذَاتِ السُّلاسِلِ فَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَاسْتَعْمَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى الأَعْرَابِ فَقَالَ لَهُمَا تَطَاوَعَا قَالَ وَكَانُوا يُوْمَرُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى بَكْرٍ فَانْطَلَقَ عَمْرٌو فَأَغَارَ عَلَى لَهُمَا تَطَاوَعَةَ لِأَنَّ بَكُرًا أَحْوَالُهُ فَانْطَلَقَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُلانِ قَدِ ارْتَبَعَ أَمْرَ الْقَوْمِ وَلَيْسَ لَكَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُلانِ قَدِ ارْتَبَعَ أَمْرَ الْقَوْمِ وَلَيْسَ لَكَ مَعَهُ

٣٦٨١- أخرجه: مسلم " ٢٤٧٦ "، أبو داود " ٢٧٧٧"، الترمذي " ٣٨٢٠"، ابن ماجة " ١٥٩،"، أحمد " ١٨٧٦٤ ". ٣٦٨٢- أخرجه: مسلم "٢٤٧٦"، ابو داود " ٢٧٧٧ "، الترمذي " ٣٨٢٠"، ابن ماجة " ١٥٩"، أحمد " ١٨٧٦٤. ٣٦٨٦- أخرجه: مسلم " ٢٤٧٦)، ابو داود " ٢٧٧٧ "، الترمذي " ٣٨٢٠"، ابن ماجة " ١٥٩"، احمد " ١٨٧٦٤". ٣٦٤- اخرجه: مسلم " ٣٨٤٤ "، الترمذي " ٣٨٨٦"، أحمد " ١٧٣٥، ".

أَمْرٌ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَـا أَنْ نَتَطَاوَعَ فَأَنَـا أُطِيـعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَصَاهُ عَمْرٌو. . . . رواه أحمد "١٧٠٠"

٦٦٨٦-هي غزوة لخم وجذام، وقيل هي بلي وعذرة وبني القين. للبخاري تعليقا ٦٦٨٧–عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي حَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْء وَوَافَقُتُهُ وَهُـوَ غَضْبَانُ وَلا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مَحَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَجَدَ فِسِي نَفْسِهِ عَلَى قَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَحْبَرْتُهُم الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَلْبَثْ إلا سُوزْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلالًا يُنَادِي أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِب ْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُـذْ هَذَيْن الْقَرِينَيْن وَهَذَيْن الْقَرِينَيْن وَهَذَيْن الْقَرِينَيْن لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَمِندٍ مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوُلاء فَارْكَبُوهُنَّ قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاء وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْعًا لَمْ يَقُلْهُ فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً. رواه مسلم "١٦٤٩" ٣٦٦٨ حَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي غَـزْوَةِ تَبُوكَ فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أَنَادِي أَلا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهْمُهُ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ

٦٦٨٧-اخرجمه: البخباري " ٦٧٢١"، ابـو داود " ٣٧٧٦"، الـترمذي " ١٨٢٧، النمسائي " ٤٣٤٧"، ابـن ماجـــة " ٧ الدرامي "٢٠٥٥"، أحمد " ، ٩٢٥٠".

الأنْصَار قَالَ لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلُهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ خَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَأَصَابَنِي قَلائِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَاثِبِ إِبلِهِ ثُمَّ قَالَ سُـقْهُنَّ مُدْبراتٍ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلاتٍ فَقَالَ مَا أَرَى قَلائِصَكَ إلا كِرَامًا قَالَ إِنَّمَا هِمَى غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا. لأبي داود"٢٦٧٦" ٦٦٨٩-عمران بن الحصين: أنه شهد عثمان أيام تبوك في حيش العسرة فأمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة وكانت نصاري العرب كتبت إلى هرقل: إن هذا الرجل الذي ينتحل النبوة قد هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم، فإن كنت تريد دينك فالآن. فبعث رجلا من عظمائهم في أربعين ألفاً، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كل يوم على المنبر يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، فلم يكن للناس من قوة، وكان عثمان قد جهز عيراً إلى الشام يريد أن يمتار عليها، فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها، ومائتـا أوقيـة، فحمـد الله صلى الله عليه وسلم وكبر الناس وأتى عثمان بالإبل والصدقة بين يديه، فسمعته يقول: لا يضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. للكبير (٢٣١/١٨) بضعف. • ٦٦٩- ابن شهاب: غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبـوك وهـو يريـد الـروم رواه رزين و نصارى العرب بالشام.

## سرية بني الملوح وسرية زغبة السحيمي وغيرها

٦٦٩١ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ غَالِبٍ اللَّيْتِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلُوِّحِ بِنْ غَالِبٍ اللَّيْتِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُوا الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُلُوِّحِ بِالْكَدِيدِ فَعَالَ بِالْكَدِيدِ فَعَرَجْنَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْتِيَّ فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ إِنْ الْمَرْصَاءِ اللَّيْتِيُّ فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ إِنْ إِنْمَا حَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا إِنْ

٦٦٨٨ - قال الألباني: "ضعيف ٧٧٥".

٦٦٨٩ - قال الهيثمي (١٠٣١١):رواه الطبراني، وفيه: العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف.

تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْـتَوْثِقُ مِنْـكَ فَشَـدَدْنَاهُ وثَاقًا.

٣٦٦٩٢ ولأحمد والكبير أن جُنْدُبِ بْنِ مَكِيتْ الْجُهَنِيِّ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلْبِيُّ كَلْبَ لَيْثٍ إِلَى بَنِي مُلَوَّح بِالْكَدِيدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَحَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَريَّتِهِ فَمَضَيّْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِقُدَيْدٍ لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْشِيُّ فَأَحَذْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا جَنْتُ لِأُسْلِمَ فَقَالَ غَالِبٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رَبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْر ذَلِكَ اسْتَوْتُقْنَا مِنْكَ قَالَ فَأَوْتَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا فَقَالَ امْكُتْ مَعَهُ حَتَّى نَمُرَّ عَلَيْكَ فَإِنْ نَازَعَكَ فَاجْتَزَّ رَأْسَهُ قَالَ ثُمَّ مَضَيَّنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَطْنَ الْكَارِيادِ فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَبَعَثِنِي أَصْحَابِي فِي رَبِيتَةٍ فَعَمَدْتُ إِلَى تَلِّ يُطْلِعُنِي عَلَى الْحَاضِرِ فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْمَغْرِبَ فَحَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَرَ فَرَآنِي مُنْبَطِحًا عَلَى التَّلِّ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ إِنِّي لارَى عَلَى هَذَا التَّلِّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أُوَّلَ النَّهَارِ فَانْظُرِي لا تَكُونُ الْكِلابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكِ قَالَ فَنَظَرَتْ فَقَالَتْ لا وَاللَّهِ مَا أَفْقِدُ شَــيْمًا قَـالَ فَنَاوِلِينِي قَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي قَالَ فَنَاوَلَتْهُ فَرَمَانِي بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِي حَنْبِي قَــالَ فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ ثُمَّ رَمَانِي بآخَرَ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكُ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَقَدْ خَالطَهُ سَهْمَايَ وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكَ فَإِذَا أَصْبُحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَيَّ فَخُذِيهِمَا لا تَمْضُغُهُمَا عَلَيَّ الْكِلابُ قَالَ وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّى رَاحَتْ رَائِحَتْهُمْ حَتَّى إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطَّنُوا أَوْ سَكَنُوا وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْل شَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ وَخَرَجَ صَريخُ الْقَوْم إِلَى قَوْمِهِمْ مُغَوِّثًا وَحَرَجْنَا سِرَاعًا حَتَّى نَمْرٌ بالْحَارِثِ ابْنِ الْبَرْصَاء وَصَاحِبهِ فَانْطَلَقْنَا بهِ مَعَنَا وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ فَجَاءَنَا مَا لا قِبَلَ لَنَا بهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُسْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلا بَطْنُ الْوَادِي أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَعَتُهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ شَاءَ مَا رَأَيْنَا قَبْلَ

٦٦٩١- قال الألباني: " ضعيف ٧٧٥".

ذَلِكَ مَطَرًا وَلا حَالًا فَجَاءَ بِمَا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ. رواه أحمد "١٥٤١٧"

٦٦٩٣ -عَنْ رعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدِيم أَحْمَرَ فَأَحَذَ كِتَابَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَيَّةً فَلَمْ يَدَعُوا لَهُ رَائِحَةً وَلا سَارِحَةً وَلا أَهْلًا وَلا مَالًا إلا أَخَذُوهُ وَانْفَلَتَ عُرْيَانًا عَلَى فَرَسِ لَـهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ابْنَتِهِ وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ فِي بَنِي هِلال وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ أَهْلُهَا وَكَانَ مَحْلِسُ الْقَوْم بفِنَاء بَيْتِهَا فَدَار حَتَّى دَحَلَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاء الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتْهُ أَلْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا قَالَتْ مَا لَكَ قَالَ كُـلُّ الشَّرِّ نَزَلَ بأبيكِ مَا تُركَ لَهُ رَائِحَةٌ وَلا سَارِحَةٌ وَلا أَهْلٌ وَلا مَالٌ إلا وَقَـدْ أُخِذَ قَـالَتْ دُعِيتَ إِلَى الأسْلامِ قَالَ أَيْنَ بَعْلُكِ قَالَتْ فِي الأَبلِ قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ كُلُّ الشَّرِّ قَدْ نَزَلَ بِهِ مَا تُرِكَتْ لَهُ رَائِحَةٌ وَلا سَارِحَةٌ وَلا أَهْلٌ وَلا مَالٌ إلا وَقَدْ أُخِــذَ وَأَنَـا أُريدُ مُحَمَّدًا أُبَادِرُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ أَهْلِي وَمَالِي قَالَ فَخُذْ رَاحِلَتِي بِرَحْلِهَا قَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ فَأَخَذَ قَعُودَ الرَّاعِي وَزَوَّدَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاء قَالَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غَطَّى بهِ وَجْهَهُ خَرَجَتِ اسْتُهُ وَإِذَا غَطَّى اسْتَهُ خَرَجَ وَجْهُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْرَفَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَقَلَ رَاحِلَتُهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ بحِذَائِهِ حَيْثُ يُصَلِّي فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ قَـالَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَيْكَ فَلْأَبَايِعْكَ فَبَسَطَهَا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهَا قَبَضَهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ثَلاثًا قَبَضَهَا إِلَيْهِ وَيَفْعَلُهُ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ رعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ قَالَ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضُدَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَحَذَ كِتَابِي فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ فَأَحَذَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلِي وَمَالِي قَــالَ أَمَّا مَالُكَ فَقَدْ قُسِّمَ وَأَمَّا أَهْلُكَ فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَحَرَجَ فَإِذَا ابْنُهُ قَدْ عَرَفَ الرَّاحِلَةَ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَهَا فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَــالَ هَـذَا ابْنِي

٦٦٩٢- قال الهيثمي (١٠٣٤٣)رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات فقند صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني. أخرجه: أبوداود " ٢٦٧٨"

فَقَالَ يَا بِلالُ اخْرُجْ مَعَهُ فَسَلْهُ أَبُوكَ هَذَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَخَرَجَ بِلالٌ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَقَالَ أَبُوكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اسْتَعْبَرَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ ذَاكَ جَفَاءُ الأعْرَابِ. رواه أحمد "١٩٦٠ والكبير. ' الله عليه وسلم: أما ما أدركت من مالك ١٩٩٠ وله من طريق غيره: قال له صلى الله عليه وسلم: أما ما أدركت من مالك بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق به. واوه الطبراني في الكبير (٤٦٣٦) ' بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق به.

٥٦٦٥- أسماء بنت يزيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً إلى ضاحية مضر، فذكروا أنهم نزلوا في أرض صحراء فأصبحوا فاذا هم برحل في قبة له بفنائه غنم، فقالوا به أجزرنا، فأجزرهم شاة فطبخوها ثم أخرى فطبخوها، فلما أظهروا ولا ظل معهم في يوم صائف وكانت غنمه في مظلة قالوا نحن أحق بالظل من هذه الغنم فأخرجها لنستظل به فقال انكم ان أخرجتموها تهلك وتطرح أولادها وإنى قد آمنت بالله وبرسوله وقد صليت وزكيت، فأخرجوا غنمه فلم نلبث إلا ساعة فطرحت أولادها فانطلق إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فغضب غضبا شديداً، ثم قال: اجلس حتى يرجع القوم فلما رجعوا جمع بينهم وبينه فتواتروا على كذب. فسرى عن النبى صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الأعرابي ذلك قال: أما والله إن الله ليعلم أنى صادق وإنهم لكاذبون، ولعل الله يخبرك ذلك يانبى الله، فوقع في نفس النبى صلى الله عليه وسلم أنه صادق، فدعاهم رجلا رجلا يناشد فوقع في نفس النبى صلى الله عليه وسلم أنه صادق، فدعاهم رجلا رجلا يناشد كل رجل منهم بنشدة، فلم ينشد رجلا منهم إلا قال كما قال الأعرابي، فقام النبى صلى الله عليه وسلم أنه تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار.

٦٦٩٣- قال الهيثمي (١٠٣٤٨):رواه أحمد بإسنادين، أحدهما رجاله رجال الصحيح، وهو هذا، والآخر مرسل ٢٠٦/ ٦ عسن أبي عمرو الشيباني و لم يقل عن رعية، والطبراني.

٦٦٩٤- قال الهيثمي ( ١٠٣٤٩):رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن ارطأة، وهو مدلس، وبقية رحاله رحال الصحيح إلا أنه منسن رواية ابن اسحق عن رعية وقد رواه قبل هذا عن ابي اسحاق عن الشجي، وعن ابي اسحاق، عن أبي عمرو الشمياني وا لله أعلم.

٦٦٩٥ – قال الهيثمي: ( ١٠٣٥٤):رواه الطيراني، وفيه: شهر بن حوشت وقد وثق، وفيه ضعف وبقية رحاله ثقات.

7797 - ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا، وفيهم رحل قال لهم إنى لست منهم، عشقت منهم امرأة فلحقتها فدعونى أنظر اليها شم اصنعوا بى ما بدا لكم، فأتى امرأة طويلة أدماء فقال لها: اسلمى حبيش قبل نفاد العيش، أرأيتك لو تبعتكم فلحقتكم، بحيلة أو أدركتكم بالخوانق، أما كان حقاً أن ينول عاشق، تكلف ادلاج السرى والودائق، قالت: نعم، فديتك، فقدموه فضربوا عنقه، فحاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت، فلما قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: أما كان فيكم رجل رحيم.

رواه الطبراني في الكبير ( ١٢٠٣٧) ولاأوسط `

7 ٦٩٧ - ابْنِ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَانَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤذَّنَا فَلا وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤذَّنَا فَلا تَقْتُلُوا أَحَدًا، فبعثنا في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا نسير في أرض تهامة، فأدركنا رجلاً يسوق ظغائن، فعرضنا عليه الاسلام، فقلنا: أمسلم أنت؟ قال وما الاسلام؟ فأخبرناه فإذا هو لا يعرفه، قال: فإن لم أفعل فماذا أنتم صانعون؟ قلنا نقتلك، فقال أنتم منظري حتى أدرك الظغائن؟ فقلنا نعمم، ونحن مدركوه، فخرج فإذا امرأة في هودجها فقال: اسلمي حبيش قبل انقطاع العيش، فقال: اسلم عشر وتسعاً تبرًا، ثم قال: أرأيتك إذا طالبتكم فوجدتكم بحيلة، أو أدركتكم بالحوانق، ألم يك حقاً أن ينول عاشق، تكلف إدلاج السرى والودائق، فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معي، أثيي بود قبل أن تشحط النوى، وينأى الأمير بالحبيب المفارق، ثم أتانا فقال: شأنكم، فقدمنا فضربنا عنقه، ونزلت الأحرى من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. رواه الطبراني في الكبير ( ٢٦٨٦) والبزار فحنت عليه حتى ماتت.

٦٦٩٦- قال الهيثمي: ( ١٠٣٥٥ ):رواه الطيراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. ٦٦٩٧ حقال الهيثمي ( ١٠٣٥٦): رواه الطيراني والبزار واسنادهما حسن.

## قتال أهل الردة

779- الشعبى: لما قبض النبى صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من الناس، فقال قوم: نصلى ولا نعطى الزكاة، فقال الناس لأبي بكر: اقبل منهم، فقال: لو منعونى عناقاً لقاتلتهم فبعث خالد بن الوليد وقدم عدى بن حاتم بألف من طىء حتى أتى اليمامة فكانت بنو عامر قد قتلوا عمال النبى صلى الله عليه وسلم وأحرقوهم بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد أن اقتل بنى عامر وأحرقهم بالنار، ففعل ثم مضى حتى انتهى إلى الماء خرجوا اليه فقالوا: الله أكبر الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، فاذا سمع ذلك كف عنهم، فأمره أبو بكر أن يسير حتى ينزل الحيرة ثم يمضى إلى الشام، فاما نزل الحيرة كتب الى أهل فارس ثم أغار عليهم حتى انتهى الى سوراء فقتل وسبى، ثم أغار على عين التمر فقتل وسبى ثم مضى إلى الشام، والذى كتبه بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس: السلام على من اتبع الهدى، فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو الذى فرق جماعتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم، فاذا حاءكم كتابي هذا فاعقدوا منى عبون الموت كحبكم الحياة، وابعثوا إلى بالرهن، وإلا فالذى لا إله إلا هو لألقاكم بقوم يجبون الموت كحبكم الحياة.

إلى البحرين، وكان العلاء هو الذى بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن الله البحرين، وكان العلاء هو الذى بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى العبدى فأسلم المنذر، فأقام العلاء بها أميراً للنبى صلى الله عليه وسلم، وارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب، إلا الجارود بن عمرو، فإنه ثبت على الإسلام ومن تبعه من قومه، واحتمعت ربيعة بالبحرين وارتدت وقالوا: نرد الملك فى آل المنذر، فكلموا المنذر بن النعمان بن المنذر، وكان يسمى الغرور، وكان يقول بعد، حين أسلم وأسلم الناس وعليهم السيف: لست بالغرور، ولكن المغرور، فلما

٣٦٩٨- قال الهيثمي: ( ٣٨٨ ):رواه أبويعلي، وفيه بحالد، وهو ضعيف، وقد وثق.

اجتمعت ربيعة بالبحرين ساروا الى المسلمين فحصروهم بحواثا حتى كاد المسلمون أن تهلكوا من الجهد، فقال عبد الله بن حذف العامري في ذلك:

ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينا في حواثا محصرينا في حواثا محصرينا توكلنا على الرحمن إنا وحدنا النصر للمتوكلينا

فيأتيهم العلاء فيمن معه من المسلمين من العرب والعجم فقتلوهم قتلا شديدا، وانهزموا. ( ٩٣/١٨ - ٩٥) .

نفيلة على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، قلت يا رسول الله: إن دخلنا الحيرة نفيلة على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، قلت يا رسول الله: إن دخلنا الحيرة ووجدتها على هذه الصفة فهى لى، قال: هى لك، ثم ارتدت العرب فكنا نقاتل قيساً على الإسلام، ومنهم عيينة بن حصن، وتقاتل طلحة بن خويلد العنسى، ثم سار خالد بن الوليد إلى مسيلمة فسرنا معه، فلما فرغنا أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز في جمع عظيم، و لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز، وبه يضرب المثل أكفر من هرمز، فبرز له خالد ابن الوليد فقتله خالد، فتنفل سلبه، وبلغت قلنسوته مائة ألف درهم، ثم سرنا حتى دخلنا الحيرة، فكان أول من تلقانا فيها الشيماء بنت نفيلة على بغلة شهباء بخمار أسود، فقلت: هذه وهبها لى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني خالد عليها البينة، فأتيته بها، فسلمها الى ونزل الينا أخوها عبد المسيح، وقال لى: بعنيها، فقلت: لا أنقصها والله من عشر مائة شيئاً، فدفع الى ألف درهم، فقيل لى: لو قلت مائة ألف دفعها اليك، فقلت: لا أحسب أن مالا أكثر من عشر مائة.

٩ ٦٦٩٩ قال الهينمي: ( ١٠٣٨٩):رواه الطبراني ورحاله ثقات إلى ابن اسحاق.

٠ ٦٧٠ قال الهيثمي: ( ١٠٣٩٣):رواه الطبراني، وفيه: جماعة لم أعرفهم.

#### كتاب التفسير

١٠٠١ - عَنْ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. ر لأبي داود "٣٦٥٢" زاد رزين: ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر. ٢٠٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي "٣٩٥٠" مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي "٣٩٥٠" ٣٩٠ - عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر شيئاً من القرآن برأيه إلا آياً تعد علمهن اياه جبريل. رواه أبو يعلى (٤٥٢٨) والبزار برحل لم يسم.

# فضل القرآن وفضل سور وآيات مخصوصة

2 · ٢٠ - عن الْحَادِثِ الأَعْورِ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَلَحَلَّتُ عَلَى عَلِيَّ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلا تَرَى أَنَّ النّاسَ قَدْ حَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ قَالَ وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَلا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ كَتَابُ اللّهِ فِيهِ نَبُأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُو اللّهِ قَالَ كِتَابُ اللّهِ فِيهِ نَبُأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُو اللّهِ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَهُ اللّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلّهُ اللّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَهُ اللّهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَهُ اللّهُ وَهُو النّهُ وَهُو الذّكُرُ الْحَكِيمُ وَهُو الصّراطُ الْمُسْتَقِيمُ هُو اللّهِ يَاللّهُ وَهُو الذّكُرُ الْحَكِيمُ وَهُو الصّراطُ الْمُسْتَقِيمُ هُو اللّهِ يَاللّهُ وَمَن ابْتَعَى عَمْلُهُ الْعُلَمَاءُ وَلا يَخْتَى عَمْلُ اللّهُ وَمَن ابْتَعَى عَمَالُهُ وَمَن ابْتَعَي عُمَالُوهُ وَلا يَشْتَعِيمُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلا يَخْتَقُ عَلَى كُثْرَةِ السَوّعَ اللّهُ وَمَن عَمِلَ بِهِ أُحِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ وَلا يَشْتَعَ مَا يُهُ الْعُلْمَاءُ وَلا يَعْمَلُ بِهِ أُحِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَمَلَ بِهِ أُحِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَى اللّهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُحِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَى اللّهُ وَمَنْ حَكَمَ اللّهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُحِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ حَكَم إِلَى الرَّسُدِ فَآمَنًا بِهِ ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُحِرَ وَمَنْ حَكَم بِهِ عَدَى اللّهُ وَمُن حَكَم اللهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهُ أُحِرَ وَمَنْ حَكَم بِهِ عَدَى اللّهُ وَمُنْ حَمَلَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رواه الترمذي "۲۹۰۳"

٦٧٠١ - قال الألباني: ( ضعيف ٧٨٩) أخرجه المترمذي " ٢٩٥٢".

٦٧٠٢ - قال الألباني: ( ضعيف ٦٦٥) أخرجه أحمد " ٢٠٧٠".

٦٧٠٣ – قال الهيشمي: ( ١٠٨٠٤): رواه أبويعلى و البزار بنحوه، وفيه: راو لم يتحرر اسمــه عنــد واحــد منهمــا، وبقيــة رجالــه رجال الصحيح.

٤٠٧٠- قال الألباني: ضعيف " ٥٥٤"، أخرجه: أحمد " ٧٠٦"، الدارمي " ٣٣٣١".

٥ - ٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا احْتَمَعَ قَـوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُـمْ إلا نَزَلَتْ عَلَيْهـمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاثِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. لأبي داود"٥٥٥ ١"` ٦٧٠٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱيْحِبُ ٱحَدُكُـمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَحِدَ فِيهِ ثَلاثَ حَلِفَاتٍ عِظَام سِمَان قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. رواه مسلم "٢٠٨" ٦٧٠٧-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْن كَوْمَاوَيْن فِي غَيْر إِثْم وَلا قَطْع رَحِم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَتَسلاتٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الأبل. وواه مسلم"٣٠٨": ٣٧٠٨ -عن مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بهِ حَسَـنَةٌ وَالْحَسَـنَةُ بعَشْر أَمْثَالِهَا لا أَقُولُ الم حَرْف وَلَكِنْ أَلِف حَرْف وَلامٌ حَرْف وَمِيمٌ حَسرف. رواه الترمذي "۲۹۱۰"

٩ - ٦٧٠ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكُعْتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُسَذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ وَمَا أَفْضَلَ مِنْ رَكُعْتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُسَذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعَبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا حَرَجَ مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

رواه الترمذي"۲۹۱۱"

٥٠٧٠ - قال الألباني: صحيح " ١٢٩١" ، أخرجه مسلم " ٣٦٩٩"، السترمذي " ٢٩٤٥"، ابسن ماجمة " ٢٢٥"، أخممه "٧٣٧٩"، الدارمي " ٣٤٤".

٣٧٨٦- اخرجه ابن ماحة " ٣٧٨٢"، المدارمي " ٢٣٦٤"، أحمد " ١٠٠٦٩" ابن ماحة " ٣٧٨٢".

٦٧٠٧- أخرجه: أحمد " ١٦٩٥٥.

٦٧٠٨ - قال الألباني: "صحيح ٢٣٢٧".

٦٧٠٩– قال الألباني " ضعيف ٥٥٥"، أخرجه أحمد " ٢١٨٠٣".

• ٢٧١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَـلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمُوتَحِلُ قَالَ الْمُوتَحِلُ قَالَ اللَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ الْحَالُ الْمُوتَحِلُ قَالَ الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ الْحَالُ الْمُوتَحِلُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ

٦٧١١-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ الـرَّبُّ عَـزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ.

رواه الترمذي "٢٩٢٦"

٢٧١٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّلَقَةِ. رواه الترمذى "٢٩١٩" كَالْحَاهِرِ بِالصَّلَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّلَقَةِ. رواه الترمذى "٢٩١٣" ٢٧١٣ - عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْحُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهَا فِيهِ أَلْبُسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا. رواه أبوداود "٢٥١٣" بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا. رواه أبوداود "٢٥١٣" كَانُتْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةُ وَشَفَعُهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. رواه الترمذي "٢٥٠٥" وإه الترمذي "٢٥٠٥"

٥ ٦٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَوْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأُ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً.

رواه الترمذي "٢٩١٥".

<sup>.</sup> ٢٧١- قال الألباني "ضعيف الإسناد " ٦٦٥"، أخرجه الدارمي " ٣٤٧٦ "

٦٧١١- قال الألباني " ضعيف ٦٢٥"، أعرجه الدارمي " ٣٣٥٦".

٦٧١٢-قال الألباني:"صحيح ٢٣٣١"،أخرجه:النسائي" ١٦٦٣"،أبو داود" ١٣٣٣"،أحمد "١٦٩١٧" ٦٧١٣- قال الألباني " ضعيف ٣١٥".

٦٧١٤ قال الألباني " ضعيف حداً ٥٥٣"، أعرجه ابن ماجة " ٢١٦".

٥ ٢٧١٠ قال الألباني " حسن ٢٣٢٨ "، أخرجه الدارمي " ٣٣١١".

٦٧١٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي اللَّانْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَأُ الْقُرْآنِ اقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي اللَّانْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَأُ الْقُرْآنِ الْرَادِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المِلمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٧١٧–عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْمَاهِرُ بِـالْقُرْآنِ مَـعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَحْرَانِ.

رواه مسلم "۸۹۷"

٦٧١٨ - عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُوْمِسِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْاَثْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مَرَّ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمَاحِرِ اللّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مَرَّ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِح كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْحَلِيسِ السَّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مِنْ رَحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مِنْ وَحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مِنْ دُحَانِهِ مَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مِنْ وَحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مِنْ دُحَانِهِ.

7٧١٩ - عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ إِنَّهُ عَلَى مَوْلَى قَالَ إِنَّهُ قَارِئَ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ أَبْرَى قَالَ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ إِنَّهُ قَارِئَ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ.

• ٦٧٢ - عَنِ عثمان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خيركم مــن تعلم القرآن وعلمه.

٦٧١٦-قال الألباني " حسن صحيح ٢٣٢٩".، أخرجه: أبو داود " ١٤٦٤".

٧١٧٧ - أخرجه البخاري"٤٩٣٧ "،أبودلود"٤٥٤ "،المؤمذي"٤٠٤ "،المزمذي"٢٥٠٤ "،المزمذي " ٢٥٠٥ "،اللدارمي"٣٣٦٨". ٢٧١٨ - قبال الألباني " صحيح ٢٠٤٧ ، أخرجه: البخباري " ٧٤٧ "، مسلم " ٧٩٧"، المترمذي " ٣٨٦٥"، النسبالي " ٣٠٧٠ "، مدر " ٧٩١٠ ، المارمي " ٣٣٦٣".

٩٧١٩- اخرجه: ابن ماجة " ٢١٨"، أحمد " ٣٣٣"، الدارمي " ٣٣٦٥".

٠ ٢٧٦ - أحرجه: الترمذي"٧ ، ٢٩ ، أبوداود"٢٥٥ ، أحمد" ٤١٤"، الدارمي "٣٣٣٨"، ابن ماجة "٢١١".

٣٧٢١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيْـسَ فِي حَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآن كَالْبَيْتِ الْخَربِ. رواه الترمذي "٢٩١٣"

٦٧٢٢ - عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِئَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلا لَقِيَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ. رواه أبوداود "١٤٧٤". وَقَدْ رَوْنَهُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ. رواه أبوداود "١٤٧٤". وَاقرأُوا إِن شَئْتُم ﴿ قَالَ رَبِ لَمْ حَشْرَتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيراً قَالَ كَذَلْكُ اليوم تنسى ﴾.

٣٧٧٣ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَـاصٍّ يَقْرَأُ ثُـمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْ جَعَ ثُـمَّ قَـالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَـرَأُ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقُوامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ. رواه الترمذي "٢٩١٧".

٣٧٢٤ - عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ

٥ ٢٧٢ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. . . وواه البخارى "٢٩٩٠" نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

[للشيخين وأبي داود والموطأ، وقال إنما ذلك مخافة أن يناله العدو، وقــال أيــوب فقــد ناله العدو وحاصمكم به ].

٦٧٢٦ - عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ قُالُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَـوْ أَنَّ الْقُـرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ. رواه أحمد "١٦٩١٤" والموصلي ٦٧٢٧ - القرآن غنى لا فقر بعده. ولا غنى دونه. رواه الطبراني في الكبير بضعف '

٦٧٢١-قال الألباني: "ضعيف٥٥٥"، أخرجه: أحمد "١٩٤٨"، الدارمي "٣٣٠٦".

٦٧٢٢-قال الألباني: "ضعيف ٣١٧"، أخرجه أحمد"٢١٩٥،، الدارمي"٣٣٤.

٣٧٢٣-قال الألباني: "حسن ٢٣٣٠"، أخرجه أحمد "١٩٣٨٤".

٢٧٢٤-قال الألباني"ضعيف "٥٥٩".

٥٢٧٦--أخرجه: مسلم "١٨٦٩"، أبوداود "٢٦١٠ أباين ماجة" ، ٢٨٨ "،أحمد"٢٤٤٥"، مالك "٩٧٩".

٦٧٢٦- قال الهيشمى(١١٦٢٧): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف فسره بعض رواة أبويعلسي: بـأن مـن جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. أخرجه: الدارمي"٣٣١٠".

٦٧٢٧ - قال الهيثمي (١٦٣١):رواه الطبراني، وفيه: يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.

۳۷۲۸ - یؤتی برجل یوم القیامة ویمثل له القرآن قد کان یضیع فرائضه ویتعدی حدوده ویخالف طاعته ویرتکب معصیته، فیقول أی رب: حملت آیاتی بشس حامل تعدی حدودی، وضیع فرائضی و ترك طاعتی ورکب معصیتی، فما یزال علیه بالحجج حتی یقال فشأنك به، فیأخذ بیده فما یفارقه حتی یکبه علی منخره فی النار. ویؤتی بالرجل قد کان بحفظ حدوده ویعمل بفرائضه ویعمل بطاعته ویجتنب معصیته فیصیر خصما دونه، فیقول أی رب: حملت آیاتی خیر حامل اتقی حدودی وعمل بفرائضی و اتبع طاعتی و احتنب معصیتی، فلا یـزال له بالحجج حتی یقال: فشأنك به، فیأخذ بیده فما یزال به حتی یکسوه حلة الاستبرق ویضع علیه تاج فشأنك به، فیأخذ بیده فما یزال به حتی یکسوه حلة الاستبرق ویضع علیه تاج الملك ویسقیه بكأس الملك.

٩ ٣٧٢٩ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَـةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد "٨٢٨٩" بلين.

• ٦٧٣٠ - عمر، رفعه: القرآن ألف ألف حرف وسبع وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابراً محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. [للأوسط بشيخه محمد بن عبيد بن آدم، ذكره الذهبي في الميزان بهذا الحديث ولم أجد لغيره فيه كلام]

بين بن بن بن حضير قال بينها هُو يَقْرُأُ مِن اللَّيْلِ سُورَة الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنَهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرِ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ

٦٧٢٨-قال الهيثمي(١١٦٣٨):رواه البزار، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رحاله ثقات.

٣٧٢٩ - قال الهيشمى (١٦٥٠):رواه أحمد، وفيه: عبادة بن ميسرة، ضعفه أحمد وغيره، وضعفه ابن معين فسى رواية، وضعفه في أخرى ووثقه ابن حبان.

<sup>-</sup> ٦٧٣- قال الهيثمي(١١٦٥٣):رواه الطبراني و الأوسط، عن شيخه محمد بن عبيد بن آدم بن أبــى إيــاس، ذكــره الذهبــى فــى الميزان لهذا الحديث، و لم أحد لغيره فــى ذلك كلاما، وبقية رجاله ثقات.

مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لا أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ لا قَالَ لا قَالَ اللهِ الْمُلاثِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لاصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوَارَى مِنْهُمْ.
للبحارى تعليقا

٦٧٣٢ -عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِسي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، بنحوه بلا قيد القراءة بسورة البقرة. . . . . رواه مسلم "٩٦"

٦٧٣٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّى فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ صَلَّى اللَّهُ ( اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ ) ثُمَّ قَالَ لِي لاعَلَّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ يَعْلَمُ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ يَعْلَمُ الْمَعْلِيمَ الْفَرْآنِ أُوتِيتُهُ.

رواه البخاري "٤٤٧٤".

٦٧٣٤ - عن أبي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْحِدِ فَقَالَ إِنِّي لارْجُو أَنْ لا تَخْرُجَ مِنَ المَسْحِدِ فَقَالَ إِنِّي لارْجُو أَنْ لا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْحِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي الأَنْجِيلِ وَلا فِي الْأَنْجِيلِ وَلا فِي الْمُسْحِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي الأَنْجِيلِ وَلا فِي الْمُسْحِدِ مَنْ الْمُسْحِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي الْأَنْجِيلِ وَلا فِي الْمُسْعِدِ مِنَ الْمُسْعِدِ مَتَى الْمُسْعِدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٥٣٥ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْـدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ أُمُّ الْقُرْآن وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي. . . . رواه أبوداود "١٤٥٧"

٦٧٣٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَـمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأُلُسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلا الْيَوْمَ

٦٧٣٢- أخرجه: أحمد "١١٣٥٧".

٣٧٣- أخرجه: أبوداود "٨٥٨"، النسائي "٩١٣"، ابن ماحة "٣٧٨0"، أحمد "٩٥٣٠"، الدارمي "٩٩٢".

٣٢٠٥- أخرجه: المترمذي "٥٧٨٧، أحمد "٢٠٥٩١".

فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَـمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُنورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُنورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَعْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلا أُعْطِيتَهُ.

رواه مسلم "٨٠٦"

٣٧٧٧ عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقَرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانَ أَوْ كَأَنَّهُمَا فَوْقَانَ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةً بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

رواه مسلم "٤٠٨".

٦٧٣٨-زاد في رواية: ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيأ إلا أعطاه إن كادت لتحصى الدين كله.

٦٧٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُثَا وَهُمْ ذُو عَلَدٍ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَاسْتَقْرَأُهُمْ فَقَالَ مَا مَعَكَ يَا فُلانُ قَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا وَكَنَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ أَمْعَكَ شُورَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ مَعْ قَالَ أَمْعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ مَعْ قَالَ فَاذْهُبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَاللّهِ يَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلا حَشْيَةً أَلا أَقُومَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأُهُ وَقَامَ بِهِ حَمْدًا فِي مَثْلُ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُو فِي حَمْثُلُ حِرَابٍ مَحْشُو مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُو فِي حَمْقُ حِرَابٍ مُحْشُو مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُو فِي حَمْقُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُو فِي حَمْقُ فِي كُلِ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرُقُدُ وَهُو فِي حَمْقُو مِرَابٍ وَكِئَ عَلَى مِسْكِ. (واه الترمذى ٣٢٨٧٣" دواه الترمذى ٣٢٨٧٣"

٠ ٢٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ لا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. رواه مسلم "٧٨٠"

٦٧٣٦- أخرجه: النسائي "٩١٢".

٦٧٣٧- أخرجه: أحمد "٢١٦٨٩".

٦٧٣٩- قال الألباني: "ضعيف ٥٤١"، أخرجه: ابن ماجة "٢١٧".

<sup>-</sup> ۹۷۶ - أخرجه: الترمذي "۲۸۷۷"، أبوداود "۲۰٤۲"، أحمد "۸٦٩٨".

٦٧٤١ – عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُـهُ وَهُـوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ مَنْ قَرَأَ بِـالأَيْتَيْنِ مِـنْ آخِـرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

٦٧٤٢–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِكُـلِّ شَـيْءِ سَـنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

رواه الترمذي "۲۸۷۸"

٦٧٤٣ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَىا أَبَا الْمُنْـذِرِ أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْـذِرِ أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) قَــالَ فَضَرَبَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) قَــالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ. 

رواه مسلم " ٨١٠"

فِي صَدَّرِي وَقَالَ وَاللّهِ لِيَهْنِكَ العِلْمَ آبَا المَنذِر. وَقَالَ وَاللّهِ لِيَهْنِكَ العِلْمَ آبَا المَنذِر. ٢٧٤٤ –عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَقَلْتُ وَاللّهِ لارْفَعَنَكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَالَ وَمَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتُ مَسِيلَةُ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ مَنْعُودُ فَرَصَدُّتُهُ فَعَرْفُتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْ يَعْرَفُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذَتُهُ فَقُلْتُ لارْفَعَنَكَ إِلَى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا أَبُا هُرَيْرَةً مَا وَمَعْتُ عَوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَحَاءً يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذَتُهُ فَقُلْتُ لا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَعَلْ أَسِيرُكَ قُلْتُ سَيَعُودُ فَرَصَدُّتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً مَا وَسَيْعُودُ فَرَصَدُّتُهُ النَّالِيَّةَ فَحَاءً يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَدَتُهُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا أَبًا هُرَيْرَةً مَا لاَنْعُودُ ثُومَ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَدُتُهُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَا اللّهُ وَهَذَا آخِرُ ثَلاثِ مَوْاتِ أَنْكُ تَوْعُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ لا فَوَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لا تَعُودُ ثُمْ لا تَعُودُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَالَ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُوالًا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُكُودُ فَلَا الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ

٦٧٤١ -أخرجه: مسلم "٧٠٨"، الترمذي" ٢٨٨١ "، أبوداود "١٣٩٧"، ابن ماجة "١٣٦٨"، أحمد "١٦٦٤٢"، الدارمي "١٤٨٧". ٦٧٤٢ - قال الألباني: " ضعيف ٥٣٥".

٦٧٤٣ - أعرجه: أبوداود "١٤٦٠"، مالك "١٨٧".

دَعْنِي أُعَلَّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةً الْكُرْسِيِّ ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) حَتَّى تَخْتِمَ الأَيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَنْكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصَبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِي قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِي قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَلَمْتُ اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِي قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقُرُأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُولِهَا حَتَّى تَحْتِمَ الأَيَةَ ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) وقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ لَي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءَ عَلَى الْحَيْرِ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ شَيْمَانً لا قَالَ لا قَالَ لا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ.

للبخاري تعليقا

974-عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَتَلْدُ وَسَلَّمَ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَتَلْدُ وَسَلَّمَ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَتَلْدُ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لا تَعُوذَ، بمثل قصة أبى هريرة.

٦٧٤٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّل سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنَ الدَّجَّال. رواه مسلم "٨٠٩"

رواه مسلم "۸۰۹"

٩٧٤٨ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ ثَلاثَ آياتٍ مِنْ أَوَّلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ ثَلاثَ آياتٍ مِنْ أَوَّلُ النَّمَةُ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. وواه الترمذي "٢٨٨٦"

79 عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَـرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَـطَنَيْنِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِـرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ لِلْقُرْآن. لمسلم "٧٩٥"

٦٧٤٧-وفي رواية: من آخر الكهف.

٥٤٧٥ قال الألباني: " صحيح ٢٣٠٩"، أخرجه أحمد "٣٣٠٨١".

٦٧٤٦ - ٦٧٤٦ أخرجه: الترمذي "٢٨٨٦"، أبوداود "٣٣٣٣"، أحمد "٢٦٩٧."

٦٧٤٨-قال الألباني: "صحيح بلفظ"من حفظ عشر آيات.. " ٢٣١٤".أعرجه:مسلم"٨٠٩"،أبوداود"٤٣٢٣"،أحمد "٢٦٩٧٠"

. ٦٧٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسَ وَمَنْ قُرَّأً يَسَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. (١) الْقُرْآنِ يَسَ وَمَنْ قُرَّأً يَسَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. (١) الْقُرْآنِ يَسَالُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. (١) المُعَنْ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةً الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. (١)

٦٧٥١–عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَـالَ مَنْ قَرَأَ يس فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِحُهُ. رواه الدارمي "٣٤١٨"

٢٥٧٢ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. رواه النرمذي "٢٨٨٨"

٦٧٥٣ - ابن مسعود رفعه: من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة، وفي المسجات آية كألف آية.

١٧٥٤ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَقَرَأَ ثَلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ شُورَةِ الْحَشْرِ وَكُلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَكُلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلَةِ للرَّمَذَى "٢٩٢٣" فَلِكَ الْمَنْزِلَةِ للرَّمْذَى "٢٩٢٣" فَلِكَ الْمَنْزِلَةِ للرَّمْذَى "٢٩٢٣" فَلَكَ الْمَنْزِلَةِ للرَّمْذَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا لَكُ الْمَنْزِلَةِ لِلرَّمُلُكُ.

رواه الترمذي "۲۸۹۱".

٦٧٥٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّــنِي بِيَــلِهِ الْمُلْـكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَـائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا

<sup>.</sup> ٦٧٥٠ قال الألباني: "موضوع ٥٤٣ "، أخرجه: الدارمي "٣٤١٦".(١) في المخطوط زيادة[دون يس] ٦٧٥٢- قال الألباني: "موضوع ٤٤٤".

٤ ٥٧٠- قال الألباني: "ضعيف ٥٠٠" أخرجه: أحمد "١٩٧٩٥"، الدارمي "٣٤٢٥".

٥٥٧٥ - قال الألباني: "حسن ٢٣١٥"، أخرجه: أبوداود "١٤٠٠"، ابن ماجة "٣٧٨٦".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر.

٦٧٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْرُنْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اقْرَأُ ثَلاثًا مِنْ ذَوَاتِ السر فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ اقْرَأُ ثَلاثًا مِنْ ذَوَاتِ حاميم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ اقْرَأُ ثَلاثًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَلاثًا مِنْ اللَّهِ أَقْرِئِنِي سُورَةً جَامِعةً فَأَقْرَأُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ حَتَّى فَسرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ حَتَّى فَسرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّذِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتُهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا لَا النَّالُ وَيُوا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَتُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَتُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَتُهِ وَسُلَمَ أَوْلَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَا لَقُولُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

٣٧٥٨ -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَـحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُــلَ يَتَقَالُّهَا فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

رواه البخاري "٦٦٤٣".

٩ ٦٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْشُدُوا فَإِنّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَأُ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ثُمَّ ذَحَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ إِنّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السّمَاءِ فَذَاكَ الّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ فَذَاكَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقُرُا فَرُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٠ ٦٧٦ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْم مِاثَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ

٦٧٥٦ قال الألباني: "ضعيف - وإنما يصح من قوله: هي المانعة ٥٠٠ " ٥٤٦ ".

٣٠٥٧ - قال الألباني: "ضعيف ٣٠٠، أخرجه: أحمد "٢٥٣٩".

٦٧٥٨-- أخرجه: أبوداود "١٤٦١"، النسائي "٩٩٥"، أحمد "١٠٩١٣"، مالك"٧٧٤".

٩٧٥٩ - أخرجه: الترمذي "٢٩٠٠"، ابن ماجة "٣٧٨٧"، أحمد "٩٢٥١"، الدارمي "٣٤٣٢".

عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عَبْدِيَ ادْخُلُ عَلَى يَمِينِكَ الْحَنَّةَ. رواه الترمذي "٢٨٩٨" ·

٦٧٦١ - عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قُالُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرُانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلاثَهُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ. (واه الدارمي "٣٤٢٩"

٦٧٦٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبُلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَــمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ.

٦٧٦٣ -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُّهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ. رواه مسلم "٨١٤"

٣٧٦٤-زاد في رواية: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما.

رواه النسائي "٥٤٣٨".

٦٧٦٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ هَلْ تَزَوَّجُتَ يَا فُلانُ قَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ أَلْيُسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ بَلَى قَالَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ بَلَى اللَّهِ وَالْفَرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ عَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى قَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ مَلْ بَعْ اللَّهُ عَالَ رَبُعُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللْعُرَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>.</sup> ٢٧٦٠ قال الألباني: " ضعيف ٥٥١"، أخرجه: الدارمي ٣٤٣٨".

٣٢٢٦- قال الألباني: "صحيح ٢٣٢٠"، أخرجه: أحمد "١٩٥١"، مالك "٤٧٤".

٣٧٦٣- أخرجه: أبوداود "٢٠٤٢"، الترمذي "٢٩٠٢"، النسائي "٥٤٤٠"، أحمد "١٦٩٩٩"، المدارمي "٣٤٤٠".

٢٧٦٤ - أخرجه: مسلم" ٢١٤"، الترمذي "٢٠٠٧"، أبوداود "٢٦١١"، أحمد "٥٦٨٤ "، الدارمي "٤٤١".

٥٢٧٦ قال الألباني: "ضعيف ٤٩٥"، أحمد "١٢٠٧٩".

٦٧٦٦ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفُ الْقُرْآن. (واه الترمذي "٢٨٩٣"

٣٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ. رواه الترمذي "٢٨٨٨".

٦٧٦٨ -عن ابْنَ عُمَرَ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

٣٧٦٩ - عَنْ حَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَسَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. عَنْ طَاوُسٍ قَالَ تَفْضُلانِ عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً.

• ١٧٧٠ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ قُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ تُحَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا. (١) رواه مالك " ١٤٨٥" ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ تُحَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا. (١) رواه مالك " ١٧٧١ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطِيتُ مَكَانَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطِيتُ مَكَانَ النَّوْرِ الْمَثِينَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الأَنْجِيلِ الْمَثَانِي وَفُضَّلْتُ التَّوْرَاقِ السَّبْعَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَثِينَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الأَنْجِيلِ الْمَثَانِي وَفُضَلَّتُ رَاقًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَا الرَّبُورِ الْمَثِينَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الأَنْجِيلِ الْمَثَانِي وَفُضَّلْتُ رواه أَحْمَد "١٦٥٣٤" والكبير

٦٧٧٢ - وله عن أبى أمامة بلين رفعه: أعطانى ربـى السبع الطوال مكـان التـوراة،
 والمئين مكان الانجيل وفضلت بالمفصل.

٦٧٧٣ - عثمان بن عبدا لله بن أوس الثقفي، عن حده رفعه: قراءة الرحل في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك ألف درجة.

رواه الطبراني في الكبير "٦٠١" بلين

٦٧٦٦- قال الألباني: حسن دون فضل (زلزلت) " ٢٣١٧ ".

٦٧٦٧- ` قال الألباني:موضوع "٤٤٥".

٦٧٦٨- قال الألباني: " صحيح ٢٦٥٣"، أخرجه: أحمد " ٤٩١٥".

٦٧٦٩- قال الألباني: " صحيح ٢٣١٦ "، أخرجه: أحمد "١٤٢٤٩"، الدارمي "٢٤٤١١".

١٧٧٠- (١) في المحطوط زيادة [في قبره].

٦٧٧٢- قال الهيثمي (١٦٢٦):رواه الطبراني،وفيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة، ويعتسر بحديثه، وبقيـة رحالـه رحـال الصحيح.

3 ٩٧٧٤ - أنس رفعه: من علم ابنه القرآن نظراً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن علمه آياً ظاهراً بعثه الله يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر، ويقال لابنه: اقرأ فكلما قرأ آية رفع الله الاب بها درجة حتى ينتهى الى آخر مامعه من القرآن.

### من تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة

٥ ٣٧٧ – عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقِ عمن سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى وَهُو عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينَ فَقَـالَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَوُلاءِ قَالَ هَوُلاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ قَالَ فَمَنْ هَوُلاءِ قَـالَ هَوُلاءِ الضَّالِّينَ يَعْنِي النَّصَارَى.

7۷۷٦ - ابن عمرو بن العاص، رفعه: ما من مولود يولد إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من فاتحة الكتاب. رواه الطبراني في الأوسط ( ١٧٨٤) بلين ٢٧٧٧ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِينِي إِسْرَائِيلَ ( ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ) فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى لِينِي إِسْرَائِيلَ ( ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ) فَبَدَّلُوا فَدَخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى اللَّهُ عَالَيْهِ مِوَالُوا حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ. رواه البخاري "٣٤٠٣"

٦٧٧٨ – وعنه رفعه:إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. رواه البزار"٢١٨٨"

٦٧٧٣– قال الهيثمى ( ١٦٦٨):رواه الطيراني، وفيه أبوسعيد بن عون، وثقه ابن معين في روايــة وضعفـه فــى أحـرى، وبقيـة رحاله ثقات.

٣٧٧٤ قال الهيثمي(١١٦٧١): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفه.

٩٧٧٥- قال الهيثمي(١٠٨٠٩):رواه كله أحمد ورحال الجميع رحال الصحيح.

٦٧٧٦– قال الهيشمى(١٠٨١٤):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الوليد بن الوليد، وثقه أبوحـاتم وابـن حبــان، وتركـه جماعــة، وبقية رحاله ثقات.

٦٧٧٧- أخرجه: مسلم "٣٠١٥"، الترمذي "٢٩٥٦".

٣٧٧٨- قال الهيثمي(١٠٨٣٤):رواه البزار، وفيه: عبادة بن منصور، وهو ضعيف، وبقية رحاله ثقات.

٧٧٧٩ - ابن عباس: إن يهود كانوا يقولون هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما نعذب لكل ألف سنة يوماً في النار، وإنما هي سبعة أيام معدودة، فأنزل الله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) الآية. رواه الطبراني في الكبير "١١٦٠" ، ٢٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُل مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُل مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ (فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَحُهُ اللَّهِ) فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ (فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَحُهُ اللَّهِ)

٦٧٨٦ - ابن عباس: (رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با لله واليوم الآخر) كان ابراهيم احتجرها دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أيضاً فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار، شم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. رواه الطبراني في الكبير نقرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. رواه الطبراني في الكبير نفزل عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخُوالِهِ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْلِسِ سِتَّة عَشَرَ مَهُوا وَكَانَ يُعْجِهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ مَعْهُ فَمَرَ عَلَى الله عَلَى مَعَهُ فَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى وَسَلَّمَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى أَوَّلَ مَسَلَّمَ قِبَلَ مَعْهُ فَمَرً عَلَى الله عَلَى وَسَلَّمَ قِبَلَ مَعْهُ فَمَرً عَلَى الله عَلَى وَسَلَّمَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُصَلِّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَعَهُ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى وَسُلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى وَسُلَّمَ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَحْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَحْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَحْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَحْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَحْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَعْدِي وَلَى اللهُ الله والله والله والله والديارى "٤٤"

٦٧٨٣ - وفي رواية: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رحال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾. رواه البخاري" ٤١"

٣٧٧٩ - قال الهيئمي(١٠٨٣٦): رواه الطيراني.

<sup>.</sup> ٦٧٨- قال الألباني: " حسن ٢٨٤"، أخرجه: ابن ماجة "١٠٢٠".

٦٧٨١- قال الهيثمي(١٠٨٣٩):رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٣٧٨٦ – ٢٧٨٣ - أخرجه: مسلم "٢٥٥"، الترمذي "٣٤٠"، النسائي "٤٨٨"، ابن ماجة "١٠١٠"، أحمد "١٨٦٨".

٦٧٨٤ - وفي رواية: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَغْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ) فَتَوَجَّه نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ ( مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ ( مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ). رواه البخارى "٣٩٩" الْمَشْرِقُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتُ ( قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فَمَرَّ رَجُلِّ مِنْ يَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْفَحْرِ وَقَدْ صَلَّوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فَمَرَّ رَجُلًا مِنْ يَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْفَحْرِ وَقَدْ صَلَّوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فَمَرَّ رَجُلِّ مِنْ يَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْفَحْرِ وَقَدْ صَلَّوا رَكُعةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

رواه مسلم "۲۷٥":

آ ٢٧٨٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ ) وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُواه البخارى "٣٣٣٩"

7٧٨٧ - ابن عباس، في قوله: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴾ الآية، أخبر الله تعالى أن المؤمن إذا أسلم لأمر الله ورجع فاسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى، وقال صلى الله عليه وسلم: من استرجع عند المصيبة حبر الله مصيبته وأحسن عقباه. والعبراني في الكبير

مَّ اللَّهِ عَنَّ عُرُوَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَـلَّ ﴿ فَلا جُنَـاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِالصَفَا وَالْمَرْوَةِ قَـالَتْ عَائِشَةُ يَطُّوفَ بِالصَفَا وَالْمَرْوَةِ قَـالَتْ عَائِشَـةُ بِعُسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الأَيْهَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أُوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطُوفَ بِالصَفَا وَالْمَرْوَةِ قَـالَتْ عَائِشَـةُ بِعْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الأَيْهَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أُوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَـةِ

٦٧٨٤ - أخرجه: مسلم "٥٢٥"، الترمذي "٣٤٠"، النسائي "٤٨٨"، ابن ماجة "١١٠١،"، أحمد "١٨٠٦٨".

٥٨٧٠- أخرجه: أبوداود "١٠٤٥"، أحمد "١٣٦٢٠".

٦٧٨٦- أخرجه: المترمذي "٢٩٦١"، ابن ماجة "٤٢٨٤"، أحمد "١٠٨٧٨".

٦٧٨٧– قال الهيثمى(١٠٨٤٦):رواه الطبراني إسناده حسن.

الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلّلِ وَكَانَ مَنْ أَهْلً لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا ) ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِلْأَحَدِ أَنْ يَقُولُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا. رواه النسائى "٢٩٦٨". قال الزهرى: فأخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعة، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف في البيت و لم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت و لم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصف والمروة فأنزل الله في الفريقين يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصف والمروة فأنزل الله في الفريقين والمروة من شعائر الله الله الآية. قال أبوبكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرحون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون، ثم تحرحوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالي أمر كانوا يطوفون بالبيت و لم يذكر الصفا حتي ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت

٩ ٢٧٨٩ - عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَافِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بَهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بَهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بَهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ عَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمً ). رواه مسلم "٢٧٧٧" قلت قوله: فهل علينا من حرج خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمً ). رواه مسلم "٢٧٧٧" قلت قوله: فهل علينا من حرج أن لا نطوف بالصفا والروة؟ هو سياق البخارى دون غيره، ولكن الذى في اليونينية وغيرها إنما هو أن نطوف بالصفا والروة؟ بدون لا كما يقتضيه المعنى، والله أعلم.

٦٧٨٨ - قال الألباني: " صحيح ٢٧٧٨"، أخرجه: البحساري "٩٤١٥"، مسلم "١٢٧٧"، أبسوداود "١٩٠١"، السترمذي "١٩٠٨ "، السترمذي "١٩٠٨"، المسترمذي "١٩٠٨"، الملك "٨٣٨".

۲۷۸۹ - أخرجه: البخاري "۶۱۹۰۵"، أبوداود "۱۹۰۱"، الترمذي "۲۹۲۰"، النسائي "۲٤۷۷۰"، ابن ماجمة "۲۹۸۲"، أحمد "۲٤۷۷۰"، مالك "۸۳۸".

• ٦٧٩ - عن ابْنَ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قُالُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ الْقِصَـاصُ وَلَـمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأمَّةِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ( فَاتَّبَاعٌ بــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإحْسَـان ) يَتَّبعُ بـالْمَعْرُوفِ وَيُـوَدِّي بِإِحْسَانِ ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قَتَلَ بَعْدَ قَبُول الدِّيَّةِ. ﴿ رُواهُ البخارِي "٤٤٩٨" ٦٧٩١-عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلا يُطِيقُونَهُ ( فَلاَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاس لَيْسَتْ بمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبيرُ وَالْمَوْأَةُ الْكَبيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيَطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا. وواه البخاري "٥٠٥ " ٦٧٩٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ فَكَانَ مَـنْ شَـاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَام مِسْكِينِ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَـالَ ( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُـوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ و قَالَ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَـنْ كَـانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾. رواه أبوداود "۲۳۱٦" ٦٧٩٣ -عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الأَيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.للبخاري"٧ . ٥٠ "` ٢٧٩٤–عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ يَقُـولُ الدُّعَـاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسَّتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ حَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾. رواه الترمذي "٣٢٤٧". [فقال أصحابه: أقـرب ربنا فنناحيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت: ﴿وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أحيب [لرزين والترمذي وأبي داود بعضه] دعوة الداع إذا دعان،.

٩٧٩٠- أخرجه: النسائي "٤٧٨١".

٣٧٩١- أحرجه: أبوداود "٢٣١٨"، النسائي "٢٣١٧".

٣٧٩٢ - قال الألباني: " حسن ٢٠٣١"، أخرجه: البخاري "٥٠٥"، النسائي" ٢٣١٧".

<sup>`</sup> ٦٧٩٣--أخرجه:مسلم"٥٤١٥"،أبوادود"٥٦٦"،الترمذي"٧٩٨"،النسائي"٣٢٣١٦"،الدارمي "٧٣٤١"

٣٨٢٨- قال الألباني: " صحيح ٢٥٩٠"، أخرجه: ابن ماحة "٣٨٢٨".

٥ ٢٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَاحْتَانَ رَجُلُّ نَفْسَهُ فَحَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِي الْمُوارَّ فَلَاكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِي وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَانَهُ ( عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُتْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ) الأَيةَ وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ. وواه أبوداود"٢٣١٣"

٦٧٩٦ - عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الأَفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الأَفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ يُمْسِي وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيُّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الأَفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَـكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَحَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ عَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيي عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ فَحَاءَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيَّامِ الرَّفَتُ إِلَى لِللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الأَيةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيَّامِ الرَّفَتُ إِلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزِلَتْ هَذِهِ الأَيةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَيَّامِ الرَّفَتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَكُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَسُودِ ).

٦٧٩٧-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) وَلَمْ يَنْزِلْ ( مِنَ الْفَحْرِ ) فَكَانَ رِحَالًا إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِحْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُبُطَ أَحَدُهُمْ فِي رِحْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُبُولَ اللَّهُ بَعْدُ ( مِنَ الْفَحْر ) فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

رواه البخاري "۱۹۱۷"

٦٧٩٨ -عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَنْيَضَ فَحَعَلْتُهُمَا

٥ ٢٠٢٨ - قال الألباني: "حسن صحيح ٢٠٢٨".

۲۷۹۳-أخرجه: أبوداود " ۲۳۱۶"، الترمذي "۲۹۲۸"، النسائي "۲۱۶۸"، أحمد "۱۸۱۳۷"، الدارمي "۱۶۹۳" ۲۷۹۷- أخرجه: مسلم "۱۹۹۱".

تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

رواه البخاري "١٩١٦".

٩ ٩٧٩ –وفي رواية: قَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وسَادَتِكَ.

٦٨٠٠ - وفي رواية: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ( الْخَيْطُ الأَثْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )
 أَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ثُمَّ قَالَ لا بَـلْ هُــوَ سَــوَادُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
 اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

١٩٠٠ - عن الْبَرَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قُالُ نَزلَتْ هَذِهِ الأَيةُ فِينَا كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قَبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِلَالِكَ فَنَزَلَتْ ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ). رواه البخارى "١٨٠٣" مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ). رواه البخارى "١٨٠٣" نظهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا اللَّبُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ). رواه البخارى "٢٨٠٣" نَزلَتْ فِي النَّفَةُ ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) قَالَ نَزلَتْ فِي النَّفَقَةِ.

٣٠٨٠٣ - وللكبير عن النعمان بن بشير، كان الرحل يذنب فيقول لا يغفر لي فانزل الله: ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾. `

١٨٠٤ - عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الْحَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالسرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَاثِطِ الْمَدِينَةِ الْحَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَاعَةِ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَّةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَهُ وَأَطْهَرَ الأسلامَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا

۳۷۹۸-أخرجه:مسلم" ، ۹ ، ۱"،أبوداود" ۲۳٤۹"،الترمذى " ، ۷۹۷"، النسائى " ۲۱۲۹"، أحمد " ، ۱۸۸۸"، الدارمى " ۱۹۹۵". ۱۹۹۸-أخرجه: مسلم" ، ۹ ، ۱ ، ۱"،أبوداود" ۲۳٤۹"، الترمذى " ، ۷۹۷"، النسائى " ۲۱۹۹"، أحمد " ، ۱۸۸۸ ا"،الدارمى " ۱۹۹۶". م. ۲۸-أخرجه: مسلم" ، ۹ ، ۱ ، ۱، ابوداود" ۲۳۶۹"، الترمذى " ۲۹۷۱"، النسائى " ۲۱۳۹"، أحمد " ، ۱۸۸۸"، الدارمى " ۱۹۹۶". الدارمى " ۲۹۳۱".

٣٠٨٠٣ قال الهيثمي(١٠٨٤٩):رواه الطبراني في الكبيروالأوسط ورحالهما رحال الصحيح.

بِٱَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) فَالأَلْقَاءُ بِالأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجَهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّـوبَ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينَيَّةِ.

رواه أبوداود "٢٥١٢"

٥ - ٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَحَنَّةُ وَذُو الْمَحَازِ أَسُواقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الأسْلامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التَّحَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ خُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ كَذَا.

رواه البخاري "۲۰۹۸"

٦٨٠٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّـونَ وَلا يَـتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَــأَنْزَلَ اللَّـهُ تَعَـالَى ﴿ وَتَـزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾.

٧ - ٦٨٠ - عن أَبِي أَمَامَةَ التَّيْمِيُّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسً يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجِّ فَقَالَ الْبِنُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْلِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَجُلٌ أَكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجِّ فَقَالَ الْبِنُ عُمَرَ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلِي وَنَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجَمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ تُحْرِمُ وَتُلِي وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْكَ فَلَا يُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْكَ لَكَ حَجًّى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ لَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأً عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأً عَلَيْهِ وَالْكَ لَكَ حَجِّ وَقَالَ لَكَ حَجِّ وَقَالَ لَكَ حَجِّ وَالْكَ لَكَ حَجِّ وَلَيْهِ وَلَالًا اللَّهِ مَا لَكُ وَلَا لَكَ حَجِّ وَلَيْهِ وَلَوْدُ وَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأً عَلَيْهِ وَلَوْدُ وَلَا لَكَ حَجِّ .

٦٨٠٨ - ابن عباس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَةً وَاحْدَةً ﴾ قال: على الإسلام كلهم، قال الكلبي: يعنى على الكفر كلهم. والكبير . وواه أبويعلى "١١٨٣٠" والكبير .

٦٨٠٤ قال الألباني: "صحيح ٢١٩٣"، أخرجه: ٢٩٧٢".

٦٨٠٥-أخرجه: أبوداود "١٧٣٤".

٦٨٠٦- أخرجه: أبوداود "١٧٣٠".

٦٨٠٧ - قال الألباني: "صحيح ١٥٢٥".

٦٨٠٨ - قال الهيثمي(١٠٨٥٧): رواه أبويعلي و الطبراني باختصار، ورحاله أبي يعلى رحال الصحيح.

٩ - ٦٨٠ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وَ ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ) الأَيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَسانَ عِنْدَهُ مِي أَحْسَنُ ) وَ ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ) الأَيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَسانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنَّى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ) وَحَلَّ ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ) فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ.

رواه أبوداود"٢٨١٧":

• ٦٨١٠ -عن ابن عمر: ﴿ فاتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال: يأتيها في دبرها. قال الحميدي: يعني الفرج.

٦٨١١ - ولرزين، قال ابن عمر: يأتيها في الفرج إن شاء بحنبة أو مقبلة أو مدبرة، غير أن ذلك في صمان واحد.

٣٨١٢ - وللأوسط بلين، قال ابن عمر: إنما انزلت رخصة في اتيان الدبر.

٣٨١٣ - وله بلين أيضا: إن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمنه صلى الله عليه و سلم، فأنكر ذلك الناس، فأنزل الله: ﴿ نساؤكم حرث لكم﴾. للأوسط

١٨١٤ -عن حَابِرٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ).

رواه البخاري"٤٥٢٨"

٥ ٦٨١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَـالَ يَـا رَسُولُ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ هَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ

٦٨٠٩- قال الألباني: "حسن ٢٤٩٥"، أخرجه النسائي"٣٦٦٩"، أحمد "٢٩٩٣".

٦٨١٢- قال الهيشمى(١٠٨٦٠):رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه على بن سعيد بن بشير، وهمو حافظ، وقال فيه الدارقطني: ليس بذاك، وبقية رجاله ثقات.

٦٨١٣- قال الهيشمى(١٠٨٦٢):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يعقبوب بن حميلد بن كاسب، وثقه ابن حبان، وضعفه الأكثرون، وبقية رجاله ثقات.

٦٨١٤- أخرجه: مسلم "١٤٣٥"، أبوادود "٢١٦٣"، الترمذي "٢٩٧٧"، ابن ماجة "١٩٢٥"، الدارمي"١١٣٢".

الأية ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ.

٦٨١٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرُوْنَ لَهُمْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرُوْنَ لَهُمْ فَضَلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ فَضُلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِن لَا نُصَارِ قَدْ أَحَدُوا بِلَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِن قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِلَلِكَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ الْمُهَاجِرُونَ النِّسَاءَ الْمَهَاجِرُونَ النَّسَاءَ الْمُهَاجِرُونَ النَّسَاءَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُنَعْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّ قَلِكَ فَإِلا فَاجْتَنِيْنِي حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ وَالاَنَ وَإِلا فَاجْتَنِيْنِي حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ وَقَالَتُ إِنَّمَا كُنَّا نُوْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلا فَاجْتَنِيْنِي حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَعَ وَقَالَتُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ ( نِسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَيْلِكَ وَالِكَ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِلَكِكَ مَوْتِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِلَلِكَ مَوْتِكَ الْكَ وَالْكَ وَالْمُ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِلَكِكَ مَوْتِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِلَكِكَ مَوْتِكَ مَوْتِكَ الْوَلَكِ لَلْ لَكَ وَالْمَالِقَيَاتٍ يَعْنِي بِلَكِكَ مَوْتِكَ اللَّهُ وَلَالِكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَالَكُولُ الْمُولِلُولُ الْمُولِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ

٦٨١٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُس ِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءِ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقُ اللَّهُ فِسِي أَرْحَامِهِنَّ ) الأَيَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ ( الطَّلاقُ مَرَّتَان ).

رواه أبوداود "٢١٩٥"

٦٨١٨ – عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَّقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَّقَة لا وَاللَّهِ لا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَة ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) الأَيَة قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحُتُهَا إِيَّاهُ. وواه أبو داو د "٢٠٨٧"

٥ ١٨١- قال الألباني: "حسن ٢٣٨١"، أخرجه: أحمد "٢٦٩٨".

٦٨١٦- قال الألباني: حسن "١٨٩٦".

٦٨١٧- قال الألباني: " حسن صحيح ١٩٢١"، أخرجه: النسائي "٤٥٥٤".

٦٨١٨-قال الألباني: " صحيح ١٨٣٨"، أخرجه: البخاري "٥٣٠٠"، الترمذي "٢٩٨١".

٦٨١٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) يَقُولُ إِنِّي أُرِيـدُ التَّزْوِيجَ وَلُوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. للبخاري تعليقا

• ٦٨٢ - عَنْ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَن الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ رواه البخاري "۲۹۳۱"

٦٨٢١ -عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَن رواه مسلم "۲۲۷" الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْر.

٦٨٢٢ - وفي أخرى ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وواه مسلم "٦٢٧" ٦٨٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَو اصْفَـرَّتْ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْر مَلا اللَّـهُ أَجْوَافَهُـمْ وَقُبُورَهُـمْ نَـارًا أَوْ قَالَ حَشَا اللَّهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُو رَهُمْ نَارًا.

رواه مسلم "۲۲۸"

٦٨٢٤ -عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَنْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الأَيَةَ فَآذِنِّي ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنَّتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ) وَصَلاةِ الْعَصْر ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قَالَتْ عَاثِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم "۲۲۹"

٥ ٦٨٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُــوا

٣٨٨٠- أخرجه: مسلم "٣٢٧"، أبوادود "٤٠٩"، الرّمذي "٢٩٨٤"، النسائي "٣٧٧"، ابن ماجمة "٦٨٤"، أحمد "١٣١٦"، الدارمي "١٢٣٢".

٦٨٢١ - ٦٨٢٢ -أخرجه: البخاري"٤٥٣٣"، أبوداود "٩٠٤"، الترمذي "٢٩٨٤"، النسائي "٤٧٣"، ابن ماجة "٦٨٤"، أحمد "١٣٢٩"، الدارمي "١٣٣٩".

٣٨١٣- أخرجه: الترمذي ١٨١"، ابن ماحة "٦٨٦"، أحمد "٣٨١٩".

٣١٨٣- أخرجه: أبوداود "١١٠"، الترمذي"٢٩٨٧"،النسائي"٤٧٢"، أحمد"٢٣٩٢٧"،مالك "٣١٥".

لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاةِ الْعَصْر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. وصَلاةِ الْعَصْر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ) وَصَلاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) فَقَالَ رَجُلُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيق لَهُ هِيَ إِذَنْ صَلاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ أَحْبَرْتُكَ كَيْفَ نَرَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. رواه مسلم "٦٣"

٦٨٢٧-عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّـاسٍ كَانَـا يَقُـولانِ الصَّلاةُ الْوُسْطَى صَلاةُ الصَّبْح.

١٨٢٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاحِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاقِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى) وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ

٦٨٢٩ -قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الأَيَةُ الأَخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِيى لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ مَكَانِهِ.

وفاه البخارى "٤٥٣٠"

• ٦٨٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالُوا لا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) قَالَ أَبُو دَاوُد الْمِقْلاتُ الَّتِي لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ.

رواه أبوداود "٢٦٨٢"

٦٨٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْسَنُ أَحَقُ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ ( رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُوْمِنْ قَالَ أَحِدُ

٣١٨٢٦- أخرجه: أحمد "١٨١٩٨".

٣٩٨ -- قال الألباني: " صحيح ٣٩٧"، أخرجه: أحمد "٢١٠٨٠".

<sup>-</sup>٦٨٣- قال الألباني:" صحيح ٣٣٣٣".

بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ) وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لاجَبْتُ الدَّاعِيَ. رواه البخارى "٣٣٧٢" مَلَى ١٨٣٢ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَ تَرُونَ هَذِهِ الأَيَةَ نَزَلَتْ ( أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ) قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عُمَرُ أَيْ الْبُنَ أَخِي قُلْ وَلا تَحْقِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ فَعَلِ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ. وَطُاعَةِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ.

رواه البخاري "٤٥٣٨"

٦٨٣٣ - عَنِ الْبَرَاءِ ( وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْ تُنْفِقُونَ ) قَالَ نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ كُثْرَ أَمْ وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَحْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ السَّفَّة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَهْلُ الصَّفَّة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوِ فَيهِ الْمَسْعِدِ وَكَانَ أَهْلُ الصَّفَّة لَيْسَ لَهُمْ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ نَاسٌ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوِ فَيهِ المُسْعِدِ وَكَانَ أَلْمُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ نَاسٌ مَعْنَ لا يَرْغَبُ فِي الْحَيْرِ عَلَيْقِ المُنْفِوفِيهِ الشِّيصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ مَعْنَ لا يَرْغَبُ فِي الْحَيْرِ عَلَيْقُ النَّيْسِ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا فَيُعَلِّقُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَنْفُوا فِيهِ السَّيْطُولُ وَلَا تَعَمَّلُ الْمَنْ وَمِنَا اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا فَيْعَلَى وَلِا تَعْمَلُولُ وَلَا تَعْمَلُ وَلَا لَكُونَا بِصَالِحِ مَا عِنْدُهُ لَا عَلَى إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ قَالَ فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدُهُ. وواه الرَمَدَى "٢٩٨٤ لا" تَعْمَاضُ وَكَانَ فَلْكُمْ وَلَا لَكُ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَكَالَ الْمَلْكِ فَالْمَلُكِ لَمَةً فَأَمًا لَمَّةُ الشَيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِ وَتَكُذِيبٌ بِالْحَقِ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَالَ لَا لَمُ الْمَلِكِ فَلِي الْمُنْ وَمِن اللَّهِ عَلَى الْمُلْكِ فَلَعْلُمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُلْكِ فَلَعْلَمْ أَلْهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُلْكِ فَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَجَدَدَ ذَلِكَ فَلْمُعْلُمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُولُ وَلَاللَا الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ

٦٨٣١- أخرجه: مسلم "١٥١"، ابن ماجة "٢٠٤١"، أحمد "٨١٢٩". ٦٨٣٣- قال الألباني: " صحيح ٢٣٨٩"، أخرجه "١٨٢٢".

٩٦٨٣٥ ابن عباس: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ﴾ نزلت في على كانت عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحداً وبالنهار واحداً وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. واداً للعلانية واحداً.

٦٨٣٦ –عن ابن عمر: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، نسختها الآية الَّتي بعدها.

للبخاري تعليقا

بِهِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى فَيغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى فَيغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَّ الْعَمْالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصَيّامَ وَالصَّيَامَ وَالصَّيامَ وَالصَّيامَ وَالصَّيامَ وَالصَّيامَ وَالصَّيامَ وَالصَّيامَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَايَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ وَالْحَيْامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَايَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَايَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلْكَ الْمَصِيرُ فَلْكُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَلْوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلُكُمْ مِنْ وَمُلاثِكُمْ فَا أَنْولَ اللَّهُ فَوْرَانَكَ رَبِّنَا وَالْمَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَالْمَالَالُهُ فِي إِثْرِهَا ( آمَنَ اللَّهُ عَلَى الْدَى مَنْ وَلَولَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَلَا مَنْ مَنْ وَكُتُبِهِ وَمُلاثِكُمْ فَي إِنْهُ وَلَا لَيْهُ مِنْ رَبِّي اللَّهُ عَالَوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَلَا لَكُمْ وَمُلاثِكُمَ مِنْ وَكُنِينَا إِنْ فَيَلْنَا إِصْلًا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ وَلِكَ نَسَحَهَا مَا لَكُسَبَتْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَل

٦٨٣٤- قال الألباني: "ضعيف ٧٢٥".

٥٦٨٣٥ قال الهيثمي(١٠٨٨٤):رواه الطبراني، وفيه: عبدالواحد بن مجاهد وهو ضعيف.

تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِ ) قَالَ نَعَمْ ( وَاعْفَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) قَالَ نَعَمْ. . . . . . . . رواه مسلم "١٢٥"

٦٨٣٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ. رواه البخارى "٦٦٦٤"

### سورة آل عمران

٦٨٣٩ - عَنْ عَافِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـذِهِ الْأَيَةَ ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَـابَ مِنْهُ آيَـاتٌ مُحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُحَـرُ مُتَمَّلَابِهَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مُتَالِهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِـنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلا أُولُو الْأَلْبَابِ ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَعْونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. للبخارى ٤٥٤"

• ٦٨٤٠ أنس وغيره: سئل النبى صلى الله عليه وسلم: من الراسخون فى العلم؟ قال: هو من قرت عينه، وصدق لسانه، وعف فرحه وبطنه، فذاك الراسخ فى العلم. رواه الطبراني في الكبير (٧٦٥٨) بضعف

٦٨٤١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ قَالَ ( فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ) وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ) ( وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ) (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ) فَقَدْ كَتَمُوا فِي يَتَسَاءَلُونَ ) ( وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ) (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ) فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الاَيَةِ وَقَالَ ( أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ) إلَى قَوْلِهِ ( دَحَاهَا ) فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ ثُمَّ قَالَ ( أَقِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ ( طَائِعِينَ ) الأَرْضِ ثُمَّ قَالَ ( أَيُّنكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ ( طَائِعِينَ ) فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَقَالَ ( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) ( عَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الأَرْضِ قَبْلُ خَلْقَ السَّمَاءُ وَقَالَ ( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) ( عَرَيْرًا حَكِيمًا ) ( سَمِيعًا بَصِيرًا ) فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ ( فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ) فِي

٣٨٣٧- أخرجه: أحمد "٢٧٩٠٤".

٦٨٣٨- أخرجه: مسلم "٢٦٧"، أبوداود "٢٠٩٩"، الترمذى "٢١٩٣"، النسائى "٣٤٣٣"، ابن ماجة "٠٤٠ "، أحمد "٩٨٧٨". ٢٦٣٨- أبوداود "٢٠٤٥"، أبوداود "٢٠٤٥"، الترمذى "٣٩٩٧"، ابن ماجة "٤٧"، الدارمى "١٤٥"، أحمد "٢٥٦٥٠". ٢٠٠٥ عنوب عبدا لله بن يزيد ضعيف.

النّفْحَةِ الأولَى ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ( فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَلا أَنْسَابَ تَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْحَةِ الأَخِرَةِ ( أَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ ) وأَمَّا قَوْلُهُ ( مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ) ( وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ ) وأَمَّا قَوْلُهُ ( مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ) ( وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ) فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الأَخْلاصِ ذُنُوبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُن مُ خَدِيثًا مُشْرِكِينَ فَخُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَ وَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَ وَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهَ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُمْ وَعَنْدَ ذَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهَ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَ وَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهَ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَ وَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهُ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَ وَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهُ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِيْدَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكِينَ فَخُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهَ لا يُكتبَمُ حَدِيثًا وَعِيْدَةً وَلَا اللَّهُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهَ لا يُحْتَمْ عَلَى أَنْواهِمْ فَعَنْدَ وَلِكَ عُرِف أَنَّ اللَّهُ لا يُكتبُع مُ عَلَى أَنْواهُ اللَّهُ عَلَى أَنْواهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يُعْفِلُ اللَّهُ لا يُعْلِقالًا اللهُ عَلَى أَلْوالْمُ اللَّهُ لَا يُعْلِقالُولُ اللَّهُ لَا يُعْفِيقًا اللَّهُ لا يُعْفِيقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللْعَلْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ لا يُعْلِقالًا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللْعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِهُ اللللَ

٢ ١٨٤٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوق بَنِي قَيْنُقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُحْمَدُ لَا يَغُرَّنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا أَنْ يُعَرِّفُونَ الْقِتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنْكَ مِنْ تُولِي مِنْ تَوْيَشِ كَانُوا أَعْمَارًا لا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَأَنْكَ مِنْ لَمُ مَثْلَوا مَتُعْلَمُونَ ) قَرَأَ مُصَرِّفً لَمْ تَلْقَ مِثْلُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغْلَمُونَ ) قَرَأَ مُصَرِّفً لِللّهِ عَرْفُولَ اللّهِ ) بِبَدْرٍ ﴿ وَأَحْرَى كَافِرَةً ﴾.

رواه أبوداود "٣٠٠١":

7٨٤٣ – الأعمش: تلا: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو... إلى...الإسلام ﴾ ثم قال: وأنا أشهد بما شهد به الله، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي عند الله وديعة، فسئل عن ذلك فقال: حدثني أبو وائل عن عبد الله رفعه: يجاء بصاحبها يوم القيام فيقول الله تعالى: عبدى عهد الى وأنا أحق من وفي بالعهد، ادخلوا عبدى الجنة.

رواه الطبراني في الكبير (١٠٤٥٣) بضعف '

١٨٤٤ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ثُمَّ قَرَأً ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَمْذَا النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (واه الترمذي "٩٩٥"

٦٨٤٢- قال الألباني: " ضعيف الاسناد ٦٤٧".

٣٨٤٣- قال الهيثمى(١٠٨٩٠):رواه الطبراني، وفيه عمر بن المختار وهو ضعيف.
٣٧٩٠- قال الألباني: " صحيح ٤٣٣٤"، أخرجه: أحمد "٣٧٩٠".

م ۱۸٤٥ – عن ابن عباس قال: آل ابراهيم و آل عمران و المؤمنون من آل ابراهيم و آل عمران و آل عمران و آل ياسين و آل محمد، يقول الله: ﴿ ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ﴾ و هم المؤمنون و هذا النبي و الذين آمنوا و الله ولي المؤمنين.للبخارى تعليقا و هم المؤمنون و هذا النبي و الذين آمنوا و الله ولي المؤمنين.للبخارى تعليقا محرَّرًا ) لِلْمَسْجِدِ يَحْدُمُهَا. الله عَبَّاسِ ( نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) لِلْمَسْجِدِ يَحْدُمُهَا. للبخارى تعليقا المناس عليقا المناس الله الله المناس المنا

٦٨٤٧ - وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اقْتَرَعُوا فَحَرَتِ الأَقْلامُ مَعَ الْحَرْيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْحَرْيَةَ. للبحارى تعليقا ١٨٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرِكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ فُلانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ فَحَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ فُلانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلُكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَنَزَلَتْ ( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيَانِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ نَسْأَلُكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَنَزَلَتْ ( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( خَفُورٌ رَحِيمٌ ) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ. ( وَاه النسائى "٢٨٤ قَالُوا إِنْ فَلاَنا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمْرَنَا أَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُفُورً وَهِ النسائى "٢٨٤ قَوْمًا كَفُورً وَا النسائى "٢٨٤ قَالُوا إِنْ فُلا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ فَا مُرَيْقِالُوا إِنْ فُلا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ إِللَّهُ مِنْ تَوْبُهُ إِلَى فَالْمُهُ إِلَيْهُ فَلَوْمًا كَفُرُوا الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ) إِلَى قَوْلِهِ إِلْهُ فَوْمًا كَفُورً وَا النسائى "٢٨٤ عَلَيْهِمْ أَلْولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُسْلَلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

9 ٦٨٤٩ - ابن عمر حضرتنى هذه الآية: ﴿ لَن تَنَالُوا الْـبَر حَتَى تَنْفَقُوا مُمَا تَحْبُونُ ﴾ فذكرت ما أعطانى الله تعالى فلم أحد شيئاً أحب إلى من مرجانة جاريـة لى روميـة، فقلت هى حرة لوجه الله، فلو أنى أعود فى شىء جعلته لله لنكحتها.

رواه البزار "۲۱۹٤" بخفي ٔ

• ٦٨٥- ابن مسعود: ﴿ اتقوا الله حق تقانة ﴾ أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى.

٦٨٥١ - عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ رَأَى أَبُو أَمَامَةً رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْتَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةً كِلابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتْلُوهُ ثُمَّ قَرَأً (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ) إِلَى آخِرِ الأَيَةِ قُلْتُ لِلَّبِي أُمَامَةَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ

٦٨٤٨- قال الألباني: " صحيح الأسناد ٣٧٩٢".

٦٨٤٩ قال الهيثمي(١٠٨٩٢):رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.

<sup>•</sup> ٦٨٥- قال الهيثمي(١٠٨٩٣)رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح والآخر ضعيف

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ.

٢٥٥٢ - عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَتْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ.

رواه الترمذي "٢٠٠١"

٦٨٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِحَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) قَالَ هُمِ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

1005 - ابن عباس: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبه ابن سعية وأسد بن عبيد، ومن أسلم من يهود، قالت أحبارهم: ما آمن بمحمد إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم، فأنزل الله ﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب ﴾ الى..﴿ من الصالحين ﴾ المحبد (واه الطبراني في الكبير (١٣٨٨)

٥ ٦٨٥-أبوأمامة: رفعه ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةُ مِنْ دُونَكُم ﴾.. الى..

﴿ تعقلون ﴾ قالوا: هم الخوارج. ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي فَي الْكَبِيرِ (٨٠٤٧) ﴿

٦٨٥٦ - عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قُالُ فِينَا نَزَلَتْ ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَان بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِمَةَ وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْل اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾.

رواه البخاري "٤٥٥٨".

١٥٨٥- قال الألباني: "حسن صحيح ٢٣٩٨"، أخرجه: ابن ماجة "١٧٦".

٦٨٥٢ – قال الألبانى: " حسن ٢٣٩٩"،أخرجه:ابن ماجة"٤٢٨٧ "،أحمد" ١٩٥٢٠ "،الدارمي "٢٤٦٠"

٦٨٥٣- قال الهيشمي(١٠٨٩٨):رواه أحمد و الطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

٦٨٥٤- قال الهيثمي(١٠٨٩٩):رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٦٨٥٥- قال الهيثمي(١٠٩٠٠):رواه الطبراني و إسناده حيد.

٦٨٥٦- أحرجه: مسلم "٢٥٠٥".

٦٨٥٧-أبوهريرة: حماء رحل إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت قوله ﴿ وَجنة عرضها السموات والأرض ﴾ فأين النار؟ قال: أرأيت الليل فالتبس كل شيء فأين النهار؟ قال حيث شاء الله.

رواه البزار "۲۱۹۲"

٦٨٥٨-- سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ الرَّكُوعِ مِنَ اللَّهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَامْرِ شَيْءٌ ) إِلَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَامْرِ شَيْءٌ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) وَعَنْ حَنْظَلَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُا سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةَ وَسُسَهَيْلِ بْنِ عَمْرِو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةَ وَسُسَهَيْلِ بْنِ عَمْرِو كَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ). وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ).

٩ - ٦٨٥٩ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَخْرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا يَدْعُو عَلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُهُمْ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُهُمْ فَالِمُونَ ).

 آ ۲۸٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ يُحْهِزْنَ عَلَى جَرْخَى الْمُسْلِمِينَ يُحْهِزْنَ عَلَى جَرْخَى الْمُسْلِمِينَ فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذٍ رَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ الدُّنْيَا حَرْخَى الْمُسْلِمِينَ فَلَوْ حَلَّ ) مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً ) مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً )

 عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ )
 رواه أحمد "٤٤٠٠" والكبير نقيهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ )
 دُولُهُ أَلِي اللَّهُ عَنْ عَنْ يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ الللَّهُ عَنْ عَلَيْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ اللللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لِيَسْتِلِكُمْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِيَسْتِكُمْ اللللَّهُ عَنْ اللْهُ عَلَيْهُمْ لِيَسْتِهُ اللللْهُ عَنْ الللْهُ عَلَيْنَا لِيَكُمُ اللللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَنْ اللللْهُ عَنْ اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللللْهُ عَنْ الللْهُ عَلَيْنِ اللللْهُ عَلَيْنَالِكُمْ الللْهُ عَلَيْنِ عُلَيْنَالِكُمُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِكُمْ اللللْهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَالِكُمْ اللللْهُ عَلَيْمَ اللْهُ عَلَيْنَ اللْهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ الللْهُ عَلَيْنَ اللْعُلِلْمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْنَ اللْهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لِلْهُ اللْفُلْمُ اللْهُ عَلَى اللْمُسْلِمِ اللللْهُ اللْهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللْمُسْلِمِينَ اللْهُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عُلِيْنَا الللْهُ اللْفُلْمُ اللْعَلَالِهُ عَلَيْنِ عَلَيْكُولُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُسْلِمُ اللْعُلْم

٦٨٦١-قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَةُ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِسِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ إِلَى آخِرِ الأَيَةِ.

٦٨٥٧– قال الهيثمي(١٠٩٠١):رواه البزار ورحاله رحال الصحيح.

٨٥٨- قال الالباني: " صحيح ٢٤٠٢ "، أخرجه: أحمد "٩٦١".

٩٨٨٦-قال الألباني:"صحيح ١٠٣٣"، أخرجه: البخاري "٤٥٥٩"، الترمذي "٣٠٠٥"، أحمد "٦٤١"

٣٨٨٠-قال الهيثمي(١٠٩٠٤)رواه الطبراني في الأوسط وأحمد في حديث طويل- تقدم في وقعة أحد-، ورحال الطبراني ثقات

رواه أبوداود "٣٩٧١"

٦٨٦٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام حِينَ الْقَيِي فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا ( إِنَّ النَّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ). للبخارى "٣٣٥٤" لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَسَلَّمَ إِلَى وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ وَسَلَّمَ الْمُعْدِيمِ مُ خِلافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحْبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَعْمَدُوا بَمَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْدِينَ يَفْرَدُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَالُوا بَعْمَدُوا بَمَا لَمْ وَيُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا فَنَوْلُوا فَنَوْلُوا فَنَوْلُوا فَنَوْلُوا فَالْوا فَالْوا فَالْوا فَالْوا فَالْمُوا فَالْهُ وَا الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُوا فَل

٦٨٦٤ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئ فَرِحَ بِمَا أُوتِي وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنْعَذَّبنَ أَحْمَعُونَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْء فَكَتَّمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَلِهِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ ( يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُوا وَيُوا الْبَحَارِي "٢٥٩٤" وَاللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ ( يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُوا وَيُوا وَيُوا الْبَحَارِي "٢٥٤٥" وإذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ ( يَفْرَحُونَ بِمَا أَوْدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا ).

٦٨٦٥ ابن عباس: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له. ثم تلا ﴿ إِنَمَا نَمَلَى لَمُـم لَيْ وَاللهِ وَمَا عَنْدَ اللهِ خير للابرار ﴾.
 ٢٨٦٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ لا أَسْمَعُ اللّهَ ذَكَرَ النّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ أَنّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾
 اللّهُ تَعَالَى ﴿ أُنّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾
 "٣٠٢٣" رواه المترمذي "٣٠٢٣"

٦٨٦١- قال الألباني: "صحيح ٣٣٦٠"، أخرجه: الترمذي "٣٠٠٩".

٦٨٦٣- أخرجه: مسلم "٢٧٧٧".

٦٨٦٤- أخرجه: مسلم "٢٧٧٨"، الترمذي "٣٠١٤"، أحمد "٢٧٠٧".

٣٢٨٦- قال الألباني: "صحيح ٢٤٢٠".

## سورة النساء

٦٨٦٧-عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ قَالَتْ يَا ابْنَ أُحْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي حَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَنُهُ وا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاق وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مَنْ سِوَاهُنَّ قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّـهُ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ إِلَى ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَـةَ إِذَا كَانَتُ ذَاتَ حَمَالِ وَمَالِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَسُنَّتِهَا فِي إِكْمَال الصَّدَاق وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةٌ عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَأَخَــٰذُوا غَيْرَهَـا مِنَ النِّسَاء قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي الصَّدَاق. رواه البخاري"٢ ٩٠٥": ٣٨٦٨-عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَـنْ قَـوْل اللَّهِ تَعَـالَى ( وَإِنْ حِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا ﴾ إِلَى ﴿ وَرُبَاعَ ﴾ فَقَالَتْ يَــا ابْـنَ أُحْتِـي هِــيَ الْيَتِيمَـةُ تَكُــونُ فِـي حَجْر وَلِيُّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجُبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُريدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغَـيْر أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُـوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَثْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاء سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَعْـٰدَ هَـٰذِهِ الأَيَـةِ فَـَأَنْزَلَ اللَّـٰهُ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِـي النِّسَـاء ﴾ إِلَـى قَوْلِـهِ ﴿ وَتَرْغَبُــونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاء) قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِـى الأَيَـةِ الأخْـرَى ﴿ وَتَرْغَبُـونَ أَنْ تَنْكِحُوهُـنَّ ﴾ يَعْنِـي هِــيَ رَغْبَـةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْـرهِ حِينَ تَكُـونُ قَلِيلَـةَ الْمَـال وَالْحَمَـال فَنُهُـوا أَنْ

٦٨٦٧- أخرجه: مسلم "٣٠١٨"، أبوداود "٢٠٦٨"، النسائي "٣٣٤٦".

يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْـلِ رَغْبَتِهِـمْ عَنْهُنَّ.

٩ ٦٨٦٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَــنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْـهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ. 

رواه البحارى "٤٥٧٥"

١٨٧٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الأَيَةَ نُسِخَتْ وَلا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الأَيَةَ نُسِخَتْ وَلا وَالْيَانِ وَال يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْيَانِ وَال يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ.

رواه البخاري "٢٧٥٩"

٦٨٧١ - عَنْ جَابِرِ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَّخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أُوصِي لِأَخَوَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثَّلْثِ قَالَ أَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ يَا جَابِرُ لا أُراكَ مَيَّنًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيْنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثَّلَثَيْنِ قَالَ مَنْ وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللَّهُ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيْنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثَّلَقَيْنِ قَالَ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أَنْزِلَتُ هَذِهِ الْاَيةُ فِيَّ ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ).

رواه أبوداود "۲۸۸۷"

٦٨٧٢-وفي رواية: كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ. وفي رواه البخارى "٢٥٠٤"

٦٨٧٣ – عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُمْ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ صُبُّوا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لا يَرثُنِي إِلا كَلاَلَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِض. رواه البخارى "٦٧٦ه"

٦٨٦٨- أخرجه: مسلم "٣٠١٨"، أبوداود "٢٠٦٨"، النسائي "٣٣٤٦".

٦٨٦٩- أخرجه: مسلم "٣٠١٩".

<sup>-</sup>۱۸۷۱ قال الألباني: " صحيح ۲۰۱۰"، أخرجه: البخاري "۱۷۶۳"، مسلم "۱۹۱۳"، الترمذي "۲۰۹۷"، ابن ماحمة "۲۷۲۸"، أحمد "۱۳۷۲، اللارمي "۷۳۳".

<sup>-</sup>۱۸۷۷ أخرجه: مسلم "۷۱۰"، أبوداود "۳۰۰۰"، الترمذي "۱۱۰۰"، النسائي "۲۰۹۰"، ابن ماجـة "۱۸٦۰"، أحمـد "۱٤۸۰۰"، الدارمي "۲۲۱۲".

٦٨٧٥-وفي أخرى: فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَـدِي فَلَـمْ يَـرُدَّ عَلَـيَّ شَيْمًا فَنَزَلَتْ ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ ) الأَيَةَ.

رواه الترمذي "٢٠٩٦"

جَمْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْاسْوَاقِ فَحَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَهَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى جَمْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْاسْوَاقِ فَحَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَهَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانَ بِنْتَا تَابِتِ بْنِ قَيْسِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلا أَحَدَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لا تُنكَحَانِ أَبَدًا إِلا كُلُهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَنزَلَتُ سُورَةُ النِّسَاءِ ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) الأَيَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْثَلْتَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمُنَ وَمَا وَمِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) الأَية فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلْتَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمُنَ وَمَا حَبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الثَّلْتَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُمُنَ وَمَا مِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الثَّلْتَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُمُنَ وَمَا فَي فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الثَّلَاثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُمُنَ وَمَا مِبْهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا أَعْطِهِمَا الثَلْتَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُعْمَى وَمَا مِبْهَا فَعَلَى وَلَا لِعَمْهُمَا الْتُهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَالَ لَعَمُ وَمَا لَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَا اللَّهُ فَالَ لَعَلَّهُ مَا اللَّهُ فَالَ لَعُلُولُهُ اللَّهُ فَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ لِعَلَّهُ مِنْ الْتُقَالَ لَوْلَا لَا لَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ الْوَلَا لِلْعَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَالَا لَعْمَلُوا اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ الْمَالَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٨٧٧-وفي رواية: [أن امرأة سعد بن الربيع قالت إن سعدا هلك وترك ابنتين بنحوه. لأبي داود وقال هذا هو الصواب] (١) ، للترمذي: [جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه] (٢) .

٦٨٧٨ - ابن عباس: ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ قال كـن يحبسـن في البيوت حتى يمتن، فلما نزلت سورة النور ونزلت الحدود نسختها.

٦٨٧٣- أخرجه: مسلم "٣٠٣١"، أبوداود "٢٨٨٧"، الترمذي "٢٠٩٧"، النسائي "١٣٨"، ابن ماحمة "٢٧٢٨"، أحممت "١٣٨٠"،

٦٨٧٤ - أخرجه: البخارى "٦٧٤٣"، أبوداود "٣٠٩٦"، الترمذي "٣٠١٥"، النسائي "١٣٨"، ابن ماجة "٢٧٧٨"، أحمد "٩٨٤"

ه ٦٨٧٠ - قال الألباني: "صحيح ٢٤١٣"، أخرجه: البحاري "١٩٤١"، مسلم "١٦١٦"، أبوداود "٢٨٨٧"، ابن ماحة "٢٧٢٨"، أحمد "١٣٧٤"، الدارمي "٢٨٨٨".

٦٨٧٦- قال الألباني: حسن "٢٥١٤" لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الريسع. أخرجه: الـترمذي "٦٨٧٦"

١٨٧٧ - (١) قال الالباني : "حسن ١٥١٥"

<sup>(</sup>٢) قال الالباني : " حسن ١٧٠١"

رواه البزار "٢١٩٩".

٦٨٧٩ -عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُدُوا عَنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ خُدُوا عَنِّي قَدْ حَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ حَلْدُ مِائَةٍ وَلَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ خُدُوا عَنِي قَدْ حَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ حَلْدُ مِائَةٍ وَانْفَيْ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ حَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ.

١٨٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بَعْضُهُمْ تَزَوَّحَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الأَيَةُ فِي ذَلِكَ.
 رواه البخارى "٤٥٧٩"

٣٨٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وَذَلِكَ أَنَّ الرَّحُلُ كَانَ يَرِثُ الْرَّأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

٢٨٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزلَت عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزلَت هَذِهِ الأَيَةُ الَّتِي فِي النَّورِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيُوتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَمْنْتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي بَيُوتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَمْنَتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي بَيُوتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَمْنَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِي لاَجَنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَالتَّحَنَّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحَقُ بِهِ مِنِّي فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ لاَكُلُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ. وواه أبوداود "٣٧٥٣" في الطَعراني في الكبير (١٠٠٦) . وواه الطبراني في الكبير (١٠٠٦) .

٦٨٧٨ - قال الهيشمي (١٠٩١): رواه الطبراني عن شيخه عبدا لله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم وهو ضعيف، رحاله رحال الصحيح غير موسى بن اسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقه.

٦٨٧٩- أخرجه:أبوداود "١٤٤٠"، الترمذي "١٤٣٤"، ابن ماجة "٢٥٥٠"، أحمد "٢٢٢٧٤"، الدارمي "٢٣٢٧".

٦٨٨٠- أخرجه: أبوداود "٢٠٨٩".

١٨٨١- قال الألباني: "حسن صحيح ١٨٤٠"، البخاري "٢٥٥٩".

٦٨٨٢ - قال الألباني: "حسن الأسناد ٢١٩٢".

٦٨٨٣- قال الهيثمي(١٠٩٢١):رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٦٨٨٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَغْزُو الرِّحَالُ وَلا تَغْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ) قَالَ مُحَاهِدٌ وَأَنْزَلَ فِيهَا ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ) وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاحِرَةً.

٥٨٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) قَالَ وَرَثَـةً ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَـةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُحُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهْرِ وَالنَّهْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهُ وَالْمَوْرِي لَهُ وَالْمَوْرِي لَهُ وَالنَّهُمْ ) مِنَ النَّعْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّهُمْ وَالرِّفَادَةُ وَلَا فَرَالُونَ وَيُومِي لَهُ .

١٨٨٦ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرِ فَقَرَأُتُ ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فَقَالَتْ لا تَقْرَأُ ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فَقَالَتْ لا تَقْرَأُ ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبِي الأَسْلامَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلا يُورِّنَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلام أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ. وَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلا يُورِّنَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلام أَنْ يُؤْتِيهُ نَصِيبَهُ. واه أبوداود "٣٩٢٣" زاد في رواية: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. معلى الإسلام بالسيف. الله أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللّهُ لَكُنَ عَلِي الْمَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللّهُ لَكُنَ عَلِي الْمَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللّهُ لِي الْمَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللّهُ يَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللّهُ يُولِيكَا إِنْ يُولِيكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ الْعُرْقَةِ وَالأَحْتِمَاعَ قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَكَمَيْنِ يَجُونُ وَالاً حُتِمَاعَ قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمَ أَنَّ الْمَحَمَيْنِ يَجُونُ وَالأَجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمَ أَنَّ اللّهُ مَا يَيْنَ الرَّحُلُ وَامْرُأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالأَجْتِمَاع.

٦٨٨٨-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُحْزَى بِهَا فِي الأُخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بحَسَنَاتِ

٦٨٨٤- قال الألباني: "صحيح الاسناد ٢٤١٩". أخرجه: أحمد "٢٦١٩٦".

٥٨٨٠- أخرجه: أبوداود "٢٩٢١".

٦٨٨٦- قال الألباني: " ضعيف ٦٢٦".

مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُحْزَى بِهَا. رواه مسلم "٢٨٠٨"

٩ ٦٨٨٩ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ فَأَخَذَتِ الْحَمْرُ مِنَّا وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْلُولُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُولَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالُونَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

رواه الترمذي "٣٠٢٦".

١٨٩٠ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَةِ ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). رواه الترمذى "٣٠٣" اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). رواه الترمذى "٣٠٣" ما ١٩٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.

٦٨٩٢-وعنه: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنَّسَاءِ) الأَيَةَ، عن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاء.

٦٨٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَنَــُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي عِزِّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْقِتَالِ فَكَنُّوا أَذِلَةً فَقَالَ إِنِّي أُمِرْتُ بِالْقِتَالِ فَكَنُّوا أَذِلًا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَنُّوا أَذِلًا اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَنُّوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاة).

رواه النسائي "٣٠٨٦".

٦٨٨٨- أخرجه: أحمد "٥١٨٥٠".

٩٨٨٩- قال الألباني: "صحيح ٢٤٢٢". أخرجه: أبوداود "٣٦٧١".

<sup>•</sup> ٢٨٩- قال الألباني: "ضعيف الاسناد ٥٨٠".

٦٩٨١- أخرجه: مسلم "١٨٣٤"، أبوداود "٢٦٢٤"، الترمذي "١٦٧٢"، النسائي "٤١٩٤".

٣٨٩٣ - قال الألباني: "صحيح الاسناد ٢٨٩١".

٣٩٥- وعنه: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما تنافروا إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فنزل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اللك وما أنزل من قبلك. إلى. وتوفيقاً رواه الطبراني في الكبير (١٢٠٤) (١٢٠٤ مرافقة الله الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك الأحب إلى من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى الأحب إلى من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر اليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه شيئاً حتى نزل جبريل بهذه الآية: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الله عليه. والصالحين.

٦٨٩٦- الحسن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لاهل الاسلام، أو ردوها على أهل الشرك. وواه أبويعلى (١٥٣١)

٦٨٩٧ –عن حَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتُ هَذِهِ الْأَيَّةُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ﴾ بسِتَّةٍ أَشْهُرٍ. وواه أبوداود "٢٧٧٤"

رواه النسائي"٧٠٠٠"

٦٨٩٨-وفي رواية: بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.

٩٩ ٦٨٩ - عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَزَلَتْ ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَالِدًا فِيهَا ) أَشْفَقْنَا مِنْهَا فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالْحَقِّ ). (واه النسائي "٤٠٠٨"

٦٨٩٤- قال الهيثمي(١٠٩٣٤):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٩٨٥-قال الهيثمي(١٠٩٣٧)رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورحاله رحال الصحيح غير عبداً لله بن عمران العــابدى وهــو ثنة

٦٨٩٦– قال الهيثمى(١٠٩٣٨):رواه أبو يعلى ورحاله ثقات.

٦٨٩٧– قال الألباني: "منكر ٩١٩". أخرجه: النسائي "٤٠٠٧".

٨٩٨٦- قال الألباني: "حسن صحيح - ٣٧٤٢- ولفظ ستة أشهر أصح ".

٦٨٩٩ قال الألباني: " منكر ٢٦٤".

٠٩٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ أَلِمَنْ قَتَـلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تُوبَةٍ قَالَ لا قَالَ فَتَلُوتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآية الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّهُ سَالَتُهُ إلا بالْحَقِّ ) إِلَى آخِرِ الآيةِ قَالَ هَـذِهِ آيةٌ مَكَيَّةٌ اخْرَ وَلا يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ) للسلم "٣٠٧" نستَخَتْهَا آيةٌ مَدَنِيَّةٌ ( وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ) للسلم "٣٠٧" الله عَنى رواية: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بمكة: ﴿ وَالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ إلى قوله ﴿ مهانا ﴾ فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام، وقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ﴾ الآية.

زاد فى رواية: فأما من دحل فى الإسلام وعقله، ثم قتل فلا توبة له. لمسلم "٣٠٢٣" و ٦٩٠٢ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَـةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أُوْدَاجُهُ دَمًّا فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ثُمَّ مَا نَسَحَهَا. رواه النسائى "٩٩٩" هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ثُمَّ مَا نَسَحَهَا. رواه النسائى "٩٩٩" مَن الله عَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) قَالَ هِي مَحْلَزِ فِي قَوْلِهِ ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) قَالَ هِي حَرَاوُهُ فَعَلَ. رواه أبوداود "٢٧٦٤"

٢٩٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنْيْمَةٍ لَهُ فَقَـالَ السَّلامُ
 عَلَيْكُمْ فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنْيْمَةَ فَنَزَلَتْ ( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
 السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ( وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ( السَّلامَ ).

٥٠٥-عَنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ أَنَّـه قُــالُ ( لَا يَسْتَوِي الْقَـاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) عَـنْ بَــدْرِ وَالْحَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ.

<sup>-</sup> ٦٩٠٠ أخرحه: البخارى "٤٧٦٥"، أبوداود "٤٢٧٣"، النسائي "٤٠٠٥".

٦٩٠١ - أخرجه: البخاري "٤٧٦٥"، أبوداود "٢٧٧٤"، النسائي "٤٠٠٥".

٦٩٠٢ - قبال الألبناني: " صحيم ٣٧٤٠"، أخرجه: البخساري "٤٧٦٦"، مسلم "٣٠٢٣"، أبسوداود "٤٧٧٥"، السترمذي "٣٠٢٩"، اين ماجة "٢٦٢١".

٣٠٩٣ - قال الألباني: "حسن مقطوع "٣٥٩٥".

٦٩٠٤ - أخرجه: البخاري "٢٥٩١"، أبوداود "٣٩٧٤"، الترمذي "٣٠٣٠"، أحمد "٢٤٥٨".

٥٩٠٥- أخرجه: الترمذي "٣٠٣٢".

79.7 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ جَحْشِ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنَّا أَعْمَيَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ لَنَا رُحْصَةٌ فَنَزَلَتْ ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ) وَ ( فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحَاهِدِينَ ) ( عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ) فَهَوُلاءِ الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّررِ ( وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَحْرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ أَحْرًا عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ.

رواه الترمذي "٣٠٣٢"

٣٠٠ - عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبُو الأسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْتُ فَاكْتَتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَحْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهٰي ثُمَّ فَالكَّتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَحْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ أَحْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحْدَهُمْ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيُقْتَلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَدُلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَالِمِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَالِمِي النَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْرَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

۱۹۰۸ – ابن عباس: خرج ضمرة بن حندب مهاجراً، قال لأهله: احملونى من أرض المشركين إلى النبى صلى الله عليه وسلم فمات فى الطريق، فنزل: ﴿ وَمِن يَخْرِج مَن بِيتَهُ مُهَاجِراً إلى الله ورسوله ﴾ إلى.. رحيماً. (٢٦٧٩)

٣ - ٣ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَـالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِنَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ.

رواه مسلم "٦٨٦"

. ٦٩١ –عنَ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو ٱبَيْرِق بِشْرٌ وَبُشَيْرٌ وَمُبَشِّرٌ وَكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشِّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ

٣٩٠٣- قال الألباني: "صحيح دون قوله ( لما نزلت ) "٢٤٢٨". أخرحه: البخاري "٣٩٥٤".

۲۹۰۸ - قال الهيثمي(۴۹۹۹):رواه أبويعلى ورحاله ثقات.

<sup>.</sup> ٩٠٠- أخرجه: أبوداود" ١٩٩١ "، المترمذي" ٢٠٣٤ "، النسائي "١٤٣٣ "، ابن ماجة "٥٠٠ "، أحمد "١٧٥"، الذارمي "٥٠٥ ".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشِّعْرَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَٰذَا الشُّعْرَ إِلا هَٰذَا الْحَبِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ وَقَالُوا ابْنُ الأَبَيْرِقِ قَالَهَـا قَـالَ وَكَـانُوا أَهْلَ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِلَّةِ وَالْأَسْلامِ وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّام مِنَ الدَّرْمَـكِ ابْتَـاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَحَصَّ بهَا نَفْسَهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ فَابْتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلًا مِنَ الدَّرْمَكِ فَجَعَلَـهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَـهُ وَفِي الْمَشْرَبَةِ سِلاحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْستِ الْبَيْتِ فَنُقِبَتِ الْمَشْرَبَةُ وَأُخِـذَ الطُّعَامُ وَالسِّلاحُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَحِي إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا هَلْذِهِ فَنُقِبَتْ مَشْرَبَتُنَا وَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاحِنَا قَالَ فَتَحَسَّسْنَا فِي الـدَّار وَسَأَلْنَا فَقِيلَ لَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقِ اسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلا نَرَى فِيمَا نَرَى إلا عَلَى بَعْض طَعَامِكُمْ قَالَ وَكَانَ بَنُو أُبَيْرِقِ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ وَاللَّهِ مَا نُرَى صَـاحِبَكُمْ إلا لَبِيدَ بْنَ سَهْلِ رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلاحٌ وَإِسْلامٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ أَنَا أَسْرِقُ فَوَاللَّهِ لَيُحَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ هَـذِهِ السَّرِقَةَ قَـالُوا إِلَيْكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا فَقَالَ لِي عَمِّي يَا ابْنَ أَحِي لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَـهُ قَـالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاء عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَنَقَبُوا مَشْرَبَةً لَهُ وَأَخَذُوا سِلاحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلاحَنَا فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَآمُرُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقِ أَتَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَيْرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ فَاحْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَان وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلامٍ وَصَلاحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلا تَبَـتٍ قَـالَ قَتَـادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فَقَـالَ عَمَـدْتَ إِلَى أَهْـل بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلامٌ وَصَلاحٌ تَرْمِهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلا بَيِّنَـةٍ قَـالَ فَرَجَعْتُ وَلَـوَدِدْتُ أُنِّي خَرَجْتُ مِنْ بَعْض مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

فَأَتَانِي عَمِّي رَفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ) بَنِي أَبَيْرِق ( وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴾ أَيْ مِمَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلا تُحَادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ أَيْ لَو اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَ لَهُــمْ ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِـهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنْمًا مُبينًا ﴾ قَوْلَهُ لِلَبيلِ ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَلَمَّا نَـزَلَ الْقُرْآنُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّلاحِ فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ لَمَّــا أَتَيْتُ عَمِّي بِالسِّلاحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَشَا أَوْ عَسَى فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ أُرَى إسْلامُهُ مَدْحُولًا فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلاحِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي هُوَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلامَهُ كَانَ صَحِيحًا فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآلُ لَحِقَ بُشَيْرٌ بالْمُشْرِكِينَ فَنَزَلَ عَلَى سُلافَةَ بنْتِ سَعْدِ ابْن سُمَّيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُ الْهُـدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بـهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاًّا بَعِيدًا ﴾ فَلَمَّا نَـزَلَ عَلَى سُلافَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ فَأَحَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ فَرَمَتْ بِهِ فِي الأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَتْ أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ مَا كُنْتَ رواه الترمذي "٣٠٣٦" تَأْتِينِي بخَيْر.

٦٩١١ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ ) بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَو الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

رواه مسلم "۲۵۷٤"

<sup>.</sup> ٢٩١٠ قال الألباني: " حسن ٢٤٣٢ ".

٦٩١١- أخرجه: البخاري"٥٦٤٢"، الترمذي "٣٠٣٨"، أحمد "٧٣٣٩".

٢ ٩٩١٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَـالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الأَيَّةَ ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ وَلا يَجَدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرَ أَلا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَقْرَأَنِيهَا فَلا أَعْلَمُ إِلا أَنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِي ظَهْرِي فَتَمَطَّأْتُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْتُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْتُ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْكَ لَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيْحُونَ فَيْحُمَعُ ذَوْنَ بِلَكِكَ فِي يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبًا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيْحُمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُحْزَوْنَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا الأَخْرُونَ فَيْحُمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُحْزَوْنَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا الأَخْرُونَ فَيْحُمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُحْرَوْنَ فَيْعِمَا لَيْهَامَةٍ.

٦٩١٣ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمَيَّةً أَنَّهَا سَأَلَتْ عَافِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( إِنْ تُبدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ) وَعَنْ قَوْلِهِ ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ ) مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ) وَعَنْ قَوْلِهِ ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُحْزَ بِهِ ) فَقَالَ هَذِهِ فَقَالَتْ مَا سَأَلْنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ مُعَاتَبَةُ اللَّهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيصِهِ مَعْاتَبَةُ اللَّهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيصِهِ فَيَعْدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كُمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ فَيُعْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كُمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الْكِير.

٩١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَاثِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَقَالَتْ لا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَاثِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصِيْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُو جَائِزٌ كَأَنَّهُ أَنْ لهُ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُو جَائِزٌ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
 مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٣٩١٢ - قال الألباني: " ضعيف الاسناد ٨١٥". أخرجه: أحمد "٢٤".

٦٩١٣ - قال الألباني: " ضعيف الإسناد ٧٤ ". أخرجه: أحمد "٢٥٣٠٧".

٢٩١٤ -قال الألباني: " صحيح ٢٤٣٤".

### سورة المائدة

9 ٦٩١٥ - ابن عمرو بن العاص: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. رواه أحمد "٦٦٠٥" - ١٩٦٦ - عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ قَالَ حَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَعُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ التَّحَدُنَا ذَلِكَ الْيُوْمَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَعُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ الاَتّحَدُنَا ذَلِكَ الْيُومَ عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الأسلامَ دِينًا ) فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي الاعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزلَتْ فِيهِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزلَتْ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْم جُمُعَةٍ.

رواه مسلم " ٣٠١٧"

٦٩١٧ - وله عن ابن عباس، وقال له يهودى: لو أنزلت هـذه الأيـة علينا لاتخذناهـا عيدا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة.

١٩١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ) نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيْةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ. لأبسى داوود "٤٣٧٢"

١٩١٩ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَحْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فَقَالُوا نَعَمْ. بنحو أحاديث مرت في الحدود.

وفيه: فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْنَّـوْهُ فَاحْذَرُوا ) إِلَى قَوْلِهِ ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُـمُ الْكَافِرُونَ ) فِي الْيَهُ وِدِ إِلَى قَوْلِهِ (

٦٩١٠ قال الهيثمي(١٠٩٦٢): رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة والأكثر على ضعفه، وقد يحسن حديثه، وبقية رجاله ثقات.
 ٦٩١٦ أخرجه: البخاري "٢٠٦٤"، الترمذي "٣٠٤٣"، النسائي "٣٠٠٣"، أحمد "١٨٩".

٣٦٧٠- قال الألباني: " حسن ٣٦٧٠". أخرجه: النسائي "٤٠٤٦".

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَثِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِـهِ ( وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَثِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) قَالَ هِـيَ فِي الْكُفَّـارِ كُلُّهَـا يَعْنِي هَـذِهِ الْاَيَةَ.

رواه أبو داود " ٤٤٤٨"

، ٢٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةً فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قَتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ وَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ وَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةً وَسْق مِنْ تَمْرِ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ فَنَزَلَتْ ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) وَالْقِسْطُ النَّفْسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ ( أَفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ).

٦٩٢١ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ( فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) فَنُسِخَتْ قَالَ ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ) . رواه ابو داود " ٣٥٩٠ " ·

٦٩٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَـذِهِ الأَيَّةُ ( فَإِنْ حَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) الأَيَّةُ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْ ا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِـنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْ ا إِلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْنَهُمْ. الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَهُمْ.

رواه أبو داود " ۳۰۹۱".

٣٩٢٣ – حابر: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ﴿ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ قال: هؤلاء قوم من اليمن، ثم من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. رواه الطبراني في الأوسط (١٤١٤).

٩ ٢ ٩ ٦ - عمار بن ياسر: وقف على على سائل وهو راكع في تطوع، فنزع حاتمه فأعطاه السائل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه، فنزلت: ﴿ إِنَّمَا وَلِيكُم الله

٦٩١٩- قال الألباني: "صحيح ٣٧٣٨". أخرجه: مسلم "١٧٠٠"، ابن ماحة "٢٣٢٧ "، أحمد "١٨٠٥٤".

<sup>.</sup> ٢٩٢٠ قال الألباني: "صحيح ٣٧٧٢". أخرجه: النسائي "٤٧٣٢".

٦٩٢١- قال الألباني: "حسن الاستاد ٣٠٦١".

٢٩٢٢ - قال الألباني: "حسن صحيح الاسناد ٣٠٦٢". أخرجه: النسائي "٤٧٣٢".

٣٩٢٣- قال الهيثمي(١٠٩٧٧):رواه الطبراني في الأوسط و إسناده حسن.

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ فقرأها صلى الله عليه وسلم ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه.

٥ ٢ ٩ ٢ - ابن عباس: قال رجل من اليهود. إن ربك بخيل لا ينفق، فنزلت: ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾.

٣٩٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتُ هَنْهِ الْأَيَةَ ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ) فَأَحْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْسَهُ مِنَ النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ. رواه الترمذي " ٣٠٤٦" الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنّسَاءِ وَأَحَذَنْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ فَأَنْزَلَ إِنَّ إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَحَذَنْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ فَأَنْزَلَ اللّهُ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ). رواه الترمذي "٤٠٥٣" أَلُكُ مُ اللّهُ حَلالًا طَيِّبًا ). رواه الترمذي "٤٠٥٣" أَلْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالًا طَيِّبًا ). رواه الترمذي "٤٠٥٣" اللهُ عَلَي اللّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الأَيْهُ ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ) إِلَى آخِرِ الأَيَةِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ. رواه مسلم " ٢٤٥٩" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ.

لمسلم والترمذي: قال النبي: أنت منهم.

٣٩٢٩ حَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَنَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ).رواه الترمذي "٣٠٥٢"

٣٩٢٤ – قال الهيثمي(١٠٩٧٨):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم أعرفهم.

٦٩٢٥– قال الهيثمى(١٠٩٧٩):رواه الطيراني ورجاله ثقات.

٦٩٢٦- قال الألباني: "حسن ٢٤٤٠".

٦٩٢٧ - قال الألباني: "صحيح ٢٤٤١".

٦٩٢٨- أخرجه: الترمذي "٣٠٥٣".

٦٩٢٩ - قال الألباني: " صحيح ٢٤٤٥".

٦٩٣٠-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَ شِفَاء فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) الأَيَةَ فَلُعِيَ عُمَرُ فَقُرِثَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاء فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) فَلُعْيَ عُمَرُ فَقُرِثَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَ شِفَاء فَنزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدةِ ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء شِفَاء فَنزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَائِدةِ ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْحَمْرِ وَالْمَنْسِرِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) فَلُعِيَ عُمَرُ فَقُرِثَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ الْتَهَيْنَا اللَّهُ مَا الْتَهْمَانَا اللَّهُ فَيْنَا الْتَهَيْنَا الْتَهَيْنَا الْعَلَقِ وَاللّهِ ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) فَدُعِيَ عُمَرُ وَالْمَذِي " عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ مُنْتَهُونَ ) فَلُوا الرَّهُ الْتَهُمْ مُنْتَهُونَ ) فَلُوعِ الْتَهْوَلَ الْتُهُونَ عُلَالًا اللَّهُ الْنَهْمَاء وَلَا اللَّهُ الْنَهُمْ الْتُولِقُولَ الْعُلْمَالَةُ الْنَهُ الْنَهُ الْمُدَى " وَلَيْ الْمُولِقُولُ الْعَلَيْهِ لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْنَهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْعِلَالَ اللْهُ الْعَلْمَ الْعَلَالُ اللْعَلْمُ الْمُلْعِلَالُولُولُولَ الْعَلْلُ اللْهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

لأصحاب السنن، زاد أبوداود بعد وأنتم سكاري: فكان منادى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادى ألا لا يقربن الصلاة سكران.

الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلاَةَ الْظُهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلاَةَ الْظُهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء إِلا أَحْبَرُنُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ فَأَكْثَرَ لَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَة فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَة فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَلَكُ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْهِ وَالنَّالُ أَنْ يَعُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْنِ عُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَى وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَالْفَرَ أَنَّ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ وَلَا اللَّهِ الْمَعْولُ اللَّهِ عَلَى وَلَا اللَّهِ الْمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكُونَ أُمُّ فَقَلَ قَلْ أَلْكُ فَلَ اللَّهُ الْمَعْ فَلَ مَا مَنْ عَلْولُ أَنْ عَلْمُ الْمَ عَلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٣٩٣٠- قال الألباني: " صحيح ٢٤٤٢". أخرجه: أبوداود "٣٦٧٠"، النسائي "٥٥٤٠".

فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ ٱلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسُودَ لَلَجِقْتُهُ. وواه مسلم " ٢٣٥٩"

٣٣٢–عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُالُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَـالَ أَبُـوكَ فُـلانٌ فَنَزَلَتْ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُم).

#### رواه الترمذي "٣٠٥٦"

٣٣٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِهْزَاءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الأَيَةَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الأَيَةِ كُلِّهَا. والهَ البخاري "٢٢٢٤"

٣٩٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرَّهَا لِلطَّوَاغِيتِ فَلا يَحْلُبُهَا أَبُو وَحَدًّ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَ هِمْ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَحُرُّ هُو يَ النَّارِ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبِكُرُ تُبَكِّرُ فِي أُوَّلِ نِتَاجِ الْمَعْدُو فِي النَّارِ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبِكُرُ تُبَكِّرُ فِي أُوَّلِ نِتَاجِ الْأَبِلِ ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأَحْرَى الْأَبِلِ ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأَحْرَى الْأَبِلِ يَصْرَبُ الضَّرَابَ الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامِ فَحْلُ الأَبلِ يَضْرِبُ الضَّرَابَ الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَتَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوهُ الْحَامِ فَعْدُوهُ لِلطَّواغِيتِ وَأَعْفُوهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوهُ الْحَلَولَ الْمَعْدُودَ وَالْحَامِ فَا لَحَمْلُ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوهُ الْحَامِقِي وَالْحَامِ فَا عُلِيهِ الْعَلَى الْمَعْدُودَ وَالْحَامِ وَالْوَصِيلَةُ اللَّهَ الْمُعْدُودَ وَالْحَامِ فَعُولُولُ الْعَلْمِ الْعَامِي وَلَالَالْوَاعِيتِهِ وَأَعْفُوهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُعْمِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّونَ الْحَامِ فَالْعَلَامِ الْعَلْمُ وَالْمَالَ عَلَيْهِ الْعَلْمُ وَالْمَالِ عَلَى الْعَلَيْدِ اللْمَالُولُولِهِ الْعَلَى الْعَلَى الْحَلَامُ الْعَلْمُ وَالْعَلَامِ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْفَالِقُ الْعَلَولُولُولُولُولُهُ الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدِ اللْعَلَى الْعَلَامُ الْمُعَلِي الْعَلَامُ الْمَعْرِالِهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْحَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٦٩٣٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْـرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلاءِ يَحُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ.

رواه مسلم " ۲۸۵۲":

٦٩٣٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ النَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا

٦٩٣١- أخرجه: البخاري "٥٤٠"، الترمذي "٢٠٥٦"، أحمد "١٣٢٥.".

٣٩٢٦ - قال الألباني: " صحيح ٢٤٤٧". البخاري "٢٩٤٤"، مسلم " ١٨٥٦"، أحمد "١٢٢٤٨".

٦٩٣٤ - أخرجه: مسلم "٢٨٥٦".

و٦٩٣٦- أخرجه:البخارى "٢٥٢١"، أحمد "٧٦٥٣".

حَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُحَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُحدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيم وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلان مِنْ أُولِيَائِهِ فَحَلَفَ ( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ) وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾. رواه البخاري "۲۷۸۰" ٣٧٣–عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ فِي هَذِهِ الأَيَّةِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا شَـهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) قَالَ بَرئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَـدِيَّ بْنِ بَـدَّاء وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْن يَخْتَلِفَان إِلَى الشَّام قَبْلَ الأسْلام فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِحَارِتِهمَا وَقَــدِمَ عَلَيْهمَا مَوْلًى لِبَنِي هَاشِم يُقَالُ لَهُ بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِتِحَــارَةٍ وَمَعَـهُ حَـامٌ مِـنْ فِضَّةٍ يُرِيـدُ بِـهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عُظْمُ تِحَارَتِهِ فَمَرِضَ فَأُوْصَى إِلَيْهِمَا وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَــرَكَ أَهْلَـهُ قَـالَ تَمِيمٌ فَلَمَّا مَاتَ أَحَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ فَبعْنَاهُ بَأَلْفِ دِرْهَم ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاء فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَدُواْ الْجَامَ فَسَأَلُونَا عَنْهُ فَقُلْنَا مَا تَــرَكُ غَيْرَ هَذَا وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ قَالَ تَمِيمٌ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُوم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الْحَبَرَ وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ حَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمِ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَحدُوا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ عَلَى أَهْل دِينِيهِ فَحَلَفَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ إِلَى قَوْلِـهِ ﴾ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانً بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلَّ آخَرُ فَحَلَفَا فَنْزِعَتِ الْخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَلَّاء للترمذي ٣٠٥٩ "وقال ليس إسناده

٦٩٣٨ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لا يَخُونُوا وَلا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَادَّخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. وواه الترمذي " ٣٠٦١"

٦٩٣٦- أخرجه: الترمذي "٣٠٦٠"، أبوداود "٣٦٠٦".

٦٩٣٧- قال الألباني: " ضعيف الاستاد حدا "٥٨٦ "

٣٩٢٨ قال الألباني: " ضعيف الاسناد ٥٨٧"

## سورة الأنعام

٣٩٣٩ - أسماء بنت يزيد: نزلت سورة الأنعام على النبى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، كادت من ثقلها أن تكسر عظم الناقة.

رواه الطبراني في الكبير (١٧٨/٢٤) بلين `

• ٦٩٤٠ وللصغير بضعف عن عمر رفعه: نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك، لهم زحل بالتسبيح والتحميد.

#### رواه الطبراني في الصغير (٢٢٠).

٣٩٤٣ - وللكبير بضعف عن ابن عباس: ﴿ فإنهم لا يكذبونك ﴾ مخففة وكذلك كانوا يقرؤنها وقال: لا يقدرون على أن لا تكون رسولا، ولا على أن لا يكون القرآن قرآنا، فأما إن يكذبونك بألسنتهم فهم يكذبونك، و ذاك الإكذاب و ذاك التكذب. .

٢٩٤٤ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَـيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَـيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا

٣٩٣٩ - قال الهيثمي (٩٩٣): رواه الطبراني، وفيه: شهر بن حوشب، وهو ضعيف وقد وثق.

<sup>-</sup> ٩٩٤ - قال الهيثمي( ١٩٩١): رواه الطبراني في الصغير، وفيه: يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف.

٣٩٤١-قال الهيثمي(٩٩٤)رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيعة، وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات. ٣٩٤٢- قال الألباني: "ضعيف الأسناد ٩٠٠" ،وحديث اسحاق بن منصور ضعيف أيضاً.

٦٩٤٣ - قال الهيثمي (١٠٩٩٥):رواه الطبراني، وفيه: بشر بن عمارة وهو ضعيف.

بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ).رواه أحمد "١٦٨٦٠". والكبير وزاد: هِ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين،

٥٩ ٢- عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْرُدْ هَوُلاءِ لا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُوذٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدِينُ وَرَجُهُهُ ) . (واه مسلم " ٢٤١٣"

يَ عَرَوْ وَرَبُهُمْ فِي مَنْ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الأَيَةِ ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ . رواه الترمذي " ٣٠٦٦" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأُويلُهَا بَعْدُ . رواه الترمذي " ٣٠٦٦" عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) الأَية قَالَ هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لا مَحَالَة فَمَضَتِ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) الأَية قَالَ هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لا مَحَالَة فَمَضَتِ بَعْدُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَيُثْتَانِ وَاقِعَتَانِ لا مَحَالَة الْخَسْفُ وَالرَّحْمُ. رواه أَحمد" ٢٠٧١. أَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَيُثْتَانِ وَاقِعَتَانِ لا مَحَالَة الْخَسْفُ وَالرَّحْمُ. رواه أَحمد" ٢٠٧٢١. في الأَصل الظاهر أَن قوله فمضت اثنتان إلى آخره من قول رفيع، فإن أبى بن كعب في الأصل الظاهر أن قوله فمضت اثنتان إلى آخره من قول رفيع، فإن أبى بن كعب في الأصل الظاهر أن قوله فمضت اثنتان إلى آخره من قول رفيع، فإن أبى بن كعب في يَأْخر إلى زمن الفتنة، وا للله أعلم.

٦٩٤٨ - حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قُالُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا بِوَجْهِكَ ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ) قَالَ هَاتَانِ أَهْوَلُ أَوْ أَيْسَرُ . رواه البخاري " ٣١٣" وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ) قَالَ هَاتَانِ أَهْوَلُ أَوْ أَيْسَرُ . رواه البخاري " ٣١٣" مِهُولُ أَوْ أَيْسَرُ . وواه البخاري " ٣١٣" بِطُلْمٍ ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ

٦٩٤٥- أخرجه: بن ماجه "٢١٢٨".

٦٩٤٦- قال الألباني: ضعيف الأسناد " ٩٢٥". أخرجه أحمد " ١٤٦٩".

٦٩٤٧– قال الهاشمي " ١٠٩٩ " رجاله ثقات.

٦٩٤٨- أخرجه الترمذي " ٣٠٦٥ "، أحمد " ١٣٩٠٤ ".

ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُــوَ يَعِظُهُ ﴿ يَـا بُنَـيَّ لا تُشْـرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ .

• ٦٩٥٠ وعنه: "فمستقر ومستودع" مستودعها في الدنيا، ومستقرها في الرحم' رواه الطبراني في الكبير

٦٩٥١ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَتَى أَنَاسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَـالُوا يَـا رَسُولَ اللَّهِ أَنَاكُلُ مَا نَقْتُلُ وَلا نَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ فَكُلُـوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ `

رواه الترمذي " ٣٠٦٩"

٣٩٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأُ مَا فَوْقَ الثَّلاثِينَ وَمِأْتَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ ( قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) إِلَى قَوْلِهِ ( قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ).

٣٩٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْيَقْرَأُ هَذِهِ الأَيَاتِ ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) الأَيةَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ ) الأَيةَ إِلَى قَوْلِهِ ) لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) . ' اللهِ عَوْلِهِ ) لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) . ' اللهِ عَرْلِهِ ) لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) . ' اللهِ عَرْلِهِ ) لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ) . ' اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الرَّمِذِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ الرَّمِذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الله

7900 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ

٦٩٤٩- أخرجه التومذي "٣٠٦٧"، مسلم "١٢٤"، أحمد "٢٢٨".

<sup>.</sup> ٩٥٠-قال الهيثمي(١١٠٠٠)رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك بن مسعود.

٦٩٥١ - حكم الألباني: صحيح " ٢٤٥٤". أخرجه أبو داود " ٢٨١٩".

٩٦٥٢ - قال الألباني: حسن "٢٤٤٣". أخرجه النسائي " ٤٤٣٧"، ابن ماجة " ٢١٧٦ ".

١٩٥٤ - قال الألباني: ضعيف الإسناد "٩٣٥".

٥٩٥٠ - أخرجه: البخاري " ٧١٢١"، ابو داود " ٤٣١٢"، الترمذي " ٣٠٧٧"، ابن ماجة " ٤٠٨٦"، أحمد " ٢٠٤٧٣".

٦٩٥٦ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَـوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ) قَالَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا واله الرّمذي " ٣٠٧١" ٦٩٥٧ – يا عائشة ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ﴾ هم أصحاب البدع والاهواء، ليس لهم توبة، أنا منهم برىء وهم منى براء للصغير

٦٩٥٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ يَقُـولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً فَلا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلِمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاتَةِ ضِعْفٍ للبخاري "٧٥٠١" حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاتَةِ ضِعْفٍ للبخاري "٧٥٠١" للشيخين والترمذي، وزاد: ثم قرأ هومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾.

٣٥٩ حَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نحوه وفيه:سَبْع مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ `

للبخاري"٦٤٩١"

# سورة الأعراف وسورة الأنفال

. ٢٩٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَسْرَأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا تَحْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ الْيَوْمَ يَيْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا يُعِيرُنِي تِطْوَافًا تَحْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ الْيَوْمَ يَيْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا يُعِيرُنِي تِطْوَافًا تَحْدُهِ الأَيَةُ ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) واه مسلم "٣٠٢٨" أُجِلَّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اللّهِ عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم، فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة، وهم على سور بين الجنة والنار حتى تذبل لحومهم ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة، وهم على سور بين الجنة والنار حتى تذبل لحومهم

٦٩٥٦- قال الألباني: صحيح " ٢٤٥٥". أخرجه: الترمذي " ٣٠٧١".

٦٩٥٧ - قال الهيثمي ( ١١٠٠٨):رواه الطبراني في الصغير و إسناده حيد.

٦٩٥٨- أخرجه: مسلم " ١٣٠"، الترمذي " ٣٠٧٣"، أحمد " ١٠٠٨٨".

٦٩٥٩- أعرجه: مسلم " ١٣١"، احمد " ٣٣٩٢".

٦٩٦٠– أخرجه: النسائي " ٢٩٥٦".

وشحومهم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق فاذا فرغ من حساب حلقه فلم يبـق غيرهم، تغمدهم منه برحمة فأدخلهم الجنة برحمته للأوسط والصغير بضعف

7977 - عبدا لله بن بسر: خرجت من حمص فآواني الليل إلى البقيعة فحضرني من أهل الأرض فقرأت: (( إن ربكم الله الذى خلق السموات و الأرض )) الآية فقال بعضهم لبعض احرسوه الآن حتى يصبح فلما أصبحت ركبت دابتي.

٣٩ ٢٩ - عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى خُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَحْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اَحْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكُبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ' واه الرّمذي " ٢١٨٠"

٦٩٦٤ – زاد رزين: حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة، حتى ان كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم، فلا أدري أتعبدون العجل أم لا.

7970 - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَأَ هَـذِهِ الْآيَـةَ ( فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ لِلْمُجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًا ) قَالَ حَمَّادٌ هَكَـذَا وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أُنْمُلَةِ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًا ) قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ ( وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا ) واه الترمذي " ٣٠٧٤ إصبيهِ النيمني قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ ( وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا ) واه الترمذي " ٣٠٧٤ الله عليه السلام مسألة فأعطيها محمـد صلى الله عليه وسلم، قوله: ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا إلى فسأكتبها للذين يتقون ﴾ وسلم، قوله: ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا إلى فسأكتبها للذين يتقون ﴾ والمناز بلين

79 ٦٧ – عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الأَيَةِ ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ) قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ الأَيَةَ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَ عَنَّ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهَ عَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَــُولُاءِ لِلْجَنَّةِ

٣٩٦١ – قال الهيشمي: (١١٠١٣):رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه: محمد بن مخلد الرعيني، وهو ضعيف.

٣٩٦٣ - قال الألباني: صحيح "١٧٧١". أخرجه أحمد " ٢١٣٩٠"

٣٩٦٥- قال الألباني: صحيح "٢٤٥٨". أخرجه: أحمد " ١٢٧٦٦".

٦٩٦٦– قال الهيثمي: ( ١١٠١٨):رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَحُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدَخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَي وَالْمَالُ أَهْلِ النَّارِ فَيُدُولِهُ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَي وَالْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ الْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدَخِلَهُ بِهِ الْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدَامِلُ أَهْلِ النَّارِ فَي وَالْمَالُو أَهْلِ النَّارِ فَي وَلَاهِ وَالْمَالِ أَهْلِ النَّالِ فَي الْمُعْتَقِعُ الْمُعْمِلُ أَلْمُ النَّالِ فَي الْمُعْمِلُ أَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُنَامِلُهُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُلْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالُ أَوْلُولُولُولُ الْمُؤِلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمِلْمِ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

٣٩٦٨ – عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ) الأَيَةَ قَالَ حَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَــذَا اعْلَمُوا أَنَّـهُ لا إِلَـهَ غَيْرِي وَلا رَبَّ غَيْرِي فَلا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَإِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي قَالُوا شَهِدْنَا بَأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا لا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ وَرَأَى الأنْبيَاءَ فِيهمْ مِثْلُ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُّوا بمِيثَاق آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ (عِيسَى ابْنِ مَرْيَـمَ ) كَانَ فِي تِلْكَ الأرْوَاح فَأَرْسَلُهُ إِلَى مَرْيَمَ فَحَدَّثَ عَنْ أَبَيِّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا واه أحمد " ٢٠٧٢٦" ٦٩٦٩–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّـا خَلَقَ اللَّـهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَجَعَـلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورِ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هَوُّلاء قَالَ هَوُّلاء ذُرُّيُّتُكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَـالَ أَيْ رَبِّ

٦٩٦٧ – قال الألباني: صحيح "٣٩٣٦"، إلا مسح الظهر. أخرجه: الترمذي " ٣٠٧٥"، أحمد " ٣١٣، مالك " ١٦٦١". ٦٩٦٨ – قال الهيثمي: (١١٠١٩):رواه عبدا لله بن أحمد، عن شيخه محمد بن يعقوب الرباني، وهو مستور، وبقية رحاله رحمال الصحيح.

مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأَمَمِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ هَنَا مَنْ عَمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً فَلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَنْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَوْدَ قَالَ فَحَحَدَ أَدَمُ فَخُطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ فَحَحَدَتْ ذُرِيَّتُهُ وَنُسِّيَ آدَمُ فَنُسِيَتْ ذُرِيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِفَتْ دُرِيَّتُهُ وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِفَتْ دُرِيَّتُهُ.

• ٣٩٧ – عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِلْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْي الشَّيْطَان وَأَمْرِهِ \* (واه الترمذي " ٣٠٧٧"

٦٩٧١- ابن مسعود: ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ﴾ قال هو بلعم أو قال: بلعام أو الطبراني في الكبير

٣٩٧٢-وله عن عمرو بن العاص: أنها نزلت في أمية ابن أبي الصلت. `

رواه الطبراني في الكبير

٣٩٧٣ –عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ( خُدِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ ) قَالَ مَـا أَنْزَلَ اللَّـهُ إِلا فِي أَخْلاقِ النَّاسِ َ

٣٩٧٤ – وفي رواية: قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النَّاسِ

٦٩٧٥–عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْر ْ

٦٩٧٦ -عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ حِثْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَحْوَ هَذَا هَبْ لِي هَذَا السَّيْف

٦٩٦٩- قال الالباني في شرح العقيدة الطحاوية: " صحيح، وحدت له أربعة طرق، بعضها عندابن أبي عاصم في السنة " ٦٩٧٠- قال الألباني: ضعيف "٥٩٥". أخرجه: أحمد " ١٩٦١٠".

٦٩٧١– قال الهيثمي: ( ١١٠٢١):رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٦٩٧٢– قال الهيثمي: ( ١١٠٢٢):رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٦٩٧٣- أخرجه: أبو داود " ٤٧٨٧ ".

٦٩٧٤ – قال الألباني: صحيح "٤٠٠٤". أخرجه: البخاري " ٤٦٤٤".

٦٩٧٥ - أخرجه:مسلم " ٣٠٣١".

فَقَالَ هَذَا لَيْسَ لِي وَلا لَكَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا مَنْ لا يُبْلِي بَلائِي فَجَاءَني الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلِيس لِي وَإِنَّهُ قَدْ صَارَ لِي وَهُوَ لَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ (يَسْأَلُونَكَ عَن الأَنْفَالَ ) الأَيَةَ

٣٩٧٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ) قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ. وَالْعَالِمُ اللَّارِيِّ ٢٦٤٦"

٣٩٧٨ – عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو جَهْلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَنَزَلَتْ ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَّا لَهُمْ أَنْ لا يُعَذَّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَّا لَهُمْ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَّا لَهُمْ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

٦٩٧٩ –عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قُالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَقُولُ ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

رواه مسلم " ١٩١٧"

، ٢٩٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَةٌ ) فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِـدٌ مِـنْ عَشَـرَةٍ فَقَـالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِاتَتَيْنِ ثُــمَّ نَزَلَتْ ( الأَنَ حَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ) اللَّيَةَ فَكَتَبَ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِاتَتَيْنِ ثُــمَّ نَزَلَتْ ( واه البخاري " ٢٥٧٤" الأَيَةَ فَكَتَبَ أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِاتَتَيْن

٦٩٨١ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرَّ وَاحِلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَحَاءَ التَّحْفِيفُ فَقَالَ ( الأَنْ حَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) قَالَ فَلَمَّا حَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) قَالَ فَلَمَّا حَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ ( واه البخاري " ٢٩٥٣ "

٦٩٧٦ - قال الألباني: حسن صحيح" ٠ ٢٤٦". أخرجه: مسلم" ١٧٤٨ "، أبو داود" ٠ ٢٧٤ "، أحمد " ١٦١٧" ١٩٧٨ - أخرجه: مسلم " ٢٩٩٦".

٦٩٧٩ - أخرجه: أبو داود " ٢٥١٤"، الترمذي " ٣٠٨٣"، أبن ماجة " ٢٨١٣ " الدارمي " ٢٤٠٤"، أحمد " ١٦٩٧٩". ٩٨٠ - أخرجه: أبو داود " ٢٦٤٦".

٦٩٨١- أخرجه: أبو داود " ٢٦٤٦

٦٩٨٢ –عن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَــانَ يَـوْمُ بَـدْرِ فَـأَخَدَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أَحَـلَّ لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ \* وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَنَائِمَ \* وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَائِمَ \* وَالْمَلْسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَائِمَ \* وَالْمِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَائِمَ \* وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَائِمَ \* وَالْمَلْهُ الْمُنْتَلِقُولُ اللَّهُ الْعَنَائِمَ اللَّهُ الْوَلَالِهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالُهُ الْمُلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَنْ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُ

٣٩٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ) ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ) فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ ( وَأُولُو الأَرْحَامِ فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا فَقَالَ ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُى بِبَعْضٍ) \* (واه أبو داود " ٢٩٢٤"

#### سورة براءة

٦٩٨٤ –حذيفة قال:التي تسمونها سورة التوبة هي سورة العذاب، وما تقرءون منها
 مما كنا نقرأ إلا ربعها:

٩٩٥ - ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدُتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِي مِنَ الْمِثِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ وَهِي مِنَ الْمِثِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُتُمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُو تَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّورَةِ نَمْنَانُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكُتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَوُلاءِ الْأَيَاتِ فِي السَّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَيَذَا وَيَذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الأَيْهَ فَيُ السَّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَيَذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الأَيْهَ فَيُ السَّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ فَيَقُولُ ضَعُوا هَلُهِ الأَيْهَ فِي السَّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ فَيَقُولُ مَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَيَقُولُ مَا أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَمِنْ أَنْ أَنَّهُ مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ عَلَى السَّعْ الطُولَ وَاللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحْدِي الْتَعْفَالُ

٦٩٨٢- قال الألباني: حسن صحيح "٢٣٣٩".، أخرجه مسلم " ١٧٦٣"، أحمد " ٢٢١".

٦٩٨٣- قال الألباني: حسن صحيح "٢٥٣٧"، أخرجه الدارمي " ٦٧٤٧".

٦٩٨٤ – قال الهيثمي: ( ١١٠٣٥):رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

٥٨٥- قال الألباني: ضعيف"٩٩٥". أخرجه: أبو داود " ٧٨٦ "، أحمد " ٥٠١".

٦٩٨٦-عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ آلتَّوْبَةِ قَالَ بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّواً أَنْ لا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلا ذُكِرَ فِيهَا الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّواً أَنْ لا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلا ذُكِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ مُورَةُ الأَنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ فَالْحَشْرُ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّصِيرِ . واه مسلم " ٣٠٣١"

٦٩٨٧-عن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثِنِي أَبُو بَكْر فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذُّنُونَ بَمِنِّي أَنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ٣٩٨٨ - وفي رواية: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بَبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْـلِ مِنَّـى بِـبَرَاءَةَ وَأَنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بالْبَيْتِ عُرْيَانٌ`. هما للبخاري " ٢٥٥٤" ٣٩٨٩ - عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْر رَضِي اللَّـهُ عَنْـهُ فِيمَـنْ يُـؤَذِّنُ يَـوْمَ النَّحْـرِ بمِنَّى لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الأكْبَر يَوْمُ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَحْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرِ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجُّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ ` رواه البخاري "٣١٧٧". [ وانزل الله في العام الــذي نبــذ فيــه ابوبكــر إلى المشركين: "ياأيها الذين امنوأ إنما المشركون نجس" الآية، وكان المشركرون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون، فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرم وحد المسلمون في أنفسهم مما قطع عليهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، فقال تعال "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" ثم أحل في الآية التي تتبعها الجزية ولم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضًا مما منعهم من موافعة المشركين بتحاراتهم، فقال: "قاتلوا الذين لا يؤمنون با لله لا با ليـوم الآخـر" الآيـة، فلما أحل الله ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاضهم افضل مما خافوا ووجدوا عليه، مما كان المشركون يوافون به من التجارة] (١) .

٦٩٨٦- أخرجه: البخاري " ٤٨٨٢".

٦٩٨٧- أخرجه: مسلم " ١٣٤٧"، ابو داود " ١٩٤٦"، النسائي " ٢٩٥٨"، الدارمي " ١٤٣٠"، أحمد " ٧٩١٧". ١٩٨٩- أخرجه: مسلم " ١٣٤٧ "، ابو داود " ١٩٤٦"، النسائي " ٢٩٥٨"، الدارمي " ١٤٣٠"، أحمد " ٧٩١٧". (١) لم أحد هذه الزياده ولعلها من كلام المؤلف وا لله أعلم.

١٩٩٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَتَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءِ بُعِثْتَ قَالَ بِأَرْبَعِ لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلا يَحْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لا مُدَّةً لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرْ
 لا مُدَّةً لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرْ

٩٩٦-عَنْ حَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَـثَ أَبَا بَكْرِ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثُوَّبَ بِالصَّبْحِ ثُسمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرَّغُوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبيرِ فَقَالَ هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدْعَاء لَقَدْ بَدَا لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصَلِّيَ مَعَهُ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُــو بَكْـر أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ قَالَ لا بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلَنِي رَسُــولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَرَاءَةً أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْويَةِ بيَوْم قَامَ أَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَحَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَّأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَـوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكُر فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُـو بَكْـر خَطَـبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِي فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْر فَحَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةٌ رواه النسائي " ۲۹۹۳" عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا

٦٩٩٢ - عن زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الأَيَةِ ( فَقَاتِلُوا أَثِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ ) إِلا ثَلاثَةٌ وَلا مِنَ الْمُسَافِقِينَ إِلا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْبِرُونَا فَلا نَدْرِي فَمَا بَالُ هَوُلاءِ

<sup>.</sup> ٦٩٩- قال الألباني: صحيح "٦٩١".

٦٩٩١– قال الألباني: ضعيف الإسناد "١٩٥١". أخرجه الدارمي " ١٩٥١".

الَّذِينَ يَنْقُرُونَ أَيُوتَنَا وَيَسْرِفُونَ أَعْلاَقَنَا قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ. للبحاري " ٢٩٨٣ حوسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الأسلامِ إِلا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ وَقَالَ آخَرُ مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الأسلامِ إِلا أَنْ أَسْقِي الْحَاجَّ وَقَالَ آخَرُ الْجَهَادُ أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الأسلامِ إِلا أَنْ أَعْمَلَ أَلْمُسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ أَبَلِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الأسلامِ إِلا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الأسلامِ إِلا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَرَحَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمُ الْحُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْحُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمُ الْحُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْحَمْعَةِ وَكِينَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِي عُنْتَى مَلِيلِهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ) الأَيَةَ إِلَى آخِرِهَا لَا عُلَى الْمَالِلَةِ وَالْمَوْمُ الْحَرَامِ اللّهِ وَالْمَالِهُ فَا اللّهِ عَلَى الْمَرْحُ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعَتُهُ يَقُولُ أَفِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ (اتّحَدُلُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَمِعَتُهُ وَاللّهِ وَالْمَا إِنَّا مِنْ دُونِ اللّهِ ) قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُوا لَهُمْ شَيْعًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْعًا حَرَّمُوهُ وَالْمَا إِنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُومَ وَالْمَا إِنَا اللّهِ عَلَى الْمَا إِنْهَا مِنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

رواه الترمذي"٥٩٥"

٥٩٩٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهِ ) قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّهِ ) قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَي عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَشِكُونِي فَكَتَبَ إِلَي عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرُونِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكُونَ دَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ يَرُونِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكُونَ مُنَاقً لَكِي إِنْ شِئْتَ تَنَحَيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ اللّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ للبخاري" ١٤٠٦ الذي الله عَلَيْ عَبْشَيَّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ للبخاري" الله عَلَى عَلَى عَنْتُ اللّذِي أَنْوَلِقَوْلَ لَو لَوْ أَمَّرُوا عَلَى عَبْشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ للبخاري" الذي الله عَنْ الله عَنْ الله اللّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ للبخاري" المَعْنَا فَيهِ إِنْ شَالَالُهُ عَلَيْنَا لَوْلِي اللّذِي الْتَهُ الْمَنْ إِلَى الْمَعْنَاتُ لَعْنَا لَعْنَالِ اللّذِي الْمَالَالَ الْمَانِولَ وَلَوْ أَمْرُوا عَلَى حَبْشِيًّا لَسَمِعْتُ وَالْمَالِي اللّذِي الْمَالَالَةُ لَلْمُ اللّذِي الْمَنْ إِلَا الْمَانِولَ وَلَوْ أَمْرُوا عَلَى عَبْشَا الْمُعْلَى اللّذِي اللّذِي اللّذَالِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمَالِقَالَ اللّذِي اللّذَالِقَ اللّذَالِ الْمَالَقَالَ اللّذِي اللّذِي اللّذَيْنِ اللّذَالِقَ اللّذَالِقَ اللّذَالِقُ اللّذَالِقَ اللّذَالِقُ الللّذَالِقُ الللّذَالِقُ الللّذَالِقُ الللّذَالِقُ اللّذَالِقُ الللّذَالِقُ اللّذَالِقُ الللّذَالِقُ الللّذَالِقُ الللّذَالِقُ اللللّذَالِي اللّذَالِقُ اللّذَالِقُولُ الللّذَالِ

٦٩٩٣- أخرجه: أحمد " ٣٧٦٣٣".

٢٤٧١". حسن "٢٤٧١".

ه ٢٩٩٠ - قال الألباني:ضعيف " ٣٦٣".

٣٩٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ هَذِهِ الأَيَةُ ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ) قَالَ كُبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الأَيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَفْرِضِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الأَيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ لَـمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَرَ عُمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلا أُحْبِرُكَ بِحَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِذَا أَمْرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. رواه ابو داود "١٦٦٤"

997-ابن عمرو بن العاص: كانت العرب يحلون عاماً شهراً وعاماً شهراً وعاماً شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل ست وعشرين سنة مرة، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه، فلما كان عام حج أبو بكر بالناس، وافق ذلك العمام الحج فسماه الله الحج الأكبر، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض، قلت لعله الا في كل ستة وثلاثين سنة، لأن الباعث لهم على الانساء وهو أن يأتي الحج كل عام في زمن الثمار ليجلبها عليهم الحجاج، إنما يقتضي أن يستدير الحج في تسع ذي الحجة في كل ست وثلاثين تقريباً، فلو أحلوا محرماً في عام الاعوام الثلاثة، ثم أحلوا صفر وربيع في الرابع وصفر فقط في الخامس، وصفر وربيع في الرابع وصفر فقط في الخامس، وصفر وربيع في السادس، وحجوا في تاسع ذي الحجة المي تاسع ذي الحجة المي تاسع ذي الحجة المي تاسع ذي الحجة المي تاسع ذي الحديث معنى وربيع في الشائة، وهكذا في بقيتها، فان صحيح، والله أعلم في الدوسط صحيح، والله أعلم في الاوسط

٦٩٩٨ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ( لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الأَخِرِ ) الأَيَـةَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي النَّورِ ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُــورٌ رَحِيمٌ) .
رحِيمٌ) .

٦٩٩٧- قال الهينمى(١١٠٣٨):رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات. .

٣٩٩٨ -قال الألباني: حسن "٣٤٠٩".

٩٩٩ – عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَـامِلُ فَحَـاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعٍ هَذَا فَنَرَلَتُ ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَـاتِ وَالَّذِينَ عَنْ صَاعٍ هَذَا فَنَرَلَتُ ( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَـاتِ وَالَّذِينَ لَا يَحدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ ) الأَيَةَ ( اللَّهَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّارِي " ١٤١٥ "

٦٩٩٩ - أخرجه: مسلم "١٠١٨"، النسائي "٢٥٢٩"، ابن ماجة "٥٥١٤".

٠٠٠٠ - أحرجه: مسلم "٠٤٠٠"، الترمذي "٣٠٩٨"، النسائي "٠٠٠"، ابن ماجة "٣٢٥١"، أحمد "٤٤٥١".

٧٠٠١ وله وللبحاري والترمذي عن عمر نحوه وفيه: تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَـالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أَعَدِّدُ عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَـالَ أَخَرْ عَنِي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زَدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةً ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحِدٍ مُنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَى أَعْدَالُهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى مُعْمَالًا مَا يَعْمَرُ مَنْ عُلَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

٧٠٠٧- ابن عباس: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق \_ إلى عظيم قام رسول الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيباً فقال: قسم يا فلان فاخرج فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق، وأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يكن عمر شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا، واختباوا هم من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل عمر المسجد، فإذا الناس لم ينصرفوا، فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهذا يوم العذاب الأول والعذاب الأول

٧٠٠٧ – عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبُويْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبُويْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبُويْهِ وَهُوَ مُشْرِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبَيهِ وَهُوَ مُشْرِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّهِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

٧٠٠٤ عَنْ نَبِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ نَبِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ

٧٠٠١ - قال الألباني: صحيح ١٨٥٧. أخرجه البخاري "١٣٦٦"، الترمذي "٣٠٩٧"، أحمد "٩٦".

٧٠٠٢ – قال الهيثمي ( ١١٠٥٣):رواه الطيراني في الأوسط، وفيه: الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي، وهو ضعيف.

٧٠٠٣ – قال الألباني: حسن " ٢٤٧٧". أخرجه : النسائي " ٢٠٣٦"، أحمد " ١٠٨٨".

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَـا إلا فِي غَـزْوَةٍ تَبُـوكَ غَـيْرَ أَنِّـي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْر وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلُّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَبِرَ قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهَدْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَواثَقْنَا عَلَــي الْإِسْلام وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّـاس مِنْهَـا كَـانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوى وَلا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللَّهِ مَــا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَان قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَـمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إلا وَرَّى بغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَـزْوَةُ غَزَاهَـا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبُلَ سَـفَرًا بَعِيـدًا وَمَفَـازًا وَعَـدُوًّا كَثِيرًا فَحَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَثِيرٌ وَلا يَحْمَعُهُمْ كَتِسابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَـمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ التُّمَارُ وَالظِّلالُ وَتَحَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَحَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلُ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْحِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ حَهَازِي شَيْقًا فَقُلْتُ أَتَحَهَّــزُ بَعْـدَهُ بِيَـوْم أَوْ يَوْمَيْـن ثُـمَّ ٱلْحَقُّهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَحَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْـدَ خُـرُوج رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لا أَرَى إِلا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاء وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ فَقَالَ مُعَـاذُ بْنُ جَبَـلِ

بعْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًـا حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيِ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَحْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءِ فِيهِ كَذِبٌ فَأَحْمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأً بالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ حَـاءَهُ الْمُحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَـذِرُونَ إِلَيْـهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَتَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَحِثْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبُسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَحثْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا حَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ حَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُـنْرِ وَلَقَـنْ أُعْطِيتُ حَدَلًـا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَـنْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَحِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لارْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ لا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُنْر وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قُطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَحَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِحَالٌ مِنْ يَنِي سَلِمَةً فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْـلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَحَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُــمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ قَالُوا نَعَمْ رَجُلان قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْـرِيُّ وَهِـلالُ بْنُ أُمِّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَـرُوا لِـي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةً فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلائَةُ مِنْ بَيْسِن مَنْ تَحَلَّفَ عَنْـهُ فَاحْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبثْنَا

عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِسي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان وَأَمَّا أَنَـا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَحْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَحْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ برَدِّ السَّلام عَلَيَّ أَمْ لا ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي أَقْبَلَ إِلَى ۖ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ حَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ حِدَارَ حَاثِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَـهُ فَنشَـدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّى تَسَوَّرْتُ الْحِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَـةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاعَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أُمَّـا بَعْـدُ فَإِنَّـهُ قَـدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ حَفَاكَ وَلَـمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَـوَان وَلا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بنا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا الْتُتُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْحَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـأُمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لا بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بَأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَـٰذَا الْـأَمْرِ قَـالَ كَعْبٌ فَحَاءَتِ امْرَأَةُ هِلال بْن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُـولَ اللَّهِ إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَحْدُمَهُ قَالَ لا وَلَكِنْ لا يَقْرَبْكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءِ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلال بْن أُمَيَّةَ أَنْ تَحْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَّتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَال حَتَّى كَمَلَـتْ لَنَـا

خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْـتُ صَلاةً الْفَحْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا حَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى حَبَلِ سَلْع بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَحَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَحْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُيَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَـلَ صَـاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْـلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الْحَبَـلِ وَكَـانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْسَتُ لَـهُ تُوبّي فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا ببُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَثِنٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ ۚ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَلَقَّ انِي النَّـاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَة قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَيْرُقُ وَحْهُهُ مِنَ السُّرُورِ ٱبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْـكَ أُمُّـكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ لا بَـلْ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ وَكَـانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُرَّ اسْتَنَارَ وَحْهُـهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا حَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنْ تَوْتَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَحَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إلا صِدْقًا مَا بَقِيتُ فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللَّهُ فِي صِدْق الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَإِنِّي لارْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) إِلَى قَرْلِهِ ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَي مِنْ بِعْمَةٍ فَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا جِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) قَالَ كَعْبُ وَكُنّا تَخَلَّفُنَا أَيُّهَا النَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا عَنْ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا عَنْ وَكَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا عَنْ اللَّهُ غَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا عَمَّنَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا عَنْ الْغَرُو إِنَّمَا هُو تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَالْبَالِي فَقَبِلَ مِنْهُ . وَاللَّهِ فَقَبِلَ مِنْهُ . وَاللَّهُ فَا أَنْ وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ وَاللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ . وَالْمَالُمُ وَالْمُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُوا اللَّهُ وَالْمَالَلُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْفَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

٥٠٠٠ وفي رواية: قال مَا مِنْ شَيْء أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُّوت فَلا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلا يُصَلِّي وَلا يُسَلِّمُ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى بَيْهِ مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَقِيَ الثَّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَقِيَ الثَّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَقِيَ الثَّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَت أُمُّ سَلَمَة مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمُّ سَلَمَة تِيبَ عَلَى كَعْبِ قَالَت أَفَلا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبْشِرَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سَلَمَة تِيبَ عَلَى كَعْبٍ قَالَت أَفَلا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبْشِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سَلَمَة تِيبَ عَلَى كَعْبٍ قَالَت أَفَلا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبْشِرَهُ وَسَلَّمَ يَا أُمُّ سَلَمَة تِيبَ عَلَى كَعْبٍ قَالَت أَوْهُ البَحارى"٤٦٧٤ قَالَ إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ. (واه البحارى"٤٦٧٤"

٧٠٠٦ - وفى أخرى، قَالَ كعب أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجْـزِئُ عَنْـكَ الثُلُثُ.

٧٠٠٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ

٧٠٠٤-أخرجه:مسلم" ٢٧٦٩ "، ابو داود" ٤٦٠٠ "، الترمذي "٢١٠٢ "، النسائي " ٣٨٧ "، أحمد " ٢٦٦٣٤"

٠٠٠٥ - أخرجه: مسلم "٢٧٦٩"، ابو داود " ٣٣٢١"، الترمذي "٣١٠ "١٠ النسائي "٢٦٨٥"، أحمد " ٢٦٦٣٧".

٧٠٠٦- قال الالباني:" صحيح الإسنادا ٢٨٤"، أخرجه: البخارى "٢٧٥٨، مسلم "٢١٦"، النسائى "٧١٣"، أحمــد "١٥٣٤٣"، الدارمي" ٢٥٠١"

الْمَدِينَةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُـونَ لِيَنْفِـرُوا كَافَّةً ﴾ \*

رواه أحمد "١٧١٧" بتدليس ابن إسحاق.

٧٠١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبِيٍّ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ ( لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) الْآيَةَ .
 لابن أحمد "٢٠٦١" ولاكبير بلين.

١٠ ، ٧-عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ أَنْهُمْ حَمَعُوا الْقُرْآنَ فِي مَصَاحِفَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَكَانَ رِحَالٌ يَكْتُبُونَ وَيُملِي عَلَيْهِمْ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى هَذِهِ الْلَهُ عَلَيْهِمْ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى هَذَهُ الْلَهُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ بَرَاءَةً ( ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُ ونَ ) فَظَنُوا اللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأْنِي بَعْدَهَا آيَتَيْنِ ( لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ وَسَلَّمَ أَقْرَأْنِي بَعْدَهُ بِاللّهُ مِنْ الْقُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ) إِلَى ( وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) ثُمَّ قَالَ فَحُتِمَ بِمَا فُتِحَ بِهِ بِاللّهِ الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَهُو قَولُ اللّهِ اللّهِ الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَهُو قَولُ اللّهِ الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَهُو قَولُ اللّهِ اللّهِ الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَهُو قَولُ اللّهِ اللّهِ الذِي لا إِلّهُ إِلا أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنَهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْذِي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا اللّهِ اللّهِ عَلَى ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلا يُوحَى إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا اللّهِ اللّهِ الْذِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧٠٠٧ - قال الألباني: "حسن ٢١٨٧".

٠٠٠٨- قال الألباني:" ضعيف ٣٩٥".١

٧٠٠٩- قال الهيثمي ( ١١٠٦٢): رواه أحمد، وفيه: إسحاق وهو مدلس، وبقيه رحاله ثقات.

٧٠١٠ قال الهيثمي ( ١١٠٦٤): رواه عبدا لله بن أحمد والطبراني، وفيه: علمي بن زيد بن حدعان وهو ثقة سيء الحفظ، وبقية , حاله ثقات.

# سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم

١٠١٧-عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدَّ غَيْرُكَ إِلاَ رَجُلَّ وَاحِدٌ مُنْدُ أُنْزِلَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ أُنْزِلَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْدُ أُنْزِلَتْ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ 

رواه الترمذى "٢٠٧٣" هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ 
رواه الترمذى "٢٠٧٣" مِن ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ ( آمُنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ) فَقَالَ حِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَةُ الرَّحُمةُ أَنْ الْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَةُ الرَّحُمةُ أَنْ الْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَةُ الرَّحُمةُ أَنْ الْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَةُ الرَّحُمةُ أَنْ الْمُعْرَالُ الْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَةُ الرَّحُمْ وَالْ الْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدْرِكَةُ الرَّحُومُ اللَّيْ الْعَلَالَةُ عَلَالِهُ الْمُعْلِقُ الْوَلِيلَ الْهُ الْمُعْلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْمَالِعُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُتَالِقُهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُرُولُ اللَّهُ عَلَالُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعُمِّلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْم

رواه الترمذي "٣١٠٧"

٧٠١٤ وفى رواية: أَنَّ جبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ جَعَـلَ يَـدُسُّ فِـي فِـي فِرْعَـوْنَ الطِّينَ حَشْيَةَ أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ.
 الطِّينَ حَشْيَةَ أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ.

٥٠٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَــالَ شَيْبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ .

رواه الترمذي "٣٢٩٧"

٣٠٠١٦ عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حَعْفَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقْرَأُ أَلا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَاسٌ كَأْنُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلُّوا فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ. للبخارى "٢٠٨١" وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ. للبخارى "٢٠١٧" وَأَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِحْرِ قَالَ لا تَسَأَلُوا الْآيَاتِ وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَحِّ وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَحِ

٧٠١١- قال الهيثمي ( ١١٠٦٣): رواه عبدًا لله بن أحمد، وفيه: محمد بن حابر الأنصاري وهو ضعيف.

٧٠١٢ - قال الألباني " صحيح ٢٤٨٢". أخرجه: مالك " ١٧٨٣".

٧٠١٣ - قال الألباني " صحيح ٢٤٨٣". أخرجه: أحمد " ٢٨١٦".

٧٠١٤] قال الالباني: " صحيح الاسناد ٢٤٨٤"، أخرجه: أحمد "٢١٤٥".

٧٠١٥- قال الألباني " صحيح ٢٦٢٧".

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا فَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا فَعَقَرُوهَا فَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا وَحِدًا فَأَخَذَتُهُمْ صَيْحَةً أَهْمَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ أَبُو رِغَالِ فَلَمَّا خَرَجَ كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُو أَبُو رِغَالِ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ ﴿ رَواه أَحمد "١٣٧٤٦" والأوسط والبزار. مِن الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ ﴿ رَواه أَحمد "١٣٧٤٦" والأوسط والبزار. ١٨٠٧-عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيْهُ لَمْ يُفِيتُهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَحَدُ لَلَهُ اللَّهُ كَلَيْكِ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ لَمْ يُفِيتُهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَحَدُنَ اللَّهُ كَالِمُ مِن وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُدُ رَبِّكَ إِذَا أَحَدُهُ لَمْ يُعْلِيهُ اللَّهُ كَلَيْكِ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذُهُ لَمْ شَدِيدٌ ﴾ . . وهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذُهُ لَمْ شَدِيدٌ ﴾ . . ووه البخارى "٢٩٦٤"

٧٠٠٠ عنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَحْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا فَأَنَا هَذَا اللَّهِ إِنِّي عَالَحْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِمْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْعَاتِ وَلَيْ اللَّهِ هَذَهِ السَّيْعَاتِ ذَكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَـهُ عَالَى بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً

٧٠ ٢١ -عَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ أَتَنْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا فَقُلْتُ إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ فَلَا حَلَتْ مِنْهُ الْبَيْتِ فَأَهْرِيْتُ إِلَيْهَا فَتَقَبَّلْتُهَا فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَاكَرْتُ ذَلِكَ لَـهُ قَـالَ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلا تُخْبِرْ أَحَدًا فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَلاَكَرْتُ ذَلِكَ لَـهُ فَقَـالَ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلا تُخْبِرْ أَحَدًا فَلَمْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى فَلْسِكَ وَتُبْ وَلا تُخْبِرْ أَحَدًا فَلَمْ أَصْبِرْ فَـأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى فَلْسِكَ وَتُبْ وَلا تُخْبِرْ أَحَدًا فَلَمْ أَصْبِرْ فَـأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى فَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ ال

٧٠١٧- قال الهيثمي ( ١١٠٧٨): رواه الطيراني في الأوسط والبزار وأحمد بنحوه ورجاله رجال الصحيح. ٧٠١٨- أعرجه مسلم " ٣٥٨٣"، الترمذي " ٣١١٠"، ابن ماجة " ٢٠١٨.".

١٩٠٠-أخرجه:مسلم "٢٧٦٣"،أبوداود "٢١٤ ٤ "،الترمذي "٢١١٣، ابن ماجة "١٣٩٨"، أحمد " ٢٢٧٨ ".

<sup>.</sup> ٢٠٠ -أخرجه: البخاري" ٢١ ٥"، ابوداود "٢١ ٤ ٤"، الترمذي "٢١١٤"، ابن ماجة " ٤٢٥٤ "، أحمد" ٢٧٨ ١٣

٧٠٠٣- ابن مسعود: ﴿وشروه بثمن بخس ﴾ كان ما اشترى به يوسف عشرين درهماً، وكان أهله حين أرسل إليهم وهم بمصر ثلاثة وتسعين أنساناً، رحالهم أنبياء، ونساؤهم صديقات، والله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا ستمائة ألف وسبعين الفاً. ' للكبير ( ٩٠٦٨)

تَعَالَى ( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ) قَالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذَّبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذَّبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذَّبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذَّبُوا قَالَتْ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ قَالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِزَبِّهَا قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ فَطَالَ بِرَبِّهِمُ الْبَلاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ عَلَيْهُمُ الْبَلاءُ وَاسْتَأْخُورَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَطَلَالُ وَظَنَّتِ الرَّسُلُ أَنَّ أَنْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ للبحارى "٢٩٤" الشَيْأَسَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُلُ أَنَّ أَبْعَامُهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ للبحارى "٢٠٤ السَيْأَسَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُلُ أَنَّ أَبُعِيمُ الْمُنَالَ أَنْ أَبْعِهُمُ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهُ عَنْهُمَا ( حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ

٧٠٢١ - قال الألباني: "حسن ٢٤٨٩".

٧٠٢٢– قال الهيثمي ( ١١٠٨١): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

٧٠٢٣ قال الهيثمي ( ١١٠٨٥):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أباعبيدة لم يسمع من أبيه.

الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ) حَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلا ( حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ) فَلَقِيتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْء قَطَّ فَذَكُرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْء قَطَّ إِلا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ فَكَ أَنْتُ تَقُرَوُهَا ( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ) مُثَقَّلَةً.

رواه البخاري "٤٥٢٥"

٢٦ . ٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي قَوْلِهِ ( وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ ) قَالَ الدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلُوُ وَالْحَامِضُ للترمذى "١١٨" عَلَى بَعْضِ فِي الْأُكُلِ ) قَالَ الدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلُو وَالْحَامِضُ للترمذى "٣١١٨" ٧٠ - عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَـادٍ ) قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم 

' لأحمد" ٤٤ ، ١ "والصغير والأوسط المُمنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم

٨٠٠٧-أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله، فقال إيش ربك الذي تدعوني إليه، من حديد هو من نحاس هو من فضة هو من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحبره، فأرسله إليه الثالثة، فأعاده فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحبره، فأرسله إليه الثالثة، فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحبره، فأرسل الله عليهم صاعقة فأحرقته فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فنزل: ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ﴾ للبزار ( ٣٣٤١) والأوسط والموصلي والكبير

٧٠٢٩ – عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ يَتَحَرَّعُهُ ﴾ قَالَ يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةً رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ دُبُسِهِ يَقُولُ اللَّهُ ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا

٧٠٢٦ قال الألباني " حسن ٢٤٩٣".

٧٠٢٧-قال الهيثمي(١١٠٩)رواه عبدا لله بن أحمد والبطراني في الصغير والأوسط ورحال المسند ثقات.

٧٠٢٨– قال الهيشمي ( ١١٠٩٢):رواه أبويعلى والبزار، ورجاله رحال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهــو ثقـة وفي رجــال ابـي يعلى والطبراني: علي بن ابي سارة وهو ضعيف.

فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ) وَيَقُولُ ( وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِعْسَ الشَّرَابُ ) \* ( وَاللهِ السَّرَابُ ) \* ( وَاللهِ السَّرَابُ ) \* ( واه الترمذي "٢٥٨٣"

٧٠٣٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقِنَاعِ عَلَيْهِ وَطَبّ فَقَالَ مَثَلُ ( كَلِمَةٌ طَيّبَةٌ كَشَحَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءُ تُوْتِي رُطَبّ فَقَالَ مَثَلُ ( كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَحَرَةٍ خَبِيثَةٍ أَكُلُهَا كُلَّ حِين بِإِذْن رَبّها ) قَالَ هِي النَّخُلَةُ ( وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَحَرَةٍ خَبِيثَةٍ المُتَوَّةِ خَبِيثَةٍ اللّهُ عَنْ مَنْ فَوْقُ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ) قَالَ هِي الْحَنْظَلُ. رواه الترمذي " ١٩ ٣ ٣ " الحُنتُثُ مِنْ فَوْقٌ اللّهُ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكِ عَنَابِ الْقَبْرِ فَيْقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيقُولُ رَبّي اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَلَكِ وَعَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلّ ( يُثَبّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَلِكَ قَوْلُهُ عَزّ وَجَلّ ( يُثَبّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا ) قَالَ هُمْ وَاللّهِ كُفُرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا ) قَالَ هُمْ وَاللّهِ كُفُرُ وَرَقُ هُمْ قُرَيْشُ وَمُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِعْمَةُ اللّهِ ( وَأَحَلُوا كُفُومُ هُ ذَارَ الْبَوَارِ ) قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ.

وواه البخارى "٣٩٧٧" وأَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ ) قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ.

٧٨٠ - عن على: نزلت في الأفخرين من بين مخزوم وبيني أمية، فأما بنوا مخزوم فقطع الله دابرهم يوم بدر، وأما بنوا أمية فمنعوا إلى حين للأوسط (٧٨٠) فقطع الله دابرهم يوم بدر، وأما بنوا أمية فمنعوا إلى حين للأوسط (٧٨٠) ٧٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ) فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَعِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى الصَّرَاطِ .

٧٠٧٩- قال الألباني " ضعيف ٧٧٤". أخرجه: أحمد " ٢١٧٨٢".

٧٠٣٠- قال الألباني: "ضعيف مرفوع ٦٠٥".

٧٠٣١- أخرجه البحاري " ١٣٦٩"، ابس داود " ٤٧٥٠"، الترمذي " ٣١٢٠"، النسائي " ٢٠٥٦"، ابن ماجمة " ٢٢٦٩"، أمد " ١٨١٠٣".

٧٠٣٣- قال الهيشمي ( ١١١٠٠):رواه الطبراني، وفيه عمرو ذو مرة و لم يرو عنه غير ابي اسحاق السبيعي، وبقيه رحاله ثقات. ٧٠٣٤- أخرجه: المترمذي "٣١٢١"، ابن ماجة " ٤٢٩٩"، احمد " ٧٠٥٠٠"، الدارمي " ٢٨٠٩".

# سورة الحجر والنحل والإسراء

٧٠٠٥ أبوموسى، رفعه: إذا اجتمع أهل النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى، قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا فى النار، قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا، فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك من بقى من الكفار فى النار قالوا: ياليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين \_ الى مسلمين) للكبير بلين

٧٠٣٦ - وله بخفى عن أبى أمامة رفعه: ﴿ رَبُّمَا يُودُ الَّذِينَ كَفُرُوا لُو كَانُوا مُسَلِّمَينَ ﴾ نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين وعن الأئمة والجماعة، قالوا: ياليتنا كنا مسلمين . للكبير ( ٨٠٤٨)

٧٠٣٧-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ )`

رواه الترمذي "٣١٢٧"

٧٠٣٨- ابن عمر، رفعه: (أخذتهم الصيحة مصبحين) ما هلك قوم لوط إلا في وقت أذان الفجر وهو وقت الاستغفار والدعاء.

٧٠٣٥ – قال الهيشمي ( ١١١٠٤): رواه الطبراني، وفيه خالد بن نافع الأشعري، قال ابو داود منزوك، قال الذهبي: هذا نجاوز في الحد، فلا يستحق النزك، فقد حدث عنه احمد بن حنبل غيره وبقية رجاله ثقات.

٧٠٣٦– قال الهيثمي ( ١١١٠٥): رواه الطبراني، وزكريا والراوي عنه لم أعرفهما.

٧٠٣٧- قال الألباني "ضعيف ٦٠٧".

٧٠٣٨– قال الهيثمي ( ١١١٥) رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٧٠٣٩- قال الألباني " صحيح ٨٧٨". أخرجه: أبو داود " ١٤٥٩".

· ٤ · ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَــزَّءُوهُ أَجْـزَاءً فَـآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ الَّذِينَ حَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾.

رواه البخاري "٣٩٤٥"

١٤ ٠٠ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ( لَنسْأَلْنَهُمْ أَحْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) قَالَ عَنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ . رواه الترمذي "٣١٢٦" أَحْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) قَالَ عَنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ . رواه الترمذي "٣١٢٦" دو ٢٠٤٠ ابن مسعود: ﴿ زدناهم عذاباً فوق العذاب ﴾ قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنحل الطوال .

٧٠٤٣ - وللموصلي عن ابن عباس: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها بالليل و ببعضها بالنهار . ٢٦٦٠)

٤٤ - ٧ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بَبَصَرِهِ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بَبَصَرِهِ فَمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بَبَصَرِهِ فَقَالَ أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ( إِنَّ اللَّهَ يَامُلُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَحْشَاءِ وَالْبَعْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ).

٥٠٠٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أَكْرِهَ ) إِلَى قَوْلِهِ ( لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِلْ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُو عَبْدُ اللَّهِ فَنَ سَعَدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى مَعْدَ بْنِ أَبِي سَرْحِ الَّذِي كَانَ عَلَى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَلَّهُ الشَّيْطُانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقَتَّلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَحَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ فَأَجَارَهُ رَسُولًا اللَّهِ فَالْنَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولًا اللَّهِ فَيَالَ فَا السَّالَى "٢٠٤ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولًا اللَّهِ فَلَاهُ فَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَانَ فَأَجَارَهُ وَسُولًا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى مِعْدَى اللَّهُ عَلْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلْمَ الْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ السَاعِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلَمِ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُوالِي اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُ

٢٠٤١ - قال الألباني " ضعيف الإسناد ٢٠٨".

٢٠٠٤ - قال الهيثمي ( ١١١٨): رواه الطبراني، وأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.

٧٠٤٣- قال الهيثمي ( ١٨٦٠١):رواه أبويعلى، ورحاله رحال الصحيح.

٢٠٤٤ - قال الحيثمي ( ١١١٢٠): رواه أحمد، وإسناده حسن.

٥٤ . ٧- قال الألباني " صحيح الإسناد ٣٧٩٣". أخرجه: ابو داود " ٤٣٥٨".

٧٠٤٦ - عن أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلًا وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ فَمَثْلُوا بِهِمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَئِينْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُوْبِينَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ عَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَ حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) فَقَالَ رَجُلً لا عَرَقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَحَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) فَقَالَ رَجُلً لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلا أَرْبَعَةً فَرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلا أَرْبَعَةً فَرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ إِلا أَرْبَعَةً فَرَيْسَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلا أَرْبَعَةً فَيْهِ وَاللَّهُ اللّهِ مِنْ إِلَيْهُ إِلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلا أَرْبَعَةً فَيْلُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلا أَرْبَعَةً فَيْهِ وَاللّهَ وَالْهَ وَالْمَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَالِ وَلَمِ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَرَالِلْكَالِينَا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْوِلَ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَوا عَلَا لَقَوْمِ الْعَلَاقِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ اللّهَ اللّهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُوا عَلَالَ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقُولُوا عَلَالَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٠٤٧ –عن ابْنَ مَسْعُودٍ قُالُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطه وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْلُوَل وَهُنَّ مِنْ تِلادِي. (واه البخاري "٤٩٩٤"

٤٨ - ٧ - قَوْلِهِ ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ) الْآيَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نُقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلانٍ.
 رواه البخارى "٤٧١١"

٧٠٤٩ أبوسعيد: لما نزلت: ﴿ وآت ذا القربى حقه ﴾ دعا النبى صلى الله عليه
 وسلم فاطمة فأعطاها فدك .

٥٠ ٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَيْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ) قَالَ كَانَ نَفَرً مِنَ الْجَينِ وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ
 مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ النَّفُرُ مِنَ الْجَينِ وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ
 فَنزَلَتْ ( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَيْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ )

#### رواه مسلم "٣٠٣٠"

٧٠٥١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَرْيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُرْيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُرْيَعَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُرْيَعَا فِي الْقُرْآنِ ) قَالَ هِيَ شَجَرَةُ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ ( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ) قَالَ هِيَ شَجَرَةُ النَّاقُوم . (واه البخارى "٣٨٨٨"

٧٠٥٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) قَالَ يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حِسْمِهِ

٧٠٤٦- قال الألباني " حسن صحيح الإسناد ٢٥٠١". أخرجه: أحمد " ٢٠٧٢٣".

٧٠٤٩ قال الهيثمي ( ١١١٢٥) رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك.

<sup>.</sup> ٧٠٥٠ أخرجه: البخاري "٢٧١٥".

٧٠٥١- أخرجه: الترمذي " ٣١٣٤ "، أحمد "١٩١٩".

سِتُونَ ذِرَاعًا وَيُبَيَّضُ وَحْهُمُهُ وَيُحْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُوْلُو يَتَلالا فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اثْتِنَا بِهَذَا وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اثْتِنَا بِهَذَا وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُونَ أَبْشِرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَحْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي خَيْمُ مِثْلُ هَذَا قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَحْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حَسْمِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَيُلْبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا اللّهُمَّ أَحْزِهِ فَيَقُولُونَ اللّهُمَّ أَحْزِهِ فَيَقُولُونَ اللّهُمَّ أَحْزِهِ فَيَقُولُ أَبْعَدَكُمُ اللّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُل مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا " ٢١٣٦" رواه الترمذى "٢١٣٦"

٥٣ . ٧ - عَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ وَغَسَـقُ اللَّيْلِ الْجَيْمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ. وطُلْمَتُهُ.

٤ ٥ . ٧ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِـهِ ﴿ وَقُـرْآنَ الْفَحْـرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ قَالَ تَشْهَدُهُ مَلاثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاثِكَةُ النَّهَارِ `

رواه الترمذي "٣١٣٥"

٥٥،٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ( عَسَى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ) سُئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ ' للترمذى "٣١٣٧" مَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ) سُئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ ' للترمذى "٣١٣٧" مَوَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ( وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مَنْ لَذُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ) ' رواه الترمذي "٣١٣٩"

٧٠.٥٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِا تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلُفَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا

٢٥،٧- قال الألباني "ضعيف الاسناد ٦١٠ ".

٢٠٠٤ - قال الألباني " صحيح الأسناد ٢٥٠٧ "، أخرجه البخاري " ٦٤٩ ". مسلم " ٦٤٩ ".

٥٥،٥٠ قال الألباني " صحيح ٢٥٠٨ "، أخرجه أحمد "١٠٤٥٨ ".

٧٠٥٦ قال الباني " ضعيف الأسناد ٢١١".

أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًا ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لا تَسْأَلُوهُ ` رواه البحاري "٧٤٥٦"

٧٠٥٨ - وفي رواية: وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاعَتِنَا `` رواه البخاري "٢٥"

٥٩ . ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نحوه وفيه: قَالُوا أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا أُوتِينَا التَّوْرَاةَ وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَأُنْزِلَتْ ( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَـاتِ رَبِّي لَنَفِـدَ الْبَحْرُ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةَ : رواه الترمذي "٣١٤."

٧٠٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَلا تَحْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلا تُحَافِتْ بِهَا ) قَالَ أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوار بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا اللَّهُ تَعَالَى ( وَلا تَحْهَرْ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا اللَّهُ تَعَالَى ( وَلا تَحْهَرْ بِصَلاتِكَ ) حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ( وَلا تَحْهَرْ بِصَلاتِكَ ) حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ( وَلا تَحْهَرْ بِصَلاتِكَ ) حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ( وَلا تُحَافِتْ بِهَا ) عَنْ أَصْحَابِكَ فَلا تُسْمِعُهُمْ ( وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) أَسْمِعْهُمْ وَلا تَحْهَرْ حَتَّى يَلْمُدَارى "٧٤٩٠"

# سورة الكهف ومريم

٧٠٦١- ١٠ عباس: كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثـم قـراً: ﴿ ولا تقولـن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ﴾ يقول إذا ذكرت. للكبير والأوسط .

٧٠٦٢ وعنه: ﴿ واذكر ربك ﴾ قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت، قال،
 هى خاصة للنبى ﷺ، وليس لأحد أن يستثنى إلا فى صلة يمين ً للطبرانى

٧٠٥٧- أخرجه: مسلم "٢٧٩٤ "، الترمذي " ٣١٤١"، أحمد ٢٣٣٦.

٧٠٥٨ - أخرجه: مسلم " ٢٧٩٤ "، الترمذي "٢١٤١ "، أحمد "٤٢٣٦".

٥٩-٧- قال الألباني " صحيح الأسناد ٢٥١٠"، أخرجه أخمد "٢٣٠٩".

٧٠٦٠ أعرجه: الترمذي " ٣١٤٦"، مسلم " ٤٤٦ "، النسائي " ١٠١٢"، أحمد "١٨٥٦".

٧٠٦١- قال الهيثمي: (١١١٤٨)، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورحال ثقات.

٧٠٦٢– قال الهيشمي (١١١٤٩)، رواه الطبراني في ثلاثة وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف.

٧٠٦٣ - وعنه: ﴿ما يعلمهم إلا قليل ﴾ قال أنا من أولئك القليل، مكسلمينا، وتمليخا، وهو المبعوث بالورق الى المدينة ومرطولس، وينبونس، ودردونس، وكناسطيطوس، ومنطيو سيسونس وهو الراعى، والكلب اسمه قطمير، قال أبو عبد الرحمن: قال أبلغنى أنه من كتب هذه الأسماء في شيء وطرحه في حريق سكن الحريق .

٧٠٦٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قُالُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ إِنَّهَا قَــوْلُ الْعَبْـدِ اللَّـهُ أَكْبُرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا باللَّهِ.

رواه مالك"٤٨٩"

٧٠٦٥ عن سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ ابْسَنُ عَبَّـاس كَـٰذَبَ عَـٰدُوٌّ اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَـا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُو ثَمَّ فَأَحَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بَفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُون حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل فَحَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ وَأَمْسَـكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ حرْيَـةَ الْمَاء فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاق فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى ( لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنا لَقَـدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَـاوَزَا الْمَكَـانَ الَّـذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ) قَالَ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَقَالَ مُوسَى ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ قَالَ رَجَعَا يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى ثُوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

٧٠٦٣ - قال الهيشمي (١١١٠):رواه الطبراني فيالآوسط، و فيه يجيي بن أبي روق، وهو ضعيف.

مُوسَى فَقَالَ الْحَضِرُ وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ يَا مُوسَى إنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَكَ له اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوسَى ( سَتَجدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْـهُ ذِكْرًا ﴾ فَانْطَلَقَـا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْحَضِرَ فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ نَوْلِ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْحَـأُ إِلا وَالْحَضِـرُ قَـدْ قَلَـعَ لَوْحًـا مِـنْ ٱلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ قَدْ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِـنْ أَمْـرِي عُسْـرًا ) قَـالَ وَقَـالَ رَسُـولُ اللّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللَّهِ إلا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ غُلامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فَأَحَذَ الْحَضِرُ رَأْسَهُ بيَدهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِعْتَ شَيْعًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ قَالَ وَهَذِهِ أَشَـدُ مِنَ الْـأُولَى ﴿ قَـالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) قَالَ مَاثِلٌ فَقَامَ الْحَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ( لَوْ شِمْتَ لاتَّحَذْتَ عَلَيْهِ أَحْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ذَلِكَ تَأْويلُ مَا كَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فَكَـانَ ابْنُ عَبَّـاسِ يَقْرَأُ وَكَـانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ `` رواه البخاري "٤٧٢٥"

٧٠٦٥ أخرجه: الترمذي "٣١٤٩"، مسلم "٢٣٨٠"، أحمد "٢٠٦١١".

نَعْمَاؤُهُ وَبَلاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنِّي. وفيه: حُوتًا مَالِحًا. نَعْمَاؤُهُ وَبَلاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنِّي. وفيه: حُوتًا مَالِحًا. وفيه: مُستجَّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حَلاوَةِ الْقَفَا. وفيه: رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْلا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ (قَالَ عَلَى الْمُعْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا). وفيه: إنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذْرًا). وفيه:

(فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَّا أَهْلَ قَرْيَةٍ) لِتَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَ ( اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَابُواْ أَنْ يُنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِفْتَ لاَتّخَذْتَ عَلَيْهِ أَنْ يُنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِفْتَ لاَتّخَذْتَ عَلَيْهِ أَنْ يُنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِفْتَ لاَتّخَذْتَ عَلَيْهِ أَنْ يُغمَلُونَ فِي أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ) وفيه: ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا الْبَحْرِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بخَشَبَةٍ. وفيه: ( وَأَمَّا الْغُلامُ ) فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

٧٠٦٧-ومنها: وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ لا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ إلا حَيِيَ فَأَصَابَ الْحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ: رواه البخارى "٤٧٢٧"

وفيه: فَوَحَدَا خَضِرًا عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ الْبَحْرِ، وأن الخضر قَالَ أَمَا يَكُفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ. وفيه: فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِينِ. وفيه: وَفَيه: فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِينِ. وفيه: (فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ (فَأَرَدْنَا أَنْ يُرَهِقَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً). (واه البخارى "٤٧٢٦"

٧٠٦٧ - أخرجه: مسلم "٢٣٨٠"، النرمذي "٣١٤٩"، أحمد "٢٠٦١١".

٧٠٦٨ - أخرجه: مسلم "٢٣٨٠"، الترمذي " ٣١٤٩"، أحمد "٢٠٦١١".

79 ، ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنُ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي مَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَعْمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلً فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ مَنْكَ قَالَ مُوسَى لا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرَّ، بَعَنْ الله عَنْ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرَّ، بنحوه ثنا وه البخارى "٧٤"

٧٠٧- ومنها: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام ذَعْرَةً مُنْكَرَةً (قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيتَةً)
 بنَحْوَه.

٧٠٧١ - وفي رواية: ( قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ) كَانَتِ الْـأُولَى نِسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالتَّالِثَةُ عَمْدًا ` رواه البخارى "٢٧٢٨"

٧٠٧٢ - وفي رواية: وَكَانَ الْحُوتُ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ ' ٧٠٧٣ رواه الترمذي "٣١٤٩"

٧٧٠٧-وله عن أبى الدرداء رفعه، كان الكنز ذهبا وفضة. للترمذي "٣١٥٢" مركب ٧٠٧٤ عن زَيْنَبَ بنْتِ حَحْش رَضِي اللَّهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ مَخْتُ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ مَا خُوجَ وَمَأْخُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ يَأْخُوجَ وَمَأْخُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِلْكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبَثُ أَنْ الْحَبَثُ مُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُر الْحَبَثُ الْحَبَثُ رَافًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُورَ الْحَبَثُ الْعَامِ وَالَّذِي الْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَامُ إِذَا كُنُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّه

٧٠٦٩ - أخرجه: مسلم "٢٣٨٠"، الترمذي "٣١٤٩"، أحمد "٢٠٦١١".

<sup>`</sup> ٧٠٧٠ أخرجه: البخاري "٧٤"، المترمذي "٢١٤٩"، أبوداود "٣٩٨٤"، أحمد "٢٠٦٠٦".

٧٠٧١ - أخرجه: مسلم "٢٣٨، الترمذي "٣١٤٩"، أحمد "٢٠٦١١".

٧٠٧٧ – قال الإلباني: "صحيح ٢٥٥٧"، أخرحه: البحاري "٧٤٧٨"، مسلم "٢٣٨٠"، أبر داود "٤٧٠٧"، أحمد "٢٠٦٢٨". ٧٠٧٣ – قال الإلباني: " ضعيف حداً ١٦٤".

٧٠٧٤ - أخرجه: مسلم "٧٨٨٠"، الترمذي "٢١٨٧"، أحمد "٢٦٨٧٠"، ابن ماجه "٣٩٥٣".

٧٠٧٥ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّدِّ قَالَ يَحْفِرُونَهُ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ عَلَا فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَنْ يَنْعَتَهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ الْحَعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ اللَّهُ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْعَتَهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ الْحَعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاسْتَثْنَى قَالَ فَيرْجِعُونَ فَيَحِدُونَهُ كَهَيْتَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَخْرِقُونَهُ فَيَحْرُقُونَهُ فَيَرْمُونَ تَرَكُوهُ فَيَخْرِقُونَهُ فَيَحْرُقُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَسْتَقُونَ الْمِياةَ وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فَيَرْمُونَ بَرَكُوهُ فَيَخْرِقُونَهُ فَيَخْرِقُونَ فَيَعْرُقُونَ الْمِياةَ وَيَفِرُ النَّاسُ مِنْهُمْ فَيَرْمُونَ بَسِهَامِهِمْ فِي السَّمَاءَ فَيَوْلُونَ قَهَرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قَمْونَ الْمَيْكُونَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ فَي النَّامُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ فَي النَّامُ عَلَيْهِمْ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ فَي إِنَّ دَوَابَ الْأَرْضِ تَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ فَي الْمَالَةُ مَا فَي أَنْفَا فِي أَنْفَا فِي أَنْفَا فِي أَنْفَا فِي أَنْفَا فِي أَنْ مَنْ لُحُومِهِمْ فَي السَّمَاءِ فَالَالَهُ عَلَيْهِمْ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ فَي الْفَارِقُ مَنْ وَتَشْكَرُ شَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ

رواه النزمذي "٣١٥٣"

٧٠٠٧-عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي ( قُلْ هَلْ نُنَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ) هُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لا هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْحَنَّةِ وَقَالُوا لا طَعَامَ فِيهَا وَلا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ وَسَلَّمَ وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْحَنَّةِ وَقَالُوا لا طَعَامَ فِيهَا وَلا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ) وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمْ الْفَاسِقِينَ.

رواه البخاري "٤٧٢٨"

٧٧٠٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ إِنَّـهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَـاحَ بَعُوضَةٍ وَقَـالَ اقْرَءُوا (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا)

٧٠٠٨-عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَـةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُكِ فَي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَي

٧٠٧٥ قال الألباني: صحيح "٢٥٢٠"، أخرجه ابن ماجه "٤٠٨٠".

٧٠٧٧- أخرجه: مسلم "٢٧٨٥".

٧٠٧٨- قال الألباني: حسن "٢٥٧١"، أخرجه ابن ماجه "٤٢٠٣".

٧٠٧٩ – ابن عمر، رفعه: إن السرى الذى قــال الله تعـالى لمريــم: ﴿قـد جعـل ربـك عَـتك سريا﴾ نهر أخرجه الله لتشرب منه في الكبير (١٣٣٠٣) بضعف

٠٨٠٠ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بَأَنْبِيَاثِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بَأَنْبِيَاثِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ

رواه مسلم "٢١٣٥"

٧٠٨١ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا نَتَنزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ \*

رواه البخارى "٤٧٣١"

٧٠٨٢ – عن أُمُّ مُبَشِّر أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ لا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَى يَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( ثُمَّ نُنَحِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا) .

#### رواه مسلم "٢٤٩٦"

٧٠٨٣ - عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَالرِّيحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْفَرَسِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّيحِ فَي رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيهِ وَاللَّهُ عَالِيَّهِ وَقَالَ صَمُمَّنَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَرُودُ الدُّحُولُ لا يَبْقَى بَرُّ وَلا فَاحرً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَرُودُ الدُّحُولُ لا يَبْقَى بَرُّ وَلا فَاحرً

٧٠٧٩- قالل الهيثمي (١١١٥٦ ) : رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد ا لله البابليتي، وهو ضعيف.

٧٠٨٠- أخرجه: الترمذي: "٥٥٥".

٧٠٨١- أخرجه: الترمذي "٢١٥٨"، أحمد "٣٣٥٥".

٧٠٨٢ - أخرجه: أبو داود "٢٦٨١٦"، أحمد "٢٦٨١٦"، ابن ماجه "٢٦٨١."

٧٠٨٣- قال الألباني " صحيح ٢٥٢٦ "،أخرجه: الدارمي "٢٨١٠".

إِلا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيسَمَ حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ أَوْ قَالَ لِحَهَنَّمَ ضَحِيحًا مِنْ بَرْدِهِمْ ثُمَّ يُنَحِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ` رواه أحمد "١٤١١"

٧٠٨٥-عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَاقِـلِ دَيْنٌ فَٱنَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَـال وَوَلَـدٍ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَـال وَوَلَـدٍ قَالَ فَنَزَلَتُ ( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لاوتَينَ مَالًا وَوَلَدًا أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمِّ اتَّخَذَ فَالَ فَنَزَلَتُ ( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لاوتَينَ مَالًا وَوَلَدًا أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمِّ اتَخَذَ وَعَرَاتُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَـذَابِ مَـدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَـذَابِ مَـدًا وَلَاكُونَ العَلَى الْعَالَ اللهِ وَالِكُولُ الْعَلَيْنَا فَرْدُلُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَـذَابِ مَلًا المَحَارِي "٤٧٣٥"

# سورة طه والأنبياء والحج والمؤمنون

٧٠٨٦-أبوهريرة، رفعه: إن الله قرأ طه ويـس قبـل أن يخلـق آدم بـألف عـام، فلمـا سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم، وطوبى لأحـواف تحمـل هـذا، وطوبى لألسن تكلم بهذا.

٧٠٠٧-على: كان النبى صلى الله عليه وسلم يراوح بين قدميه، يقوم على كل رجل، حتى نزلت (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) واله البزار (٢٢٣٢) بلين ٧٠٨٨- عبدا لله بن سلام: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نـزل بأهله الضيف، أمرهم بالصلاة، ثم قرأ هوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية .

للأوسط (۸۹۰)

٧٠٨٩-ابن مسعود، بلغه:أن مروان يقول (وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) أوتي أهله

٧٠٨٤- قال الهيثمي (١١٥٩):رواه أحمد، ورجاله ثقات.

٥٨٠٥- أخرجه: مسلم "٢٧٩٥"، الترمذي " ٣١٦٦"، أحمد "٢٠٥٧٠".

٧٠٨٦– قال الهيثمي (١١١٦٣):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، وضعفه البحري بهذا الحديث، ووثقه ابن معين.

٧٠٨٧ – قال الهيمي (١١١٦٥ ):رواه البزار، وفيه يزيد بن بلال، قال البحاري: فيه نظر، وكيسان بن عمر: وثقــة بـن حبــان، وضعفه بن معين، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٣٠٨٨– قال الهيشمي (١١١٧٣):رواه الطيراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

بأعيانهم ومثلهم معهم.

للكبير (٩٠٨٥) بضعف

٩٠ - عن سَعْدٍ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعْوَةُ ذِي النَّونِ إِذْ هُــوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ( لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّـالِمِينَ ) فَإِنَّـهُ لَـمْ يَـدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا اسْتَجَابَ لَهُ ``
 رواه أحمد "١٤٦٥"

91-ابن عباس: لما نزلت ﴿إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ﴾ قال عبد الله بن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمداً، فقال: يا محمد أليس فيما انزل عليك ﴿إِنكم وما تعبدون من دون الله ﴾ الآية؟ قال: نعم قال فهذه النصارى تعبد عيسى،وهذه اليهود تعبد عزيراً، وهذه بنو تميم تعبد الملائكة، فهؤلاء في النار، فأنزل الله تعالى ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولسك عنها مبعدون ﴾ للكبير(١٢٧٣٩) بلين

٧٠٩٢ – وعنه: ﴿ وَمَا أُرسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ قال من تبعه كنان لـه رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعـه عوفى مما بلـى بـه سائر الأمـم من الخسـف والمسخ والغرق. 
للكبير (١٢٣٥٨) بضعف..

٣٩٠٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) قَالَ كَانَ الرَّحُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلامًا وَنُتِحَتْ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينَ سُوء. رواه البحارى"٤٧٤٢" صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنتَّجْ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينُ سُوء. رواه البحارى"٤٧٤٢" عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّا أُوَّلُ مَنْ يَحْثُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ( هَذَانِ حَصْمَانِ الحَتَصَمُوا فِي الرَّحْمَنِ لِلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ ( هَذَانِ حَصْمَانِ الحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ) قَالَ هُمِ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتُبُةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتُبُةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتُبُةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةً بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةً ... واه البحارى "٤٧٤٤"

٧٠٩٥-عن عَبْدَ اللَّهِ قَالَ وَرَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ﴾ قالَ

٧٠٨٩– قال الهيشمي: (١١١٧٤):رواه الطبراني في الآوسط، وأسناده منقطع، ويحيي الحماني ضعيف.

٠٩٠٧- قال الهيثمي (١١١٧٦):رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة.

٧٠٩١ قال الهيشمي (١١١٧٨):رواه الطبراني، وفيه عاصم بن بهدله قد وثق، وضعفه جماعة.

٧٠٩٢– قال الهيثمي (١١٨٠)برواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف حداً وقد وثقه ابن حبان بشروط فيمن يروي عنه، وقال أنه كثير الخطأ، والمسعودي قد أعتلط.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَبْيَنَ لاذَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا ` رواه أحمد "٢٠٦٠ والموصلي والبزار.

٧٠٩٦ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَــا سُـمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ ` ٢١٧٠"

٧٠ ٩٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتْ ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بَكُرٍ أَخْرَجُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهَى أُوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالُ . (واه النسائي "٣٠٨٥"

٨ - ٧ - عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ) قَالَتْ عَائِشَةُ أَهُمِ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ لا يَا بنت الصِّدِيقِ وَلَكِنَّهُمِ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَخَافُونَ قَالَ لا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

٩٩-٧٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ ( وَهُـمْ فِيهَـا كَالِحُونَ ) قَالَ تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَـا حَتَّى تَبْلُـغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْ حِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتُهُ .

رواه الترمذي "٢٥٨٧"

# سورة النور

٧١٠٠ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَـهُ مَرْثَـدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ قَالَ وَكَـانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيِّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِـنْ أُسَارَى مَكَّةً

٧٠٩٥ قال الهيثمي (١١١٨٤)رواه أخمد وأبويعلى والبزار، ورحاله رحال الصحيح.

٧٠٩٦ قال الألباني ضعيف "٦١٩".

٧٠٩٧ – قال الألباني صحيح الأسناد "٧٨٩٠"، أخرجه: الترمذي "٣١٧١".

٧٠٩٨- قال الألباني صحيح "٢٥٣٧، أخرجه ابن ماجه "٤١٩٨".

٧٠٩٩- قال الألباني ضعيف "٦٢١"، أخرجه أحمد "١١٤٢٦"

رواه الترمذي "٣١٧٧"

١٠١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّ أُوَّلَ لِعَان كَانَ فِي الْإِسْلامِ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ، الحديث المتقدم في اللعان وفيه نزول آية اللَّعَانِ (وَاللَّهِ اللَّعَانِ وَاللَّهَ عَنْ اللَّعَانِ وَاللَّهَ اللَّعَانِ (وَاللَّهَ اللَّعَانِ عَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) إِلَى آحِرِ الْآيَةِ

٧٠٠٧-عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثِنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثِنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ

٧١٠- قال الألباني حسن الاسناد "٢٥٣٨"، أخرجه أبو داود "٢٥٠١"، النسائي "٣٢٢٨".

٧١٠١- قال الألباني: " صحيح الإسناد ٣٢٤٦"، أخرجه " مسلم ١٤٩٦"، أحمد " ١٢٠٤٢".

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَـالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَـزْوَةٍ غَزَاهَا فَحَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَحْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِحَابُ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى حَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ حَزْعٍ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَحَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاۋُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَـانُوا يُرَخِّلُونِـي فَـاحْتَمَلُوا هَوْدَجـي فَرَحَلُـوهُ عَلَـى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَـمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ حَارِيَـةً حَدِيثَـةَ السِّنِّ فَبَعَثُـوا الْحَمَـلَ فَسَـارُوا وَوَجَـدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَحِثْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلا مُحِيبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزلِي الَّذِي كُنْتُ بهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا حَالِسَـةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّـلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوَانِيُّ مِنْ وَرَاء الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَـانِ نَـاثِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَـانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّـرْتُ وَجْهِي بحلْبَابِي وَ وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بَكَلِمَةٍ وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةٌ غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتْ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَمَانَ الَّـذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ قَالَ عُرْوَةً أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بهِ عِنْــدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ آخَرِينَ لا عِلْمَ لِي بِهِــمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ أَبَيّ ابْنُ سَلُولَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكُرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وقَـاءُ قَـالَتْ عَائِشَـةُ فَقَدِمْنَـا الْمَدِينَـةَ فَاشْـتَكَيّْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِـكَ

وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَلِكَ يَرِيبُنِي وَلا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْـتُ حِينَ نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لا نَحْرُجُ إلا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُّفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا قَالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْـنِ عَـامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ غَبَّادِ بْـنِ الْمُطَّلِـبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئُسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهْ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُوكِ قَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَّيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَحُلِ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أُولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّـاسُ بِهَذَا ۚ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بنَوْم ثُمَّ أُصْبُحْتُ أَبْكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ وَلا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَل الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَــالَتْ فَدَعَـا رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ قَالَتْ لَـهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا حَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَيِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلا مَعِي قَالَتْ فَقَـامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ أَخُو بَنِي عَبْدِالْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِحْوَانِنَا مِنَ الْحَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَـالَتْ فَقَـامَ رَجُـلٌ مِنَ الْحَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْـنُ عُبَـادَةَ وَهُـوَ سَيِّدُ الْحَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْحَزْرَجُ حَتَّسى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَرْفَأُ لِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بنَوْم قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمُــا لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّي لاظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِـدِي فَبَيْنَا أَبُـوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْـرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَيْنَـا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءِ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَاثِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتُهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِي أَحِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي فِيمَا قَالَ فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأَمِّي أُجيبي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ قَالَتْ أُمِّي وَاللَّهِ مَـا أَدْرِي مَـا أَقُـولُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَـمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي فَوَاللَّهِ لا أَحدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إلا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَـالَ ( فَصَبْرٌ حَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَحَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَفِذٍ بَرِيقَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاعَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّـهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بـأَمْر وَلَكِـنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُسَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَـا فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْلِسَهُ وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْـتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْحُمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْـتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لا أَحْمَدُ إِلاَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ) الْعَشْرَ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيـــــــــُ وَكَـــانَ يُنْفِــــــــُ عَلَــى مِسْطَح بْنِ أَتَاثَةَ لِقَرَائِتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْتًا أَبدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةً مَا ۚ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِــهِ ﴿ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لاحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَـةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبِـدًا قَـالَتْ عَائِشَـةُ وَكَـانَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ حَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْــتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّـهِ مَا عَلِمْتُ إِلا حَيْرًا قَـالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللَّـهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْٰمَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِمهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَوُلاء الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةً قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى

قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ﴿ رَوَاهُ البِخَارِي "٤١٤١"

٧١٠٣ - ومن رواياته:، قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل لــه مـا قيـل ليقـول: سبحان الله فوالله الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثي، ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.

٧١٠٤ ومنها: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَالنَّمَ فِي خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهِ مَا وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبْنُوا أَهْلِي وَايْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوء قَطُ وَلا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوء قَطُ وَلا عَلِمْتُ عَلَيْ فَعَلَى أَهْلِي مِنْ سُوء وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوء قَطُ وَلا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلا وَأَنَا حَاضِرً وَلا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلا غَابَ مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بُسُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ بنحوه.

وفيه: فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحِ فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ أَيْ أُمِّ تَسُبِّينَ ابْنَكِ وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِيَةَ فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَحٌ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ أُمِّ أَتَسُبِّينَ ابْنَكِ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلا فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَأْنِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِي فَانْتَهَرْتُهَا فَقُالَتُ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلا فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَأْنِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِي الْمَاتِينَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلا فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَأْنِي كَأَنَّ اللَّهِ عَرَجْتُ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ اللَّذِي خَرَجْتُ لَكُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلا كَثِيرًا وَوُعِكْتُ.

وفيه: وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي مَا شَأْنَهَا قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنَيَّةُ إِلا وَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِي خَادِمَتِي فَقَالَتْ لا وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ حَمِيرَهَا أَوْ عَجينَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا وَانْتَهُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلا أَنَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلا مَا يَعْلَمُ الطَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَا مَا يَعْلَمُ الطَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَر.

۷۱۰۲- أخرجه: مسلم " ۲۷۷۰"، أبو داود " ۲۱۳۸"، ابن ماجة " ۱۹۷۰"، الدرامي " ۲۲۰۸"، أحمد " ۲۰۰۹". ۷۱۰- أخرجه:مسلم "۲۶۵ "،أبو داود "۲۱۸۸"، ابن ماجة " ۱۹۷۰"،أحمد "۲۳۱۳ " ۲۳۱۲"،الدارمي "۲۰۰۸".

وفيه: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفيه: وَالْتُمَسَّتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ.

وفيه: أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِي أَبُوايَ قُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُهُ وَلا أَحْمَدُكُمَا وَلَكِنْ أَبُوايَ قُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُهُ وَلا أَحْمَدُكُمَا وَلَكِنْ أَبُوايَ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلا غَيَّرْتُمُوهُ.

للبخاري تعليقا

٥٠ ٧١-عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَدْ وَمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَدْ فَا عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا.

٧١٠٦-ومنها: أنه لم يسم من أهل الإفك إلا ابن أبى، وحسان ومسطح وحمنة، وأن عائشة كانت تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال:

لعرض محمد منكم وقساء.

فإن أبى ووالدتى وعرضي

رواه البخاري "٤١٤١"

٧١٠٧-عَنْ مَسْرُوق قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بَأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَال:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيمَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ فَقَالَتْ لَهُ اللّهِ مَا تُزَنُّ بِرِيمَةٍ فَقَالَتْ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَـهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ( وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَـذَابٌ عَظِيمٌ ) فَقَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( وَاه البخارى "١٤٦ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ "

٧١٠٨-عن أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا

۲۰۱۷- أخرجه: مسلم" ۶۶۵ ۳ أبوداود "۲۱۳۸ ۳ ، ابن ماجة " ۱۹۷۰ ، أحمد "۲۶۳۱ ۳ الدارمي "۲۶۲۳ . الادارمي "۲۶۲۳ . ۷۱۰ - آخرجه: مسلم " ۲۶۸۸ ۳ .

وَعَائِشَةُ إِذْ وَلَحَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللّهُ بِفُلان وَفَعَلَ فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَمْ قَالَتِ ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكُر قَالَتْ نَعَمْ فَاكَتْ فَعَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إلا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنافِضٍ فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إلا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنافِضٍ فَطَرَحْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُ هَذَهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَعَلَيْتُهَا فَحَاءَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُ هَذَهِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَعَدَتْ عَائِشَةً أَخَذَتُهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَعَدَتْ عَائِشَةً وَسَلّمَ فَقَالَتْ وَاللّهِ لَئِنْ حَلَقْتُ لا تَعْذَرُونِي مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبِ وَبَيْهُ وَاللّهُ لَئِنْ حَلَقْتُ لا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ قُلْتُ لا تَعْذَرُونِي مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَيْهِ ( وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) بنحوه. (واللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) بنحوه. (واللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) بنحوه.

۹ - ۷۱ - عائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه بنحو حديثها. وفيه: فسألنى يعنى صفوان عن أمرى فسترت عنه وجهى بجلبابى، وأخبرته عن أمرى، فقرب بعيره فوطىء على ذراعه فولانى قفاه حتى ركبت وسويت ثيابى، ثم بعثه فأقبل يسير بى حتى دخلنا المدينة نصف النهار أو نحوه. وفيه، فقلت: لأم مسطح خذى الأداوة فاملئيها ماء فأذهبى به إلى المناصع، فأخذتها وخرجت فعثرت، بنحوه

٠١١٠ - وفي أخرى: وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف فضربه ضربة، فقال صفوان حين ضربه:

تلق ذباب السيف عنك فإننى غلام إذا هو حيت لست بشاعر ولكنني أحمى حماى وأنتقم من الباهت الرامي البراة الطواهر

فصاح حسان، فاستغاث الناس، فلما جاء الناس فر صفوان، فجاء حسان النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان في ضربته اياه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربة صفوان اياه فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فعاضه صلى الله عليه وسلم حائطاً من نخل عظيم وجارية تدعى سيرين ولدت لحسان ابنه عبد الرحمن الشاعر ( ١١١/٢٣)

٩- ٧١- قال الهيثمي ( ١٥٢٩٨):رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح الا ان بعض هذا يخالف ما في الصحيح. ٧١١٠- قال الهيثمي ( ١٥٢٩٨):رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح إلا أن بعض هذا يخالف ما في الصحيح.

وفيه: فقيل في اصحاب الإفك أشعار، قال ابو بكر لمسطح وكان يدعى عوفاً:

من الكلام ولم تبغي به طمعاً فلا تقل وغن عاديتهم قذعاً أمينة الجيب لم تعلم لها خضعاً وبين عوف وبين الله ما صنعا سوء الجازاء بما ألفيته تبعاً يا عوف ويحك هلا قلت عارفة هلا حربت من الأقوام اذ حسدوك لما رميت حصاناً غير مقرفة فانزل الله عذرها في برائتها فإن أعش أجزي عوفاً في مقالته

وقالت ام سعد بن معاذ:

شهد الأوس كهلها وفتاها أن بنت الصديق كانت حصانا تتقي الله في المغيب عليها حير هدي النساء حالاً ونفساً ليت سعداً ومن رماها بسوء

والخماسي من نسلها والعظيم عفت الجيب دينها مستقيم نعمة الله سرها ما يريم وأباً للعلل نماها كريم في كظاظ حتى يئوب الظلوم

قال حسان معتذراً:

حصان رزتن ما تزن بريسة خليله حير الناس ديناً ومنصباً

وتصبح غرسا من لحوم الغوافل نبي الهـدى والمكرمـات الفواضـل

إلى أن قال:

فإن كان ما قد جاء عني ما قلته وإن الذي قد قيل ليس بلائط

فلا رفعت سلوطي إلى أناملي بك الدهر بل قول امرء عين ماحل

وقال في الذين جلدوا:

لقد ذاق عبد الله ما كان أهل تعاطو برجم الغيب زوج نبيه

وحنة اذ قالوا هجيراً ومسطح وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا

فأذو رسمول الله فيهما وعمموا

مخازي سوء حللوهما وفضحوا للكبير (١١١/٢٣) .

۱۱۷-أبوهريرة: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأصابت عائشة القرعة في غزوة بنى المصطلق، فلما كان في حوف الليل انطلقت عائشة لحاجة فانحلت قلادتها وذهبت في طلبها بنحوه. وفيه: فكان صفوان بن المعطل يتخلف عن الناس فيصيب القدح والجراب والأداوة فيحمله، بنحو حديث عائشة

۲۱۱۲-ابن عباس، رفعه: إذا كان يوم القيامة حد الله الذين شتموا عائشة فمانين ثمانين على رءوس الخلائق، فنستوهب ربى المهاجرين منهم، فأستأمرك يا عائشة فبكت وقالت: والذى بعثك بالحق نبياً لسرورك أحب إلى من سرورى، فتبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكاً وقال: ابنة أبيها فلكبير ( ١٦٣/٢٣) بضعف

٧١١٣-الحكم بن عتبة: لما خاض الناس في أمر عائشة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة: فحثت وأنا أنتفض من غير حمى فقال: يا عائشة ما يقول الناس؟ فقالت والذي بعثك بالحق لا أعتذر من شيء قالوا حتى ينزل عذري من السماء، فأنزل الله فيها خمس عشرة آية من سورة النور، ثم قرأ الحكم حتى بلغ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال: فالخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للخبيثين من الرحال أ

٧١١٤-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُنْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

٧١١١–قال الهيثمي( ٢٩٦٦)رواه البزار، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات

٧١١٢- قال الهيثمي ( ٥٣٠٥):رواه الطبراني، وفيه عبد الله ابو هارون ابو علقمة للفروي، وهو ضعيف.

٧١١٣-قال الهيثمي(١١٢٢٤)رواه الطبراني مرسلاًورجاله رجال الصحيح وان كان سليمان المبهم سليمان بم عبد الرحمن الدمشقي والظاهر انه هو.قال الدرويش ليس ي استاده سليمان الذي ذكره.

الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمَ، الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمَمْ،

٥٧١٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا أُولَ لَمَّا أُولَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهَا . للبَّذَلَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهَا . للبَّذَارِي تعليقا

٧١١٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ نَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) الْآيَـةَ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ) الْآيــةَ ( وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ) الْآيــةَ (

٧١١٧-عَنْ حَابِرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْسُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِحَارِيَةٍ لَـهُ اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَساتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ ) لَهُنَّ ( غَفُورً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ ) لَهُنَّ ( غَفُورً رَحِيمٌ ).

٧١١٨ - عَنْ حَابِرِ أَنَّ حَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَيِّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ).
وسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ).

٧١١٩- ابن مسعود: رأى ناساً من السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين قال تعالى ﴿ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾ .
للكبير ( ٩٠٧٩) براو لم يسم.

٧١١٤- قال الألباني: " حسن ٢٥٤٢"، أخرجه: البخاري " ١٤١٤"، مسلم " ٢٧٧٠"، أحمد " ٢٥٠٩٥"، ابن ماجة "

٧١١٦- قال الألباني " حسن الإسناد ٣٤٦٤".

٧١١٩– قال الهيثمي ( ١١٢٣٤):رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رحاله رحال الصحيح.

قَبْلِ صَلاةِ الْفَحْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ حُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ) قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلَى عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ) قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلَى عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَكِيمٌ عَكِيمٌ وَلا عَلَيْهِمْ حُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ مَرَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلا حُحَالٌ فَرُبُّمَا دَحَلَ الْحَادِمُ أَو الْولَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالنَّهُ بِالسَّتُورِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَحَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسَّتُورِ وَالْحَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ ' رواه أبوداود "١٩٢"

٧١٢٢ - عقبة بن عامر: والله بكل شيء عليم، رأيت رسول الله على قرأ هذه الآية في خاتمة سورة النور وهو حاعل إصبعيه تحت عينيه، يقول والله بكل شيء بصير. للكبير ( ٢٨٢/١٧) بلين

### سورة الفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت

٧١٢٣ - ابن عباس: ﴿ ويَوم يعض الظالم على يديـه ﴾ قال: الظالم عقبـة بـن أبـى معيط ﴿ يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا، ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليـلا﴾ يعنى أمية بن خلف وقيل أبى .

۱۲۷-وعنه: صنع عقبة بن أبى معيط طعاماً، فدعـا أشراف قريش، وكان فيهـم النبى صلى الله عليه وسلم، فامتنع صلى الله عليه وسلم أن يطعم أو يشهد عقبة شهادة التوحيد، ففعل، فأتاه أبى أو أمية وكان حليله فقال: أصبأت؟ قال: لا ولكـن استحييت أن يخرج من منزلى أو يطعم من طعامى، فقال: ما كنت أرضـى أو تبصق فى وجهه، ففعل عقبة، وقتل يوم بدر صبراً كافراً.

٧١٢٥-عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُثِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَحْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ

<sup>•</sup> ٧١٢- قال الألباني " حسن الإسناد موقوف ٤٣٢٤".

٧١٢١- قال الألباني " صحيح الإسناد موقوف ٤٣٢٣".

٧١٢٢– قال الهيشمي ( ١١٣٣٩):رواه الطيراني، وفيه ابن لهيعة، وهو سئ الحفظ وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات.

أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَـالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَـارِكَ قَـالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُـونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيَّا إِلَيَّهِ إِلَيَّا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ )

رواه البخاري "٤٧٦١"

٧١٢٦ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمَأْفَرِينَ ) صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَحَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِيًّ لِبُطُونِ قُرَيْشِ حَتَّى احْتَمَعُوا فَحَعَلَ الرَّحُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى احْتَمَعُوا فَحَعَلَ الرَّحُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو فَحَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ لَكُمْ أَنْ تَغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلا صِدْقًا قَالَ فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ يَخِيرُ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلا صِدْقًا قَالَ فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ يَخِيرُ عَلَيْكُمْ إِلَى مَعْتَنَا فَنَزَلَتُ ( تَبَّتُ بَيْنَ يَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ يَذِيرٌ لَكُمْ اللَّهُ مَا لَهُ إِلَى سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتُ ( تَبَّتُ بَيْنَ يَدَيْ يَكُنُ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتُ ( تَبَّتُ بَيْنَ يَدِي عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ ( تَبَّتُ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ مِنْ وَيَةً فَعَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا كَسَبَ ) والله البخارى "٢٠٧٤" لَنْكُ مِنْ واية فصعد الجبل فنادى يا صباحاه. وقي رواية فصعد الجبل فنادى يا صباحاه. وأنه البخارى "٢٠٨٤"

٧١٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَيِينَ) قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شَيْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شَيْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ سَيْعًا لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ سَلِينِي مَا شَيْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شَيْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شَيْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شَوْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شَوْعَتِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ سَلِينِي عَنْكَ مِنَ اللَّه مِنْ اللَّهِ سَالِينِي عَنْكِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا مِنْ اللَّهِ سَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُعْتَى اللَّهُ عَلَيْمَةً مِنْتَ مُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ مَا عَلَيْهُ وَالْمَالَعُلُوهُ مَا مُعْتَلِقًا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالْمُعْتَلِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ مِلْكُولُولُ

٥١٢٥- أعرجه:مسلم "٨٦"، ابوداود" ٢٣١٠"،الترمذي" ٢١٨٧"، النسائي" ٥٠١٥ "،احمد" ٤٤٠٩ "

٧١٢٦- أخرجه: مسلم " ٢٠٨"، الترمذي " ٣٣٦٣"، أحمد " ٢٧٩٨".

٧١٢٧- أخرجه: مسلم "٢٠٨"، النزمذي "٣٣٦٣"، أحمد "٢٥٤٠".

٧١٢٨- أخرجه: مسلم " ٢٠٨"، المترمذي " ٣٣٦٣"، أحمد " ٣٧٩٨".

٧١٢٩- قال الألباني " صحيح ٣٤٠٨"، أخرجه: البخاري"٤٧٧١"، مسلم " ٢٠٦"، التزمذي " ٣١٨٥"، الدارمي " ٢٧٣٧،

٧١٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَأَنْ نَدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُرَيْشًا فَاحْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بُنِ لَوْيٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِيَا بَنِي مُرَّةَ بِنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِيَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا فَطَمَةً أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النّارِ فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا وَاللّهُ بَلِالِهَا بَلِالِهَا بَلِالِهَا اللّهِ مَسلم "٢٠٤"

٧١٣١ - وفي أخرى بنحوه وقال لكل واحد: فإني لا أملك لــك مـن الله ضـرا ولا نفعا.

٧١٣٧- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرُو قَالا لَمَّا نَزَلَتْ ( وَأَنْ نَبِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلِ فَعَلا أَعْلاهَا الْأَقْرَيِينَ ) قَالَ انْطَلَقَ نَبِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي اَلْدِيرٌ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو حَجَرًا ثُمَّ اَذَى يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي الْدِيرِ إِنْمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوهُ فَحَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ '. لمسلم "٧٠٧" فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوهُ فَحَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ '. لمسلم "٧٠٧" مَنْ ذَلِكَ وَاسْتَثَنَى فَقَالَ ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه كَثِيرًا ) لأبى داود "٢١٥٥" فَقَالَ ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه كَثِيرًا ) لأبى داود "٢١٥٠" فَقَالَ ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُبُ أَلَكُ وَاسْتَثَنَى فَقَالُ ( إِلا النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُبُ أَ اللَّهُ مَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُبُ أَلَا اللَّذَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُبُ أَللنَّ النَّولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُبُ أَلْكُ اللَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُبُ أَللَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْرُبُ أَلْقَ الْكَافِرُ وَيَقُولُ هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَحْوَلِ هَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُ الْ الْعَلَا لَهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٧١٣٥-عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَحَلَيْنِ قَضَى

٧١٣٠ - اخرجه: البخاري " ٤٧٧١"، الترمذي " ٥٦٥٠"، النساتي " ٣٦٤٧"، الدرامي " ٣٧٣٢"، أحمد " ١٠٣٤٧". ١٠٣١، ١٠٣١، ١٩٧٣ مسلم " ٣٦٤٤"، النساتي "٣٦٤٤"، أحمد "١٩٩٧"، النارمي "٣٦٤٤".

٧١٣٢- أخرجه: أحمد " ٢٠٠٨٢".

٧١٣٣ - قال الألباني " حسن الإسناد ١٩٤.".

٧١٣٤– قال الألباني: ضعيف ٦٢٢"،أخرجه البخاري " ٧٤"، ابن ماجة " ٢٠٦٠"، أحمد " ٩٩٨٨"

مُوسَى قُلْتُ لا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْسَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ . رواه البخارى "٢٦٨٤"

٧١٣٦-عقبة بن المنسذر: أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الأحلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما، ثم قال: لما أراد موسى فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه فى ذلك العام من قالب لون، فما مرت شاة إلا ضرب جنبتيها موسى بعصاه، فولدت قوالب ألوانها كلها، وولدت اثنتين وثلاثة، كل شاة ليس فيها فشوش، ولا ضبوب، ولا كمشة، تفوت الكف ولا تعول، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهى السامرية للبزار ( ٢٤٢١)والكبير

٧١٣٧- أبوذر، رفعه: إذا سئلت أى المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما، وهى التى جاءت فقالت: ﴿ يَا أَبِتَ اسْتَأْجُرِه ﴾ قال: ما الذي رأيت من قوته؟ قالت: أخذ حجراً ثقيلا فألقاه على البئر، قال: وما الذي رأيت من أمانته، قالت: قال: امشى خلفي ولا تمشى أمامي . للبزار ( ٢٢٤٤) والأوسط والصغير مطولا

٧١٣٨- رفاعة القرظي: نزلت هذه الآية في عشرة رهط أنا أحدهم ﴿ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون﴾ . للكبير ( ٤٥٦٣)

٧١٣٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلْ لا آلِكهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ) الْلَّهُ ( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ رُواه مسلم "٢٥"

٧١٣٦– قال الهيثمي ( ١١٢٥١):رواه البزار والطبراني، وفي استادهما ابن لهيعة وفيه ضعف، ققد يحسن حديثـه وبقيـة رحالهمــا رحال الصحيح.

٧١٣٧– قال الهيثمي ( ١١٢٥٢):رواه الطبراني، وفيه اسحاق بن أدريس وهو متروك ورواه الطبراني في الصغير والأوسط. ٧١٣٨–قال الهيثمي ( ١١٢٥)رواه الطبراني احدهما متصل ورحاله ثقات وهو هذا والآخر منقطع الإسناد.

٧١٤٢–في رواية: إلى الموت ·

٧١٤٣-وللموصليعن أبي سعيد: معاده: آخرته ٠

١٤٤ ٧١ – عَنْ أُمِّ هَانِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ( وَتَسَأَتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) قَالَ كَانُوا يَخْذِفُونَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 'رواه الترمذى " ١٩٠ ٣ " الْمُنْكَرَ ) قَالَ كَانُوا يَخْذِفُونَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 'رواه الترمذى " ١٩٤٠ " ٥٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ فُلانَسا فَيَقُولُ نَ رواه أَحمد " ١٤٨٦ " يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ نَ رواه أَحمد " ١٤٨٦ " يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ نَ رواه أَحمد " ١٤٦ - ابن عباس: ولذكر الله أكبر، ذكر العبد الله بلسانه كبير، وذكره وحوفه منه إذا أشفى على ذنب فتركه من خوفه أكبر من ذكره بلسانه من غير نزع عن الذنب.

### سورة الروم ولقمان والسجدة والأحزاب

٧١٤٧ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتُ ( المُ غُلِبَتِ الرُّومُ ) إِلَى قُوْلِهِ ( يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ فَفَسرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ \* الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ \*

للترمذي "٢٩٣٥". وقال: هكذا قال نصر بن على: غلبت.

٧١٤٨ – عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لَمَّا نَزلَتْ ( الْم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ) فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَفَي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ( وَيَوْمَعُذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بَنصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) وَكَانَتْ قُرَيْسٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلا إِيمَانَ بِبَعْتٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلا إِيمَانٍ بِبَعْتٍ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

٧١٤١- قال الهيثمي ( ١١٢٥٧) رواه الطبراني بإسنادين رحال أحدخهما رحال الصحيح غير خصيف وهو ثقة وفيه ضعف.

٧١٤٢- قال الهيثمي ( ١١٢٥٨) رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير خصيف وهو ثقة وفيه ضعف.

٧١٤٣- قال الهيثمي ( ١١٢٥٨) :رواه الطبراني بإسنايدين رحال احدهما رجال الصحيح.

١٤٤٤ - قال الألباني " ضعيف الإسناد جداً ٦٦٣"، أخرجه أحمد " ٢٦٨٣٧".

٧١٤٥ قال الهيثمي (١١٢٥٩): رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح إلا أن الأعمش قال ارى ابا صالح عن ابي هريرة.

٧١٤٧ قال الألباني " صحيح ٢٥٥٠".

يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ ( الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْـاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ) قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ لِـاَّبِي بَكْرٍ فَلَكِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ أَفَـلا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ بَلَى صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ أَفَـلا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ بَلَى وَفَلُوا لِـاَّبِي وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ وَقَالُوا لِـالَّبِي وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ فَارْتَهَى أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ وَتَواضَعُوا الرِّهانَ وَقَالُوا لِـالَّبِي وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا الرِّهانَ وَقَالُوا لِـالَّبِي بَكْرٍ كُمْ تَحْعَلُ الْبِضْعُ تَلِينَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ فَسَمِّ يَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ فَي سَمَّوا بَيْنَهُمْ مُوتَ سِنِينَ قَالَ فَمَضَتِ السِّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَعَـابَ الْمُسْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا دَحَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَعَـابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِ سِنِينَ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي بِضْعِ سِنِينَ وَأَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِ سِنِينَ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي بِضْعِ سِنِينَ وَأَسْلَمَ وَاللَّهُ عَلَى فَارِسَ فَعَلَى فَالِ فَي بَضْعِ سِنِينَ وَأَسْلَمَ وَنَا فَلَ فِي بَضْعُ سِنِينَ وَأَسْلَمُ وَالَى فَالَّ فَي بَصْعُ سِنِينَ وَأَسْلَمُ وَلَ فَلَكَ فَالَ فَي بَصْعُ سِنِينَ وَأَسْلَمُ وَلَاكَ نَاسٌ كَثِيرٌ وَاللَّهُ الْمَالَةُ فَلَا فَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُكُ فَالْولَ لَا اللَّهُ عَالَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَا لَولَا لَولَا لَا اللَّهُ عَالَى فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَالِ الْمِعْ سِنِينَ وَأَلْكُ وَالْمِنْ عَلَى فَالِسَ عَلَى فَالِسُ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَالِلْ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ الْمَلْكُ اللَّهُ السَّلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُوا لِلْمُوالِولُوا الْمَالِقُوا لِلْمُؤْمِ اللْمُول

9 × ٧١- أبورزين: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: تجد الصلوات الخمس فى كتاب الله؟ قال: نعم فقرأ عليه فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الصبح، وعشياً العصر، وحين تظهرون الظهر، ومن بعد صلاة العشاء

للكبير (١٠٥٩٦) بضعف

٥ ١٧-عن عَبْدَاللَهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأً ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة). رواه البخارى "٤٧٧٨" مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأً ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة). رواه البخارى "٤٧٧٨" فَرَكَتْ ١٥١٧- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ) نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ .
 في انْتِظَارِ الصَّلاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَة .

٧١٥٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ) قَالَ كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا يَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ قِيَامُ اللَّيْلِ ( رواه أبوداود "١٣٢١" والْعِشَاءِ يُصَلُّونَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ قِيَامُ اللَّيْلِ ( رواه أبوداود "١٣٢١" سورود ( مَا مُنْ فَيَامُ اللَّيْلِ ( مَا مُنْ فَيَامُ اللَّيْلُ ( مَا مُنْ فَيَامُ اللَّيْلِ ( مَا مُنْ فَيَامُ اللَّيْلُ ( مَا مُنْ فَيَامُ اللَّيْلُ ( مَا اللَّيْلُ ( مَا مُنْ فَيْمُ لَا مُنْ الْمُعْرَالُولُهُ اللَّيْلُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُعِلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللّهُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

٧١٥٣ - عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ

٧١٤٨- قال الألباني " حسن ٢٥٥٢".

٧١٤٩- قال الهيثمي ( ١٢٦٢):رواه الطبراني عن شيخة عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم وهو ضعيف.

٧١٥٠- أخرجه: أحمد ٢٠٠٧".

٧١٥١- قال الألباني " صحيح ٢٥٥٤"، أخرجه: أبو داود " ١٣٢١".

٧١٥٢- قال الألباني " صحيح ١١٧٣"، أخرجه: الترمذي " ٣١٦٩".

الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ) قَالَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّحَانُ شُعْبَةُ الشَّاكُ فِي الْبَطْشَةِ أَوِ الدُّحَانُ شُعْبَةُ الشَّاكُ فِي الْبَطْشَةِ أَو الدُّحَان.

٤٥١٧-قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ) مَا عَنَى بِلْلِكَ قَالَ قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُصَلِّي فَخَطَرَ خَطْرةً فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ أَلا تَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُصَلِّي فَخَطَرَ خَطْرةً فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ أَلا تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْنِ فِي جَوْفِهِ) أَنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) أَنْ لَهُ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) وَقَلْبًا مَعَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) وَاللهُ لَيْ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)

٥٥ ٧١-عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَــةَ مَوْلَـى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّـى نَزَلَ الْقُرْآنُ ( ادْعُوهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّـى نَزَلَ الْقُرْآنُ ( ادْعُوهُمْ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهِ ) \* (واه البخارى "٤٧٨٢"

٧ ٩ ٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ مَـا مِـنْ مُؤْمِـنِ إِلا وَأَنَـا أُوْلَـى النَّـاسِ بِـهِ فِـي اللَّانْيَـا وَالْـآخِرَةِ اقْـرَءُوا إِنْ شِـئْتُمْ ( النَّبِـيُّ أُوْلَـى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَـإِنْ تَـرَكَ دَيْنَـا أُوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاهُ \*

روا البحارى "٤٧٨١"

٧٥ ٧١–عَنْ عَامِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْـفَلَ مِنْكُـمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاحِرَ ﴾ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ.

رواه البخاري "٤١٠٣"

٧١٥٨-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْقًا مِنَ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآية ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) يَعْنِي بِالْعِتْقِ فَأَعْتَقْتُهُ ( أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَيْهِ لَا يَعْنِي بِالْعِتْقِ فَأَعْتَقْتُهُ ( أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَحْشَاهُ ) إِلَى قَوْلِهِ

٤ ٥ ٧١-قال الألباني "ضعيف الإسناد" ٦٢٥ "وحديث عبد بن حميد "ضعيف أيضاً"، أخرجه: أحمد " ٢٤٠٦ "

٥١٥٥- اخرجه " مسلم ٢٤٤٥"، الترمذي " ٢٠٠٩"، أحمد " ٥٤٥٥".

۲۱۵۳- أعرجه: مسلم " ۱۲۱۹"، أبو داود " ۲۹۰۵"، الترمذي " ۱۰۷۰"، النسائي " ۱۹۹۳"، ابن ماحة " ۲۶۱۰"، الدارمي " ۲۰۹۴، أحمد " ۱۹۵۹".

٧١٥٧- أخرجه مسلم " ٣٠٢٠".

(وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا تَزَوَّجَهَا قَالُوا تَزَوَّجَهَا اللَّهِ مَلْكَ أَبُا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ فَلَبِثَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ فَلَبِثَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمُ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فُلانٌ مَوْلَى فُلانِ وَفُلانً أَخُو فُلانٍ ( هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) يَعْنِي أَعْدَلُ. رواه الترمذي "٣٧٠٠٧"

٧١٥٩-عَنْ أَنَس قَالَ حَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقِ اللَّهُ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ أَنَسٌ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْعًا لَكَتَمَ هَذِهِ قَالَ فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَسرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ.

رواه البخاري "٧٤٢٠"

٠١٦٠ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُواظِبْنَنِي عَلَى حِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَمْتُهُ عَشْرَ سِينِنَ وَتُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَكَانَ أُوّلَ وَكَانَ أُوّلَ مَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَكَانَ أُوّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَيْنَبَ بِنْتِ حَحْشِ أَصْبُحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَيْنَبَ بِنْتِ حَحْشِ أَصْبُحَ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ وَمَحْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابُوا الْمُكْثَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى إِذَا وَبَقِي وَسَلَّمَ فَكَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَتَى إِذَا هُمْ حُرُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى إِذَا هُمْ حُرَوهِ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى إِذَا هُمْ حُرَةٍ عَائِشَةَ ثُمَّ طَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ عَتَى إِذَا هُمْ حُرَةٍ عَائِشَةً وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَا إِذَا لَمَا عَتَبَةَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَا إِذَا هُمْ عَرَةً عَتَبَةً حُجْرَةٍ عَائِشَةً وَطَنَّ أَنْهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاإِذَا هُمْ عَرَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ عَرَةً عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَجَعْتُ مَعَةً فَاإِذَا هُمْ عَرَةً عَائِشَةً فَا إِنْ اللَّهُ عَتَبَةً وَاللَّهُ عَتَبَةً حُجْرَةٍ عَائِشَةً وَطَنَّ أَنَّهُ أَنْهُ مُ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ عَرَةً عَائِهُ عَتَبَةً وَالْمَالُولَ اللَّهُ عَتَبَةً وَالْمَا اللَّهُ عَلَهُ فَا إِنْ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

٧١٥٨ - قال الألباني " ضعيف الإسناد حداً ٦٢٨". أحرجه: مسلم " ١٧٧".

٧١٥٩ - أخرجه: مسلم " ٨٦"، المترمذي " ٣٢١٨".

خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ. رواه البخارى "٢٦"

٧١٦١ - ومن رواياته: قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ. رواه البخاري "٢٦٦ ٥"

٧١٦٧ - ومنها: كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لَـوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِيَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِي فَعَمَدَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِيْعِ إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَوَالَ ادْعُ لِي رِجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصَّ بِأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ وَضَعَ لَيْدِي عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً يَاكُلُونَ مَنْ عَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ حَرَجَ وَبَقِي نَفَرٌ يَتَحَدَّتُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ الْخَوْ وَعَشَرَةً عَشَرَةً النّبِي عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ الْحُجْرَاتِ وَحَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَا أَيْهُمْ قَدْ ذَهَبُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ الْحُجْرَاتِ وَحَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ الْحُجْرَاتِ وَحَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّا فَيْتَهُمْ قَدْ ذَهَبُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ اللّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ ).

٧١٦٣-ومنها: قُلْتُ لِأَنَس عَدَدَ كُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلاثِ مِاثَةٍ.

فَخَرَجَتْ طَاثِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَّاثِفَةٌ حَتَّى أَكُلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَـالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ. وواه مسلم "١٤٢٨"

٧١٦٤ - ومنها: وَبَقِيَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَـرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَاثِشَةَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَـالَتْ

٧١٦٠- أخرجه: مسلم " ١٤٢٨"، الترمذي " ٣٢١٩".

٧١٦١- أخرجه: مسلم " ٨٦"، الترمذي " ٣٢١٨".

١٦٣ ٧٧- أخرجه مسلم" ٧١١ ٥ "، ابو داو د "٣٧٤٣ ، الترمذي " ٩١٨ ٣٢ ، النسائي "٣٢٥٢ "، ابن ماحة " ١٩٠٨ "

وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ. رواه البحارى "٤٧٩٣" كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُ كَمَا قَالَتْ. رواه البحارى "٤٧٩٣" ٥٠ ٧١٦٥ مِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم مِنَ اللائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها لِلرَّجُلِ فَلَمَّا وَسُلِي وَهُ اللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي فَيَ وَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

٧١٦٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَـنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ) فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُولِينَ قَالَتُ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لا أُرِيدُ يَـا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَـدًا.

رواه البخاري "٤٧٨٩".

٧١٦٧ عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ خَطَيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ عَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) الْآيَةَ قَالَتْ فَلَمْ أَكُنْ أُحِلُّ لَهُ لِأَنِّى لَمْ أُهَاجِرْ كُنْتُ مِنَ الطَّلَقَاء.

رواه الترمذي "٣٢١٤"

٧١ ٦٨ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا نُهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ ( لا يَجِلُّ لَـكَ النِّسَاءُ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءُ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) وَأَحَلَّ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) وَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ( وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينِ عَيْرَ الْإِسْلامِ ثُمَّ قَالَ ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ عَيْرَ الْإِسْلامِ ثُمَّ قَالَ ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ

٧١٦٤ أخرجه: مسلم "٨٦"، الترمذي" ٣٢١٢".

٧١٦٥- أحرجه: مسلم " ١٤٦٤"، أبو داود " ٢١٣٦"، النسائي " ٣١٩٩"، ابن ماجة " ٢٠٠٠"، أحمد " ٢٤٧٢٣".

١٧٦٦- أخرجه: مسلم " ١٤٧٦"، أبو داود " ٢١٣٦"، أحمد " ٢٥٧١٩"، ابن ماجة " ٢٠٠٠..

٧١٦٧- قال الألباني " ضعيف الإسناد حداً ٦٣٠".

الْعَاسِرِينَ ) وَقَالَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ) إِلَى قَوْلِهِ ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ) إِلَى قَوْلِهِ ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاء.

٧١٦-عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاء مَا شَاءَ. ومَا شَاءَ.

٧١٧-عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجُبْ نِسَاءَكَ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُخُ نَ لَيْلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ قَالَتْ فَلَمْ يَغْورُ خُن لَيْلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ قَالَتْ فَلَمْ يَغْورُ خُن لَيْلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً وكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَناصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً وكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو فِي الْمَخْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ الْحِجَابِ (175."

٧١٧١ - عَنْ عَافِشَةَ قَالَتُ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جسْمًا لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكُفَأَتْ رَاحِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَلَا لَكِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَرْقٌ فَلَ فَكَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأُوحِي إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَعْرُحُونَ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيشِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ.

٧١٧٢-عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ

٧١٦٨– قال الألباني " ضعيف آلإسناد ٦٣١". أخرجه: أحمد " ٢٩١٨".

٧١٦٩– قال الألباني " صحيح الإسناد ٢٠٠٤". أخرجه الترمذي " ٣٢١٦"، الدارمي "٢٢٤١"، أحمد " ٣٣٦١٧".

٧١٧٠- أخرجه مسلم " ٢١٧٠"، أحمد " ٢٩٧٩".

٧١٧١- أخرجه: البخاري " ١٤٧"، أخمد " ٢٥٣٣٨".

تُوبَهُ عَلَى حَجَرِ فَفَرَ الْحَجَرُ بِعُوبِهِ قَالَ فَحَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بُنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ فَقَامَ الْحَجَرِ خَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ نَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجِرِ ضَرَبًا قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ ضَرَبًا قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ فَرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِيرًا لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِن عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصَّ وَإِمَّا أَذْرَةٌ وَإِمَّا الْمَوْسَى فَحَلا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابِهُ عَلَى يَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا النَّسَتُّرَ إِلا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصَّ وَإِمَّا أَذْرَةٌ وَإِمَّا الْحَجَرِ ثُمُ الْمَعَمَ ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ اللّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئُهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَحَلا يَوْمُ اللهِ وَحَمُ ثَوْبِهِ فَأَعْدَا وَإِنَّ اللّهَ أَرَادَ أَنْ يُرَبِّهُ مُلَا اللهُ وَعَلَى إِلَى مَلا اللهُ وَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ خَتَى انْتَهَى إِلَى مَلا مُوسَى عَصَاهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَنُو فَوَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَلُولُ وَكَامُ الْدِينَ آمَنُوا لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَوْهُ وَلَا لا يَعْدَرُ لَنَا أَوْ أَرْبُعًا أَوْ أَرْبُعًا أَوْ خُرِسًا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَحِيهًا ). رواه البخارى "٤٠٤ عَلَى الله مُمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَحِيهًا ). وراه البخارى "٤٠٤ الله مُسَا فَالله مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَحِيهًا ). وراه البخارى "٤٠٤ أَنْ عَنْدَ اللّه وحيها ). واه البخارى "٤٠٤ أَيْهُ الله مُمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّه وحيها ).

# سورة سبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمر

٧١٧٤ - عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكِ الْمُرَادِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي وَسُولَ اللَّهِ أَلا أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ فَأَذِنَ لِي فِي قِتَالِهِمْ وَأَمَّرَنِي فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَأَلَ عَنِّي مَا فَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ فَأَخْبِرَ أَنِّي قَدْ سِرْتُ قَالَ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَرَدَّنِي فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ ادْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَقَالَ ادْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَقَالَ وَأَنْذِلَ فِي سَبَا مَا أُنْزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا سَبَأَ أَرْضَ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضِ وَلا امْرَأَةٍ وَلَكِنَّهُ وَهُلَ وَلَكِنَّهُ وَلَكِنَّهُ مَنْ أَوْ الْمَرَأَةُ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضِ وَلا اللهِ مَا اللهِ مَا سَبَأَ أَرْضَ أَوْ الْمَرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضِ وَلا اللهِ مَن الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ أَرْبُعَةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا

٧١٧٧ - أخرجه: البخاري " ٣٧٨"، المؤمذي " ٣٢٢١"، أحمد " ١٠٣٠٠". ٧١٧٣ - أخرجه: مسلم " ٣٣٩"، المؤمذي " ٣٢٢١"، أحمد " ١٠٥١".

فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةُ وَأَمَّا الَّذِينَ تَيَامَنُوا فَالْـأَزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَحِمْيَرٌ وَكِنْـدَةُ وَمَذْحِجٌ وَأَنْمَارٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَنْمَارٌ قَالَ الَّذِينَ مِنْهُمْ خَنْعَمُ وَبَحِيلَةُ. رواه الترمذي "٣٢٢٢"

٧١٧٥-عن أَبِي هُرَيْرَةَ قُالُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْـأَمْرَ فِي السَّمَاء ضَرَبَتِ الْمَلائِكَةُ بَأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوان فَإِذَا ( فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ) لِلَّذِي قَالَ ( الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْع وَمُسْتَرِقُ السَّمْع هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض وَوصَفَ سُفْيَانُ بَكُفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخِرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخِرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمْ يَلْقِيهَا الْآخِرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلُ أَنْ يُدرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَة كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلْيُس قَدْ قَالَ لَنَا لَيَا لَنَا لَنَا لَكَاهِنَ وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيْقَالُ أَلْيُسَ قَدْ قَالَ لَنَا لَكُ مَنْ السَّمَاء.

رواه البخاري "٤٨٠٠".

٧١٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاء لِلسَّمَاء صَلْصَلَةً كَحَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَفُونَ فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جَبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جَبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا حَبْرِيلُ مُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ فَيقُولُونَ يَا حَبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيقُولُ الْحَقَّ فَيقُولُونَ الْحَقَّ الْحَقَّ. رواه أبوداود "٤٧٣٨" جبريلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيقُولُ الْحَقَّ فَيقُولُونَ الْحَقَّ الْحَقَّ. رواه أبوداود "٤٧٣٨" (٧٧٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (ثُمَّ أُورَنَّنَا الْكِتَابَ الْذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْحَنَّ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مَالْحَيْرَاتِ ) قَالَ هَوُلاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْحَنَّ قِي الْحَقَّ . والله المَابِقُ بِالْحَيْرَاتِ ) قَالَ هَوُلاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْحَقَى . وه المَرمَدى "و٢٢٥" .

٧١٧٨-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَــا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ

٧١٧٤- قال الألباني: حسن صحيح " ٢٥٧٤"، أخرجه ابو داود " ٣٩٨٨".

٧١٧٥- أخرجه: الترمذي" ٣٢٢٣، أبو داود " ٣٩٨٩"، ابن ماحة " ١٩٤".

٧١٧٦- قال الألباني: صحيح " ٣٩٦٤".

٧١٧٧- قال الألباني: صحيح " ٢٥٧٧". أخرجه: أحمد " ١١٣٣٦".

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ) فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْحَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ الْقَيْصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمِ الَّذِينَ تَلافَاهُمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورً اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُمِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورً اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُمِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورً اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُمِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورً اللَّهُ بَرَحْمَتِهِ فَهُم اللَّذِينَ يَقُولُونَ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورً ) إلَى قَوْلِهِ ( لُغُوبٌ ).

٩٧١٧-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ كَانَتْ بَنُو سَلَمَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَأَرَادُوا النَّقْلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَنَزَلَتْ هَــنَهِ الْآيَـةَ ( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبُ فَلا تَنْتَقِلُوا.

رواه الترمذي "٣٢٢٦".

١٩٨٠ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَنَ لَهَا يُقالُ لَهَا ارْجعِي مِنْ حَيْثُ جَنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَالشَّمْسُ تَحْري لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ).

رواه البخاري "٣١٩٩".

٧١٨١-وفي رواية: أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُـمْ ذَاكَ حِينَ ( لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَمَانُهَـا لَـمْ تَكُـنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا). رواه مسلم "١٥٩" ٧١٨٢-عَنْ سَمُرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ ( وَجَعَلْنَـا ذُرَّيْتَهُ هُـمُ

٧١٨٢-عَنْ سَمْرَةُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِ اللَّهِ ( وَجَعَلْنَا دَرِيتُهُ هُم الْبَاقِينَ ) قَالَ حَامٌ وَسَامٌ وَيَافِثُ قَالَ أَبُو عِيسَى يُقَالُ يَافِتُ وَيَافِثُ بِالنَّاءِ وَالثَّاءِ وَيُقَـالُ يَفْتُ.

١٧٧٨ - قال الهيثمي ( ١١٢٨٩):رواه أحمد بأسانيد رجال احدهما رجال الصحيح وهبي هذه ان كان علمي بن عبد الله الأزدي سمع من ابي الدراداء فإنه تابعي.

٧١٧٩ - قال الألباني: صحيح " ٢٥٧٨".

<sup>.</sup> ٧١٨- أخرجه: مسلم " ٥٩١"، أبو داود " ٢٠٠٢"، الترمذي "٢١٨٦".

٧١٨١- أخرجه: البخاري " ٧٤٢٤"، ابو داود " ٢٠٠٢"، الترمذي " ٢١٨٦"، احمد " ٩٤٨".

٧١٨٢ - قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٦٣٤".

٧١٨٣–وفى رواية: عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَــَامٌ ٱلْبُو الْعَرَبِ وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّوم.

٧١٨٤- ابن عباس وابن مسعود: يذكر عنهما أن إلياس هو إدريس وكان ابن مسعود يقرأ سلام على إدراسين.

١٩٥٥-أبوهريرة، رفعه: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت، أوحى الله إلى مسكنه الحوت أن لا تخدشن له لحماً، ولا تكسرن له عظماً، فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حساً فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله تعالى إليه وهو في بطن الحوت، إن هذا تسبيح دواب الأرض، فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا إنا سمعنا صوتاً ضعيفاً بأرض غربية، فقال تعالى: ذلك عبدى يونس عصاني فحسبته في بطن الحوت في البحر، فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل البحر، فقالوا: نعم، فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال تعالى وهو سقيم.

٧١٨٦–عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْمُهِ أَوْ يَزِيــدُونَ ﴾ قَـالَ عِشْـرُونَ ٱلْفًـا

رواه النزمذي "٣٢٢٩".

٧١٨٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتُهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلِ كَيْ يَمْنَعَهُ وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا ابْنَ أَجِي مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْحِزْيَةَ قَالَ كَلِمَةً وَاحِدَةً قَالَ عَمِّ قُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَالُوا إِلَهًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا

٧١٨٣- قال الألباني:" ضعيف ٦٣٥".

٧١٨٥- قال الهيمي (١١٣٠٢) رواه البزار عن بعض اصحابه و لم يسمه وفيه ابن استحاق وهنو مدلس، وبقينة رجاله رجال الصحيح.

٧١٨٦– قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٦٣٣".

إِلا اخْتِلاقٌ قَالَ فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ ( ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذَّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِـزَّةٍ وَشِقَاقٍ ) إِلَى قَوْلِهِ ( مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ ). رواه الترمذي "٣٢٣٣"

٧١٨٨-وعنه: كنت أمر بهذه الآية فما أدرى ما هى؟ العشى والإشراق حتى حدثتنى أم هانىء أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء فى حفنة كأنة أنظر إلى أثر العجين فيها فتوضأ ثم قام فصلى الضحى فقال: يا أم هانىء هى صلاة الإشراق.

٧١٨٩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْـدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ قَالَ الزُّبَيْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَـةُ بَعْـدَ الَّـذِي كَـانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْأَمْرَ إِذًا لَشَدِيدٌ. وواه الترمذي "٣٢٣٦"

#### رواه النسائي "٤٠٠٣"

٧١٩٢ – عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَفَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجَبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّحَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَ قَدْرِهِ (واه البحارى "٧٤٥١"

٧١٨٧- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٦٣٦". أخرجه: أحمد " ٢٠٠٩".

٧١٨٨– قال الهيشمي ( ١١٣٠٥):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابو بكر الهذلي وهو ضعيف.

٧١٨٩- قال الألباني: حسن الإسناد " ٢٥٨٣". أخرجه: أحمد " ١٤٠٨".

<sup>.</sup> ٧١٩- قال الهيثمي ( ١١٣١١):رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

٧١٩١- قال الألباني:صحيح"٣٧٣٨".أخرجه:البخاري" ٤٨١٠"،،مسلم" ٢٢٢"، ابو داود " ٤٢٧٣".

٧١٩٣-وفي رواية:فضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ. رواه البخاري "٧٥١٣"

٧١٩٤ -عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْحَبَّارُونَ أَيْسَنَ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ قِالَ ابْنُ الْعَلاءِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمُلَكُ أَيْنَ الْحَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. وَهُ أَبُودُاوِد "٤٧٣٢"

٥ ٧ ١ ٩ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَم أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ وَيَقْبُولُ أَنَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ اللَّهُ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا أَنَا الْمَلِكُ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لاقُولُ أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ . للسلم "٢٧٨٨"

# سورة المؤمن وحم السجدة والشورى والزخرف والدخان

٧١٩٦-ابن مسعود: ﴿ رَبِنَا أَمْتِنَا اثْنَتِينَ وَأَحْيِيْتِنَا اثْنَتَ بِنَ ﴾ قال: هـى مثـل الـذى فـى سورة البقرة ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ﴾ للكبير (٩٠٤٤) بضعف .

٧٩٧-كَانَ الْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تُقَنَّطِ النَّاسَ قَالَ وَأَنَا أَقْـدِرُ أَنْ أَوْنَطَ النَّاسَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) وَيَقُولُ ( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْحَنَّةِ عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَشِّرًا بِالْحَارِي تعليقا بِالْحَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

البخارى تعليقا

٧١٩٢ - أخرجه: مسلم " ٢٧٨٦"، الترمذي " ٣٢٣٨"، أحمد " ٤٠٧٦".

٧١٩٣- أخرجه: مسلم " ٢٧٨٦"، الرّمذي " ٣٢٣٨"، أحمد " ٤٣٥٥".

٧١٩٤ - قال الألباني:صحيح" ،٩٩٥ ".أحرجه:البخاري" ٧٤١٣"، مسلم" ٢٧٨٨ "،اين ماحة " ١٩٨".

١٧٩٥ - أخرجه: البخاري " ٧٤١٣"، ابن ماجة " ٢٧٥ "، احمد " ٥٧٥٥".

٧١٩٦-قال الهيثمي(١١٣٢٠)رواه الطبراني، عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم، وهو ضعيف.

٧١٩٨-عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيُّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ قَالَ الْآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَا مُعُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ) الْآية. (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَارَكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ) الْآية.

٧١٩٩ - وفي رواية: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلِ اللَّهُ ( وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَأَصَبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ ). رواه الترمذي "٣٢٤٩"

٧٢٠-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ( إِنَّ الَّذِينَ قَــالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ) قَالَ قَدْ قَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنِ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامَ.
 اسْتَقَامَ.

٧٢٠١ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَـبِ وَالْعَفْـوُ عِنْـدَ الْغَضَـبِ وَالْعَفْـوُ عِنْـدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ. للبخارى تعليقا

٢٠٠٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ ( إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَسَى )
 فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى آلِ مُجَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجلْتَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ.
 تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ.

٧٢٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَتَيْتُكُمْ بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَحْرًا إِلا أَنْ تَوَدُّوا اللَّهَ وَأَنْ تَقَرَّبُوا إلَيْهِ بطَاعَتِهِ.

رواه أحمد "٢٤١١" والكبير

٧١٩٨- اخرجه: مسلم " ٢٧٧٥"، الترمذي " ٣٢٤٨"، احمد " ٤٠٣٧".

٧٩٩- قال الألباني:صحيح "٩٩٥١".أخرجه: البخاري" ٤٨١٧"،مسلم " ٧٧٧٥"،أحمد" ٢٠٠٩.

٠٠٠٠- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٦٣٩".

٧٢٠٢– اخرجه: الترمذي " ٣٢٥١"، أحمد " ٣٠٢٥".

٣٠٧٠- قال الهيشمي ( ١١٣٢٥) رواه الطبراني ورجال احمد فيهم: قزعة بن سويد، وثقه بن معمين وغميره وفيـه ضعـف وبقيـة رجاله ثقات.

٧٢٠٤-وللكبير بلين: لما نزلت ﴿ قـل لا أسالكم عليه أحراً ﴾ الآية، فقالوا: يا رسول الله من قرابتكم الذين وحيت علينا مودتهم؟ قال على وفاطمة وابناهما.
للكبير "٢٢٥٩" بلين

٥٠٢٧-عمرو بن حريث: نزلت هذه الآية في أهل الصفة، ﴿ ولو بسط الله الـرزق لعباده لبغوا في الأرض ﴾ قال لأنهم تمنوا الدنيا.

٢٠٠٦ – عن ابْنُ عَوْن قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الِانْتِصَارِ ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ ) فَحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةٍ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْن وَزَعَمُوا أَنْهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ حَحْشٍ فَحَعَلَ يَصْنَعُ شَيْهًا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بَقَحَّمُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَعَلَتْ مُ الْمُؤْمِنِينَ فَالْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَكَانَتُ لَكُ عَلِيًّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَاطِمَةً وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَخَاءَتْ فَاطِمَةً وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَحَاءَتْ فَاطِمَةً وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَخَاءَتْ فَاطِمَةً فَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَاطِمَةً وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَخَاءَتْ فَاطِمَةً فَقَالَ لِعَائِهُ عَلْهُ إِلَى النَّهِ عَلْهُ إِلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ إِلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ فِي ذَلِكَ.

٧٢٠٧ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ) لَوْلا أَنْ جَعَـلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ ( سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ ) مِنْ فِضَّةٍ وَهِـيَ دَرَجٌّ وَسُرُرَ فِضَّةٍ.

للبخارى تعليقا

٤ - ٧٧ - قال الهيثمي ( ١١٣٢٦) رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان، عن حسين الأشقر، عن قيس بن الربيع، وقد وثقوا كالهم، وضعفهم جماعة، وبقية رجاله ثقات.

٥ - ٧٢ - قال الهيثمي ( ١٩٣٩):رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح.

٣٠٧٠ قال الألبائي: ضعيف الإسناد " ٢٤٤٦". أحرج: أحمد " ٢٤٤٦".

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِـدُّونَ ﴾ قَـالَ قُلْتُ مَا يَصِدُّونَ قَالَ يَضِجُّونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قَالَ هُوَ خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَـمَ عَلَيْـهِ السَّلام قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. والكبير ' والهَ أحمد "٢٩١٤" والكبير '

٧٢٠٩ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ قَاصًّا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيةَ الدُّحَانِ تَحِيهُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُ الْمُوْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْمَةِ الرُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ يَا أَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلَيْقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجَلً قَالَ لِيَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) قَالَ لِنبيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ومُنْ لَا مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْولِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعَلِقِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٠ ٧٢١-عَنْ مَسْرُوق قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَحَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْء رَلِّى وَنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَحَدُتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْء حَمَّى اللَّحَانَ مِنَ اللَّهِ السَّمَاء فَيَرَى اللَّحَانَ مِنَ الْحُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ الْحُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ الْحُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ اللَّهُ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانَ مُبِينٍ ﴾ قَدْ هُلَكُوا فَادْعُ اللَّهُ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانَ مُبِينٍ ﴾ إِنَّى مُنْوشِقُ اللَّهُ لَهُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ. إِنِّى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ.

٧٢١-وفى أخرى: فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ فَجَعَـلَ الرَّجُـلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْحَهْدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَـارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قَـالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَـدْ هَلَكَتْ قَـالَ

٧٢٠٨ قال الهيثمي ( ١١٣٣١): رواه أحمد والطبراني، وفيه عاصم بن بهدلة، وثقه أحمد وغيره وهو سبئ الحفظ، وبقية رحاله
 رحال الصحيح.

٧٢٠٩ اخرجه: البخاري "٤٨٢٣"، الترمذي " ٣٢٥٤"، الدارمي " ١٧٣"، أحمد " ٩٣٠٤".

٧٢١٠ أخرجه: مسلم " ٧٧٩٨"، الترمذي " ٣٢٥٤"، أحمد " ٤٠٩٣".

لِمُضَرَ إِنَّكَ لَحَرِيءٌ فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فَسُقُوا فَنَزَلَتْ ( إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ) فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَلَّ ( يَـوْمَ نَبْطِشُ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَلَّ ( يَـوْمَ نَبْطِشُ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَـزَّ وَجَلَّ ( يَـوْمَ نَبْطِشُ الْرَّفَاهِيَةُ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ) قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ. رواه البخارى "٤٨٢١" الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ) قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ. ٢٢١٧ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّبِحَانُ وَاللَّزَامُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَـرُ. ورواه البخارى "٤٧٦٨" رواه البخارى "٤٧٦٨"

٧٢١٣–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَلَهُ بَابَانِ بَابَّ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَـا عَلَيْهِ فَلَالِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)

رواه الترمذي "٣٢٥٥".

٧٢١٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـالَ ( كَـالْمُهْلِ ) كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَحْهِهِ فِيهِ. رواه الترمذي "٢٥٨٤"

## سورة الأحقاف والفتح والحجرات والذاريات

٥٧٢١٥ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْجِحَازِ اسْتَعْمَلُهُ مُعَاوِيَةً فَخَطَبَ فَحَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَة لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ شَيْعًا فَقَالَ خُذُوهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْ لَا اللَّهُ فِيهِ ( وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ( وَالَّذِي قَالَ لُوالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا شَيْعًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي. للبخارى تعليقا الْحِجَابِ مَا أَنْزَلَ عَلْزِي. للبخارى تعليقا الْحِجَابِ مَا أَنْزَلَ عَلْمُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ مَا أَنْزَلَ عُلْمِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الْحِنِّ قَالَ لا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٍ الْحِنِّ قَالَ لا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُودِيَةِ وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَو اغْتِيلَ قَالَ فَبِثَنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَالْتُمَانَاهُ فِي الْأُودُونَةِ وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَو اغْتِيلَ قَالَ فَبِثَنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ

٧٢١١ - أخرجه: مسلم " ٢٧٩٨"، الترمذي " ٣٢٥٤"، أحمد " ٣٦٠٢".

٧٢١٢ - أخرجه: البخاري " ٤٨٢٢"، الترمذي " ٣٢٥٤"، أحمد " ٤١٩٤".

٧٢١٣ قال الألباني: ضعيف " ٦٤١".

٢٢١٤ - قال الألباني: ضعيف " ٤٧٨".

فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو حَاء مِنْ قِبَلَ حِرَاء قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجَدُكَ فَبَنْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِي الْحِنِّ فَلَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ الْقُرْآنَ قَالَ فَلَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ.

رواه مسلم "٥٠٠"

٧٢١٧–وفي رواية: وَكَانُوا مِنْ حَنِّ الْحَزيرَةِ. وَكَانُوا مِنْ حَنِّ الْحَزيرَةِ.

٧٢١٨-﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُ نَفْرًا مِنَ الْجِنْ يَسْتَمَعُونَ القَرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا

أنصتوا﴾ قال صه: قال كانوا سبعة أحدهم زوبعة. ﴿ رُواهُ البزار"٢٢٥٥":

٧٢١٩ - عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ) مَرْجعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْ آيَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَرَأَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِيئًا مَرِيئًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ( لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ) حَتَّى بَلَغَ ( فَوْزًا عَظِيمًا ).

٠ ٧٢٢-عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قَالَ الْحُدَّيْييَةُ.

رواه البخاري "٤٨٣٤".

٧٢٢١ -عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَنْ شَيْء فَلَمْ يُحِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبْـهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَـمْ

٧٢١٦ أخرجه: أبو داود " ٣٩"، الترمذي " ١٨"، النسائي " ٣٩"، أحمد " ٤٣٦٢".

٧٢١٧- قال الألباني: صحيح - دون جملة اسم الله و" علف لدوابكم " -٢٥٩٦". أخرجه: مسلم " ٤٥٠"، أخمسد " ٤٣٦٨"،

٧٢١٨– قال الهيثمي ( ١٣٤٣):رواه البزار، ورحاله ثقات.

٧٢١٩- قال الألباني: صحيح الإسناد لكن قوله " فقالوا هنيئاً.." فهي شاذة " ٢٦٠١". أخرجه: البخاري " ٤١٧٢"، مسلم " ١٧٨٦"، أحمد " ١٣٢٧٧".

<sup>.</sup> ۷۲۲- أخرجه: مسلم " ۱۷۸۱"، الترمذي " ۳۲۹۳"، احمد " ۱۳۵۰۲".

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَسلاتَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لا يُحِيبُكَ قَالَ عُمَـرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِعِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَـدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ وَحِثْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ وَرَأُ ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ).

٧٢٢٧ - عَنْ أَنَسِ أَنَّ ثَمَانِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عَنْدَ صَلاةِ الصَّبْعِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ فَأَخِذُوا أَخْذًا فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَسُلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ) الْآيَةَ.

٧٢٢٣-عَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقْوَى ) قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ. (واه الترمذي "٣٢٦٥"

٧٢٢٤ -عن عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أُمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ عُمَرُ بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَالِمِي قَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلافَكَ فَتَمَارِيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُوالُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا ) حَتَّى انْقَضَتْ.

رواه البخاري "٤٣٦٧"

٧٢٢٥ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْحَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِي حَابِسِ التَّمِيمِيِّ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُحَاشِعِ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِغَيْرِهِ. وَواه البخارى "٧٣٠٢"

٧٢٢١ أخرجه: الترمذي " ٣٢٦٢"، أحمد " ٢٠٩"، مالك " ٤٧٦".

٧٢٢٢-قال الألباني:صحيح"٢٦٠٢".أخرجه:مسلم " ١٨٠٨"، ابو داود " ٢٦٨٨"، أحمد " ١١٨٤٥".

٧٢٢٣- قال الألباني: صحيح " ٢٦٠٣". أخرجه: أحمد " ٢٠٧٤٧".

٧٢٢٤- أخرجه: الترمذي " ٣٢٦٦"، النسائي " ٣٨٦٥"، أحمد " ١٥٧٠٠".

٧٢٢٥ اخرجه: الترمذي " ٣٢٦٦"، النسائي " ٣٨٦٥"، أحمد " ١٥٦٧٤".

وفيه، قال ابن الزبير: فكسان عمر بعد إذا حدث بحديث حدثه كأحى السرا ولم يسمعه حتى يستفهمه.

٧٢٢٦ - زيد بن أرقم، قال ناس من العرب: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به، وإن يك ملكاً عشنا في جنابه، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، ثم جاءوا إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد، فنزل ﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: لقد صدق الله قولك يا زيد.

٧٢٢٧-عَنِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ أَنَّهُ نَـادَى رَسُولَ اللَّهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُحُرَاتِ فَقَـالَ يَـا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ فَقَالَ ذَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ.

#### رواه أحمد "۲٦٦٦٢"

٧٢٢٨ -عن الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارِ الْحُزَاعِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَقْرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَاقْرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَاقْرَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَمَنِ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِي فَاَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ فَمَنِ اسْتَحَابَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِبَّانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيكَ مَا حَمَعْتُ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَمَّا حَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةِ مَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثُ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَتَ لِي وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْفُ وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْفُ وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُفُ وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولِيلَةُ وَسَلَّمَ الْوَلِيلَةُ وَسَلَّمَ الْوَلِيلَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيلَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيلَةُ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِيلَةً وَلَيْسَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيلَةُ وَلَيْسَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَلُو وَلَولِيلَهُ وَلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَا

٧٢٢٦-قال الهيثمي ( ١١٣٥٠)رواه الطبراني،وفيه داود بن راشد الطفاوي،وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين وبقية رحالة ثقات ٧٢٢٧- قال الهيثمي ( ١١٣٥١) رواه احمد والطبراني واحد اسنادي احمد رحاله رحال الصحيح ان كان ابسو سلمة سمع من الأقرع وإلا فهو مرسل كإسناد أحمد الآخر.

عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا حَمَسَعَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيك حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَتَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَتْلِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلْسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بأَصْحَابِهِ إِذِ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَارِثُ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ قَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمَ قَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَتْ إَلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ قَالَ لا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً وَلا أَتَانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي قَالَ لا وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلا أَتَانِي وَمَا أَقْبَلْتُ إلا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ فَنَزَلَتِ الْحُجُرَاتُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبَإِ فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ (فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).لأحمد" ١٧٩٩١" والكبير ` ٧٢٢٩ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِير مِنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ ﴾ قَالَ هَذَا نَبْيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُوحَى إلَيْـهِ وَحِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُوا فَكَيْفَ بَكُمُ الْيَوْمَ.

رواه الترمذي "٣٢٦٩"

٧٢٣-عن أَبِي جَبِيرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ هَــنهِ الْآيـةُ فِـي بَنِي سَــلَمةَ ( وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِمْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ) قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلا وَلَهُ اسْمَان أَوْ ثَلاثَةٌ فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ يَا فُلانُ فَيَقُولُونَ مَهْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْضَبُ مِنْ هَذَا الِاسْمِ فَأُنْزِلَتْ هَــنهِ الْآيـةُ يَقُولُ يَا فُلانُ فَيَقُولُونَ مَهْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْضَبُ مِنْ هَذَا الِاسْمِ فَأُنْزِلَتْ هَــنهِ الْآيـةُ (وَلا تَنَايَزُوا بِالْأَلْقَابِ ).
 (ولا تَنَايَزُوا بِالْأَلْقَابِ ).

٧٢٢٨- قال الهيثمي (١١٣٥٢) رواه احمد والطيراني إلا أنه قال الحارث بن سرار بدل ضرار رحال احمد ثقات. ٧٢٢٩- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٦٠٧".

٧٢٣٠ قال الألباني: صحيح " ١٥١".

٧٢٣١–عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَسائِلَ لِتَعَارَفُوا ) قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُّ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ. رواه البخارى "٣٤٨٩"

٧٢٣٢-أنس: في قوله تعالى﴿ ولدينا مزيد ﴾ قال يتجلى لهم كل جمعة رواه البزار "٢٢٥٨" بضعف .

٧٢٣٣–قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِي قَوْلَـهُ ﴿ وَإِدْبَـارَ السُّحُودِ ﴾ ( واه البخارى "٤٨٥٢"

٧٢٣٥-ابن عمر، رفعه: ﴿وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملت مواشيهم وأموالهم من السماء والأرض فلما رأى ذلك أهل الحاضر من الريح وما فيها قالوا: عارض ممطرنا فألقت أهل البادية مواشيهم على أهل الحاضرة.

للكبير "١٣٥٥٣" بضعف :

### سورة الطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد

٧٢٣٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ الْمَعْمُورُ مُصَلِّي وَلِهِ البخاري "٣٢٠٧".

٧٢٣٧− ابن عباس، رفعه: إذا دخل الرجل الجنة، سأل عن أبويه وزوجته وولده، فقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت لى ولهم، فيؤمر بالحاقهم، وقرأ ابن عباس ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ﴾ الآية.

للكبير "١٢٢٤٨" والصغير بضعف `

٧٢٣٢– قال الهيثمي ( ١٦٣٦ ):رواه البزار، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف.

٧٢٣٤ قال الألباني: صحيح " ١١٧٤". أخرجه: الترمذي " ٣١٩٦".

٧٢٣٥- قال الهيثمي ( ١١٣٦٦):رواه الطيراني، وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف.

٧٢٣٦ - احرجه: مسلم " ١٦٢"، الترمذي " ٣٣٤٦"، النسائي " ٤٤٨"، أحمد " ١٧٣٧٨".

٧٣٣٧– قال الهيثمي ( ١٣٦٩):رواه الطبراني في الصغيروالكبير، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف.

٧٢٣٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْبَارُ النَّجُومِ الرَّكْعَتَانِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْبَارُ النَّجُومِ الرَّكْعَتَان بَعْدَ الْمَغْرِبِ. ﴿ رُواهُ الرَّمْذِي "٣٢٧٥" ﴿ قَبْلَ الْفَحْرِ وَإِذْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَان بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

٧٢٣٩-عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَأًى حَبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِاتَةِ جَنَاح. (واه البخارى "٤٨٥٧"

٠ ٧٢٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ( مَا كَذَّبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَــالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلا مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ.

رواه الترمذي "٣٢٨٣"

٧٢٤١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَـا رَأَى ) ( وَلَقَـدُ رَآهُ نَزْلَـةٌ أُخْـرَى ) قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْن. واه مسلم "١٧٦"

٧٢٤٢-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ رَأَى مُحَمَّـدٌ رَبَّـهُ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُـولُ ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ ) قَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَحَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُـورُهُ وَقَـالَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ) قَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَحَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُو نُـورُهُ وَقَـالَ أُرِيَهُ مَرَّتَيْن.

٣٤ ٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ( الـلاتَ وَالْعُزَّى ) كَـانَ الـلاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الْحَاجِّ.

٧٢٤٤ – عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْقًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَـةَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللَّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

رواه البخارى "٦٢٤٣"

٥٧٢٤-وزاد رواية: وَالْلُّذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا

٧٢٣٨- قال الألباني: ضعيف " ٦٤٥".

٧٢٣٩- أخرجه: مسلم " ١٧٤"، الترمذي " ٣٧٧٧"، أحمد " ٣٩٦١".

٧٢٤٠ قال الألباني: صحيح " ٢٦١٧"، أخرجه: البخاري " ٤٨٥٧"،مسلم"١٧٤"،أحمد" ٣٨٥٧".

٧٢٤١- أخرجه: الترمذي " ٣٢٨١".

٧٢٤٢ قال الألباني: ضعيف " ١٤٧". أخرجه: مسلم " ١٧٦".

٧٢٤٤ - اخرجه: مسلم " ٧٦٥٧"، أبو داود " ٢٥١٧"، أحمد " ١٠٥٧٨".

رواه مسلم "۲۶۵۷"

الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا.

٧٢٤٦-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ) قَــالَ قَــالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ حَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لا أَلَمَّا.

للترمذي "٣٢٨٤". وزاد البزار: قال ابن عباس: واللمة الزنا.

٧٢٤٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْسْ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ ( يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ).

٧٢٤٨-عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في القدرية. للكبير (١١١٦٣) بضعف َ ٧٢٤٩-وله بخفى عن زرارة رفعه: نزلت في أناس من أمتي في آخر الزمــان يكذبـون بقدر الله تعالى. للكبير (٣١٦٥)

، ٧٢٥-عَنْ جَابِرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ) قَالُوا لا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذَّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

رواه الترمذي "٣٢٩١"

٧٢٥١-أبوالدرداء رفعه: ﴿كُلُّ يُومُ هُو فَي شَانَ﴾ من شأنه أن يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً ويرفع قوماً ويضع آخرين. وواه البزار "٢٢٦٦"

٧٢٥٢ – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّتَـانِ ) فَقُلَّتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِيَةَ ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) فَقُلْتُ الثَّانِيَـةَ

ه ٢٢٤٥- أخرجه: البخاري " ٦٢٤٣"، ابو داود" ٢١٥٢"، احمد " ١٠٥٣٧.

٧٢٤٧- أخرجه: الترمذي " ٢١٥٧"، ابن ماجة " ٨٣"، أحمد " ٩٤٤٣".

٨٤ ٧٢– قال الهيثمي ( ١١٣٨٤):رواه الطبراني، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف.

٧٢٤٩- قال الهيثمي ( ١٣٨٥):رواه الطيراني، وفيه من لم اعرفه.

<sup>.</sup> ٧٢٥- قال الألباني: حسن " ٢٦٢٤".

٧٢٥١– قال الهيثمي ( ١٣٨٨):رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وفيه من لم اعرفهم.

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِثَةَ ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَما رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنْ سَرَقَ يَما رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنْ رَخِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء. والكبير ` رواه أحمد "٨٤٦٨" والكبير `

٧٢٥٣-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ( وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ) قَالَ ارْتِفَاعُهَا كَمَا يَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَسِيرَةُ مَا يَيْنَهُمَا خَمْسُ مِاتَةِ عَام.

رواه الترمذي "٣٢٩٤"

٧٢٥٤–عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي قَوْلِـهِ (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ) قَالَ إِنَّ مِـنَ الْمُنْشَآتِ اللائِمي كُـنَّ فِـي الدُّنْيَـا عَجَـائِزَ عُمْشًـا رُمْصًا.

٧٧٥٧ - عن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيةِ ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ) إِلا أَرْبَعُ سِنِينَ. رواه مسلم "٣٠٢" يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ) إِلا أَرْبَعُ سِنِينَ. رواه مسلم "٣٠٢٥" مها ٧٢٥٨ - ابن عباس: ﴿ اعلموا أَنَ الله يحيى الأرض بعد موتها ﴾ قال: بلين القلوب بعد قسوتها، فيحعلها مخبتة منيبة، يحيى القلوب الميتة بالعلم والحكمة، وإلا فقد علم إحياء الأرض بالمطر مشاهدة.

٧٢٥٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْـرَءُونَ التَّوْرَاةَ قِيلَ لِمُلُوكِهِم مَا نَجِـدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونًا هَوُلاءِ إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

٧٢٥٢- قال الهيثمي ( ١٣٩٠):رواه أحمد والطبراني، ورحاله رحال الصحيح.

٧٢٥٣- قال الألباني: ضعيف " ٦٤٨". أعرجه: أحمد " ٢٧٥١٥".

٧٢٥٤ قال الألباني: ضعيف الإسناد" ٥٠٠".

٧٢٥٥- قال الهيثمي ( ١١٣٩٥) رواه الطبراني بإسنادين رحال احدهما رحال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سئ الحفظ. ٧٢٥٦- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٣٤٩". أخرجه: أحمد " ١٠٩٠".

فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ وَهَوُلاء الْآياتِ مَعَ مَا يَعِيبُونًا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيُقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْحِيلِ إِلا مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تُريدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعُونَا فَقَالَتْ طَاثِفَةً مِنْهُمُ ابْنُوا لَنَا أُسْطُوانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا ثُمَّ اعْطُونَا شَيْمًا نَرْفَعُ بع طَعَامَنا وَشَرَابَنَا فَلا نَردُ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعُونَا نَسِيحُ فِي الْــأَرْضِ وَنَهيــمُ وَنَشْـرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَتْ طَاثِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفِرُ الْآبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلا نَردُ عَلَيْكُمْ وَلا نَمُرُ بكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلا وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ ( وَرَهْبَانِيَّـةً ابْتَدَعُوهَا مَا كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِغَاءَ رضُوان اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَـقَّ رِعَايَتِهَا) وَالْآخَرُونَ قَالُوا نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلانٌ وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلانٌ وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لا عِلْمَ لَهُمْ بإيمَان الَّذِينَ اقْتَدَوْا بهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْقَ مِنْهُمْ إِلا قَلِيلٌ انْحَـطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُـوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِـهِ ﴾ أَحْرَيْنِ بِإِيمَـانِهِمْ بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَصْدِيقِهِمْ قَالَ يَحْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ الْقُرْآنَ وَاتَّبَاعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لِشَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ) يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ ( أَنْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) الْآيـةَ. رواه النسائي "٠٠٠ه".

## سورة المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون

٠ ٧ ٢ ٦ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصُوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلامُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) الْآية. رواه النسائي " ٢٤٦٠"

٧٢٥٩- قال الألباني: صحيح الإسناد موقوف " ٩٩٠٤".

٧٢٦٠ قال الألباني: صحيح " ٣٢٣٧". أخرجه: ابن ماجة " ١٨٨".

٧٢٦١ – عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَـالَ لَمَّا نَزَلَت ( يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إِذَا نَـاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحْوَاكُمْ صَدَقَةً ) قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا لَرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا تَرَى دِينَارًا قُلْتُ لا يُطِيقُونَهُ قَالَ فَكَمْ قُلْتُ شَـعِيرَةً قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ قَالَ فَنَزَلَتْ ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحْوَاكُمْ صَدَقَـاتٍ ) الْآيـةَ قَالَ فَبِي حَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. واللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

حُجْرَتِهِ قَالَ يَحْيَى قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَجِيهُكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنِ حُجْرَتِهِ قَالَ يَحْيَى قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ يَجِيهُكُمْ رَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنِ خُجْرَتِهِ قَالَ يَحْيَى فَدْ رَجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ شَيْطَانِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلا تُكَلِّمُوهُ فَحَاءَ رَجُلٌ أَزْرَقُ فَلَمَّا رَآهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دُعَاهُ فَقَالَ عَلامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ بِهِمْ قَالَ وَسَلّمَ دُعَاهُ فَقَالَ عَلامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ قَالَ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ بِهِمْ فَالَ وَمَا فَعَلُوا وَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَـوْمَ فَدُهُ مُ اللّهُ حَمِيعًا فَيَحْلُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

### رواه أحمد"٣٢٦٧"والكبير

٧٢٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ يَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِي البُّويْدِرَةُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينِ. للبخارى "٤٨٨٤" تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فِي قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا ) قَالَ اللَّينَةُ النَّخْلِ فَحَكَ فِي صُدُورِهِمْ فَقَالَ المُسْلِمُونَ قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ فَحَكَ فِي صُدُورِهِمْ فَقَالَ المُسْلِمُونَ قَدْ قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ وَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكُنَا مِنْ وِزْرٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى فِيمَا تَرَكُنَا مِنْ وِزْرٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى فِيمَا تَرَكُنَا مِنْ وِزْرٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اللَّهُ الْمَالِيةَ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيةَ اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا الْمَالِيةِ اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِيقَ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِيقِيمِ اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمَالِيقِيمَا اللَّهُ الْمُولِيقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْقَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الل

٧٢٦١- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٦٥٢".

٧٢٦٣- أخرجه: مسلم"١٧٤٦"، ابوداود"٥٢٦"، الترمذي"٢٥٥١"، ابن ماجة "٤٨٤٤"، أحمد "١١٨، ٣، الدارمي " ٢٦٠٠ - ٢٦٣ كالمرمي " ٢٦٠٠ - ٢٤١ و ٢٨٤٠ و ٢٦٣٠ الدارمي " ٢٦٠٠ - قال الألباني : صحيح الإسناد " ٢٦٣١".

٥٢٦٥-أنس: ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ﴾ الآية، أن ابن أبى قال ليهود النضير: إذ أراد النبى صلى الله عليه وسلم احلاءهم فنزلت. رواه رزين ٢٢٦٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ (لا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا) قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةً إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا. رواه البخارى "٢٦٤" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةً إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا. رواه البخارى "٢١٤" عندور: ﴿ قَدْ يَعْسُوا مِن الآخرة ﴾ فلا يؤمنوا بها، ولا يرحون أن يؤجروا.

٧٢٦٨ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ لَعَمِلْنَاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرْنَا فَقُلْنَا لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ لَعَمِلْنَاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ فَقَرَأُهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٢٦٩ – عن حَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِلاَ اثْنَا عَشَرَ رَحُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَإِذَا رَأُوا تِحَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ اثْنَا عَشَرَ رَحُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَإِذَا رَأُوا تِحَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ).

٧٢٧-وفى رواية: إلا اثنى عشر رجلا فيهم أبوبكر وعمر. رواه مسلم "٨٦٣" ٧٢٧١-وفى أخرى: إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم. رواه مسلم "٨٦٣" ٧٢٧٢- عن عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا

٧٢٦٦ اخرجه: مسلم " ١٨٦٦"، الترمذي " ٣٣٠٠٦"، ابن ماجة " ٧٨٧٥"، أحمد " ٧٤٧٧٢".

<sup>.</sup> ٧٢٦٧- قال الهيشمي ( ١١٤١٦) رواه الطبراني عن شيخة عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم وهو ضعيف.

٧٢٦٨- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٦٣٦". أخرجه: الدارمي " ٢٣٩٠".

٧٢٦٩- أخرجه: مسلم " ٦٦٣"، الترمذي " ٣٣١١"، أحمد " ١٤٥٦٠".

<sup>.</sup> ٧٢٧- ٧٢٧- أخرجه: البخارى "٩٣٦"، الترمذي "٣٣١١"، أحمد "١٤٥٦٠".

وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاحِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بَنُ أَبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ أَبِي الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِاللَّهِ فَقَالَ النبي عَلَيْنَا لَكِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا اللَّهُ مَدُا الْخَبِيثَ لِعَبْدِاللَّهِ فَقَالَ النبي عَلَيْنَا لَكِنْ رَحَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا اللَّهُ مَنُ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِاللَّهِ فَقَالَ النبي عَلَيْنَا لَكِنْ رَحَعْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْرُ مِنْهَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَلُ عَمْرُ أَلا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِاللَّهِ فَقَالَ النبي عَلَيْنَا لَعْنَا مُ عَمْرُ اللَّهِ مَا لَا اللّهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِاللّهِ فَقَالَ النبي عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِا لَاللّهِ مَا اللّهُ وَقَالَ النبي عَلَيْنَا لَكُولُكُولُ فَقَالَ النَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْمَاكًا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَوْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧٢٧٣-وفي رواية: فقال له ابنه عبدا لله بن عبدا لله: لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل. وواه الترمذي "٣٣١٥"

٧٢٧٤ – عن زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ أَصَابَ النّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيِّ لِأَصْحَابِهِ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَعِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْمَاعَزُّ مِنْهَا الْمَأَذَلَّ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَعِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْمَاعَزُ مِنْهَا الْمَأَذَلَّ فَاجْتَهَدَ اللّهِ عَلْدِاللّهِ بْنِ أَبِي فَسَلَله فَاجْتَهَدَ فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمّا يَمِينَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمّا قَالُوا شِدَّةً حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) فَدَعَاهُمُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُعُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ ( خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ) قَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُعُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ ( خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ) قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُعُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ ( خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ) قَالَ كَانُوا رَجَالًا أَجْمَلَ شَيْء.

٧٢٧٥ -عن زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبِقُونَا إِلَيْهِ فَسَبَقَ أَعْرَابِيٌّ أَصْحَابَهُ فَيَسْبَقُ الْأَعْرَابِيُّ فَيَمْلا الْحَوْضَ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً وَيَجْعَلُ النَّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ قَالَ فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِيًّا فَأَرْحَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ فَانَتَزَعَ قِبَاضَ الْمَاء فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشَبَتَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ فَشَحَّهُ فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَي مُنْ اللَّهِ بْنُ أَبَي مُنْ أَبَي مُنْ أَبَي مُنْ أَبَي مَنْ أَبَي مُنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنَا اللَّهِ بْنُ أَبَي مُنْ اللَّهِ بْنُ أَبَي مُنْ اللَّهِ بْنُ أَبَي مُنْ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُن اللَّهُ بْنُ أَبَي مُن اللَّهِ بْنُ أَبَي مُن اللَّه بْنُ أَبِي مُن اللَّهِ بْنُ أَبِي مُن اللَّهِ بْنُ أَبِي مُن اللَّه بْنُ أَبِي مُن اللَّه بْنُ أَبِي مُن اللَّهِ اللَّه بْنُ أَبِي مُن اللَّه اللَّهِ بْنُ أَبِي مُن اللَّهِ اللَّه بْنُ أَبِي مُن اللَّهُ بْنُ أَبِي مُن اللَّهُ مُن أَبِي مُنْ أَبِي اللَّه بْنُ أَبِي مُن أَبِي اللَّه بْنُ أَبِي مُنْ أَبِي مُن أَبِي أَنْهُ وَلَا مُن اللَّهُ مِنْ أَبِي الْعُمْ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّهُ مُن أَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُن أَبَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مُنْ أَنْهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن أَنْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧٢٧٢ - أخرجه: مسلم " ٢٥٨٤"، الترمذي " ٣٣١٥"، احمد " ١٤٧٠٩".

٧٧٧٣-قال الالباني: "صحيح ٢٦٤١"، أخرجه: البخاري "٨٥١٨"، مسلم "٨٥٤"،أحمد "١٤٠٥٨".

٧٢٧٤ - أخرجه: مسلم " ٢٧٧٢"، الترمذي " ٣٣١٤"، أحمد " ١٨٨٠٩".

قَالَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ يَعْنِي الْمَاعْرَابَ وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ إِذَا انفَضُّوا مِنْ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَكِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْمَعْرَا بِالطَّعَامِ فَلْيَا كُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَكِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْمُعَرِّ مِنْهَا الْمُؤَلِّ قَالَ زَيْدٌ وَأَنَا رِدْفُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاصْلَقَ فَاعْبُرَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَ إِيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَلَفَ وَجَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَلَفَ وَجَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَذَّبِنِي قَالَ فَحَاءَ عَمِّي إِلَيَّ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ إِلا أَنْ مَعْنَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَنْ مَنْ الْهُمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَذَّبِكَ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ فَوَقَعَ عَلَى مِنَ الْهَمَ مِن الْهُمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَذَّبِكَ وَالْمُسُلِمُونَ قَالَ فَوَقَعَ عَلَى مِن الْهَمَّ فِي مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَضَعِكَ فِي وَحَهِي مَن اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ. وَمَنْ الْمَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ. وَمَنْ الْمَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ.

٧٢٧٦-وفي رواية: أن ذلك في غزوة بني المصطلق.

٧٢٧٧- وفي أخرى: في غزوة تبوك.

٧٢٧٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالًّ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَحِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ يَسْأَلِ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقَ اللَّهَ إِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ قَالَ سَأَتُلُو عَلَيْكَ بِنَكِكَ قُرْآنًا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ قَالَ سَأَتُلُو عَلَيْكَ بِنَكِكَ قُرْآنًا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) إِلَى قَوْلِهِ ( وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) إِلَى قَوْلِهِ ( وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ) قَالَ فَمَا يُوجبُ الزَّكَاةَ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِاتَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوعِجبُ الزَّكَةَ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِاتَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوعِجبُ الزَّادُ وَالْبَعِيرُ.

رُواهُ الْتَرَمْذِي اللَّهُ الرَّادُ وَالْبَعِيرُ.

رُواهُ الْتَرَمْذِي اللَّهُ الْمَالُ الرَّادُ وَالْبَعِيرُ.

٧٢٧٥- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٦٤٠". أخرجه: البخاري " ٣٩٠٣"، مسلم " ٢٧٧٢"، احمد " ٢٨٨٤٦". ٧٧٧٨. و٧٢٧. و٢٨٨٤.

### سورة التغابن والطلاق والتحريم

٧٢٧٩-وَقَالَ عُلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ هُــوَ الَّـذِي إِذَا أَصَابَتْـهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ التَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. للبحاري تعليقا

٠٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَوْرَاجُكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) قَالَ هَوُلاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبِى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَاتُوا النَّاسِ قَدْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُوا النَّاسِ قَدْ فَقُهُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِيسَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ فَقُهُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِيسَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا النَّذِيسَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا النَّذِيسَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّذِيسُ إِذَا طَلَقَتْمُ النَّاسَةَ أَرُواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) الْآيَة. رواه الترمذي إِذَا طَلَقَتْمُ النَّسَاءَ أَرْواجكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) الْآيَة وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ رواه مسلم "٢٧١٧ الماك وقال يعني بذلك أن يطلق بكل طهر مرة.

٧٢٨٢ - معاذ، رفعه: يما أيهما النماس اتخذوا تقوى الله تجمارة، يأتيكم الرزق بملا بضاعة ولا تجمارة، ثم قرأ ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ للكبير (٩٧/٢٠) بضعف .

٧٢٨٣-عن عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَىٰ فَلَاتًا وَخَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ فَلَىٰ فَلَكَ فَلَكَ اللَّهِ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَلْتَقُلُ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَلَكَ اللَّهِ عَلَى المَّذِبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

٧٢٨- قال الألباني: حسن " ٢٦٤٢".

٧٢٨١- أخرحه: البخاري " ٥٣٣٥"، ابو داود " ٢١٨٤"، المترمذي " ١١٧٥"، النسائي " ٣٥٥٨"، ابن ماجمة " ٢٠٢٧"، المحاري " ١١٧٥".

٧٢٨٢– قال الهيشمي ( ١١٤٢١):رواه الطبراني، وفيه اسماعيل بن عمروا البجلي،وهو ضعيف.

لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ إِلَى ﴿ إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ لِعَاثِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ رواه البخاري "٢٦٧٥". إِلَى بَعْضَ أَزْوَاحِهِ ﴾ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَ ٧٢٨٤-عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَـرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَن الْمَرْأَتَيْن مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ حَتَّى حَجَّ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ وَحَجَدْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَان قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاس قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُتُمهُ عَنْهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَاثِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ بِالْعَوَالِي قَالَ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاحِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاحِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاحِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاحِعْنَـهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَتَهْجُـرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْـل قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّـهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ فَإِذَا هِيَ قَـدْ هَلَكَتْ لا تُرَاحِعِي رَسُولَ اللَّهِ وَلا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُول اللَّهِ مِنْكِ يُرِيدُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَكَانَ لِي حَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِحَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا فَنزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَحْتُ إِلَيْهِ فَقَـالَ حَدَثُ أَمْرً

٧٧٨٣- اخرجه: مسلم " ١٤٧٤"، ابو داود " ٣٧١٤"، الترمذي " ١٨٣١"، النسائي " ٣٧٩٥"، ابن ماجة " ٣٣٣٣"، أحمله " ٢٥٣٧٤"، الدارمي " ٧٠٠٠".

عَظِيمٌ قُلْتُ وَمَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ حَابَتْ حَفْصَةُ وَحَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنَّ هَذَا كَائِشًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لا أَدْرِي هُوَ هَـنَّا مُعْتَزِلٌ فِي هَـنَّهِ الْمَشْرُبَةِ فَأَتَيْتُ غُلامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُ مْ فَحَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَحِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلامُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَحَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَني مَا أَجدُ فَأَتَيْتُ الْغُلامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَـلَ ثُـمَّ خَـرَجَ إِلَـيَّ فَقَـالَ قَـدْ ذَكَرْتُـكَ لَـهُ فَصَمَتَ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَــلَّمْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى رَمْـل حَصِير ح و حَدَّثَنَـاه يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِ صَالِحِ قَالَ رُمَالِ حَصِيرِ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى َّ وَقَالَ لا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرِيْش قَوْمًا نَعْلِبُ النَّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَصَّبْتُ عَلَى امْرَأْتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاحِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَـكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَـا لِغَضَب ِ رَسُولِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُــولَ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَـةَ فَقُلْتُ لا يَغُرُّكِ إِنْ كَانَتْ حَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُـولَ اللَّهِ قَـالَ نَعَـمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلا أَهَبَةً ثَلاثَةً فَقُلْتُ ادْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وُسِّعَ عَلَى فَــارسَ وَالرُّومِ وَهُــمْ لا يَعْبُـدُونَ اللَّـهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكٌّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أُولَفِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ

طَيْبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. للبخارى "١٩٥" عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجَدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ وَحَلْمَ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنْكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعُ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى السَّهْرَ وَسِنْ أَمُرُونَ، ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى السَّهْرَ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ وَاللَّهِ النَّبِيُّ قُلْ لِلْأَوْوَاحِكَ ) حَتَّى بَلَغَ (أَحْرًا عَلَيْ لَكُونَا لِيَأْمُرُونَ، بُهِ وَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوْ وَاللَّهِ أَنْ الشَّهُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ قَالَتُ فَقُلْتُ أَو فَى هَذَا أَسْتَأُمِرُ أَبُوكِ قَالَتُ عَالِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّا. هما لمسلم "٤١٧٥" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّا. هما لمسلم "٤١٧٥" ٧٢٨٧ وفي رواية: قَالَ فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُوْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحِبُّكِ وَلَوْلا أَنَ لَطَلَقكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحبُّكِ وَلَوْلا أَنَا لَطَلَقكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُحبُّكِ وَلَوْلا أَنَا لَطَلَقكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَى وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ قَنَادَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْدَلِ وَسَلَّمَ وَيَعْدَدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَيَعْدَدُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَيَعْدُ وَسَلَّمَ وَيَعْدُ وَيَعْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْدُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَاللَه وَسُلَمَ وَاللَه عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَاللَه وَسَلَمَ وَالل

٧٢٨٤- أخرجه: مسلم " ١٤٧٩"، الترمذي " ٣٣١٨"، النسائي " ٢١٣٢"، احمد " ٢٢٢".

٧٢٨-٧٢٨٦- أخرجه:البخاري"٤٧٨٦"، النسائي " ٣٤٤٠"، الترمذي " ٣٠٠٤"، ابن ماجة " ٣٠٠٣"، أحمد " ٧٠٥٧٧"

بِضَرْبِ عُنُقِهَا لاضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى حَصِير فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرِ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي حَنْبِكَ وَهَذِهِ حِزَانَتُكَ لا أَرَى فِيهَــا إِلا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثَّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ حِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُــونَ لَنَـا الْـآخِرَةُ وَلَهُمُ اللَّانْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَحَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَىا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَب فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْن النِّسَاء فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَـكَ وَمَلاثِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَـدُ اللَّهَ بِكَلامِ إِلا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيـةُ آيـةُ التُّحْيير ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ ( وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) وَكَانَتْ عَائِشَةُ بنْتُ أَبِي بَكْر وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَان عَلَى سَائِر نِسَاء النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأُنزلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أَحَدُّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بَأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا حَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَـى الرَّسُـولِ وَإِلَـى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ آيَةَ التَّحْيير.

٧٢٨٨-عن ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنْ آيةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَحَرَجْتُ مَعَـهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بَبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغُ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِنْ أَزْوَاحِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لارِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ حَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاء أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْسِر أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيــمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاحَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاحِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، بنحوه. وفيه: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً لِقَرَائِتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْء حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْوَاجِهِ فَأَحَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْض مَا كُنْتُ أَجَدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، بنحـوه. وفيـه: فَأَذِنَ لِـي قَـالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِير مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ. رواه البخاري "٤٩١٣"

٧٢٨٧- أخرجه: البخاري " ٥٨٤٣"، الترمذي " ٣٣١٨"، النسائي " ٢١٣٢"، أحمد " ٣٤١".

٧٢٨٩-قال عمر: دخلت على حفصة فقلت لها: لا تكلمي رسول الله ولا تسأليه ما ليس عنده، وماكانت لك من حاجة حتى دهن رأسك فاسأليني، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح حلس في مصلاه، وحلس الناس حوله، حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة، يسلم عليهن، ويدعو لهن، وإنه أهدى لحفصة عكة عسل، فذكر قصة ربح مغافير إلى أن قال: هـو عسـل والله لا أطعمـه إبداً، حتى إذا كان يوم حفصة، قالت: يا رسول الله إن لي حاجة إلى أبي، فأذن لها، ثم إنه أرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، فوقع عليها، فأتت حفصة، فوجدت الباب مغلقا، فجلست عند الباب، فخرج وهو فرع ووجهه يقطر عرقا، وحفصة تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت إنما أذنت لي من أجل هذا، أدخلت أمتك بيتي، ثم وقعت عليها على فراشي، ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، أما والله لا يحل لك هذا يا رسول الله، فقال: والله ما صدقت، أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي، أشهدك أنها على حرام، ألتمس بذلك رضاك، انظري لا تخبري بهذا امرأة منهن فهي عندك أمانة، فلما حرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها و بين عائشة. فقالت: ألا أبشرك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته، فقد أراحنا الله منها، فنزل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك..." إلى "وإن تظاهرا عليه " فهي عائشة وحفصة، وزعموا أنها لا تكتم إحداهما الأحرى شياً، وكان لي أخ من الأنصار إذا للأو سط بلين حضرت وغاب... بنحوه.

# سورة نون ونوح والجن والمزمل والمدثر

• ٧٢٩- ابن عباس، رفعه: إن أول ما خلق الله القلم والحوت، قال: ما أكتب؟ قال كل شيء كان إلى يوم القيامة، ثم قرأ ﴿ ن و القلم ﴾ فالنون الحوت، والقلم القلم. رواه الطبراني في الكبير (٢٢٢٧) بلين .

٧٢٨٨ – اخرجه: مسلم " ١٤٧٩"، الزمذي " ١٣٣٨"، النسائي " ٢١٣٢"، أحمد " ٢٢٢".

<sup>.</sup> ٧٢٩-قال الهيثمي(١١٤٣٤) رواه الطبراني وقال لم يعرفه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن اسماعيل قلت: مؤمل ثقة كثير الخطا وقد وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البحاري وغيره وبقية رجاله ثقات.

٧٢٩١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ رواه البخاري "٤٩١٧" لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

٧٢٩٢-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْعُتُلِّ الزَّنِيمِ فَقَـالَ هُـوَ الشَّـدِيدُ الْحَلْـقِ الْمُصَحَّـحُ الْـأَكُولُ الشَّـرُوبُ الْوَاحـدُ لِلطَّعَـامَ وَالشَّرَابِ الظُّلُومُ لِلنَّاسِ رَحْبُ الْجَوْفِ. رواه أحمد "١٧٥٣٠"بلين

٧٢٩٣ أبوموسي، رفعه: ﴿يُوم يكشف عن ساق﴾ هنو ننور عظيم يخرون له رواه أبو يعلى "٧٢٨٣"

٧٢٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوح فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الْحَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلِ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْحَوْفِ عِنْدَ سَبَإِ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآل ذِي الْكَلاعِ أَسْمَاءُ رحَال صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نُوح فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمِ الَّتِي كَانُوا يَحْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبدَتْ.

رواه البخاري "٤٩٢٠"

٥ ٧ ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى شُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِين وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَـبَر السَّمَاء وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا مَا حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارَقَ الْأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَنخْلَـةَ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَحْـرِ فَلَمَّـا سَـمِعُوا الْقُـرْآنَ

٧٢٩٣- قال الهيثمي ( ١١٤٣٥):رواه أحمد، وفيه شهر وثقه جماعة وفيه ضعف، وعبد الرحمن بمن غنــم ليـس لــه صحبــه عـلـى

٧٢٩٣– قال الهيثمي ( ١١٤٣٦):رواه أبويعلي، وفيه روح بن حناح، وثقه دحيم وقال فيه ليس بالقوي، وبقية رجاله ثقات.

تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمُنَا ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآتًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّما بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ) وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ ) `

٧٢٩٦-وفى رواية: وإنما أوحي إليه قول الجن. هما للبخارى "٤٩٢١" ٧٢٩٠ وفى رواية: وإنما أوحي إليه قول الجن. هما للبخارى "٤٩٢١" ٧٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَوْلُ الْحِنِّ لِقَوْمِهِمْ ( لَمَّا قَامَ عَبْدُ بن عباساللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ) قَالَ لَمَّا رَأُوهُ يُصَلِّي وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ فَيَسْحُدُونَ بسُحُودِهِ قَالَ تَعَجَّبُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ( لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

رواه الترمذي "٣٣٢٣"

٧٢٩٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا نِصْفَهُ ) نَسَعَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وَنَاشِفَةُ اللَّيْلِ فِيهَا ( عَلِمَ أَنْ لَوْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَوْلُهُ وَكَانَتْ صَلاتُهُمْ لِأَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُولُ هُوَ أَحْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قَيْلُمْ وَكَانَتْ صَلاتُهُمْ لِأَوْلِ اللَّيْلِ يَقُولُ هُو أَحْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيلًا هُو أَحْدَرُ أَنْ قَيْلًا هُو أَحْدَرُ أَنْ يَعْفِلُ وَقَوْلُهُ أَوْمَ قِيلًا هُو أَحْدَرُ أَنْ يَفْقُهُ فِي النَّهَ الْمِيلُ وَقَوْلُهُ ( إِنَّ لَكَ فِي النَّهَ الرِسَبْحًا طَوِيلًا ) يَقُولُ فَرَاغًا طَوِيلًا . يَفُولُ فَرَاغًا طَوِيلًا . رَوْه أَبُودُاو د "١٣٠٤"

٧٢٩٩ –عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّعُودُ جَبَـلٌ مِـنْ نَـارِ يَتَصَعَّـدُ فِيـهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ أَبَدًا. . . . رواه الترمذي "٢٥٧٦".

٧٣٠٠-وللأوسط بضعف: الصعود، حبل من نار، يكلَّف أن يصعده، فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت. `

٧٣٠١-عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِـنَ الْيَهُـودِ لِأُنَـاسٍ مِـنْ أَصْحَـابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَعْلَمُ نَبيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالُوا لا نَدْرِي حَتَّى نَسْأَلَ

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ).

٧٢٩٥ - ٧٢٩٥ أخرجه:مسلم " ٤٤٩"، الترمذي " ٣٣٣٣"، أحمد " ٢٢٧١".

٧٩ ٢٧-قال الألباني:صحيح الإسناد"٢٦ ٢". أخرجه: البخاري" ٧٧٣"، مسلم" ٤٤٩"، أحمد " ٢٢٧١".

٧٢٩٨-قال الألباني: حسن " ٢٥١١".

٧٢٩٩- قال الألباني: ضعيف " ٧٥٧". أحمد " ١١٣٠٥".

<sup>.</sup> ٣٠٠٠ قال الهيثمي ( ١١٤٥٢):رواه الطيراني في الأوسط، وفيه عطية وهو ضعيف.

نَيْنَا فَجَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ غُلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ قَالَ وَبِمَا غُلِبُوا قَالَ سَأَلَهُمْ يَهُودُ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيْكُمْ كَمْ عَدَدُ حَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ فَمَا قَالُوا قَالَ قَالَ قَالُوا لا يَعْلَمُونَ فَقَالُوا لا قَالُوا لا يَعْلَمُ وَقَالُوا لا يَعْلَمُونَ فَقَالُوا لا يَعْلَمُ وَقَالُوا لا يَعْلَمُ عَنَى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا لَكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً عَلَيَّ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ لَيْ سَائِلُهُمْ عَنْ ثُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِي اللَّرْمَكُ فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةٍ جَهَنَّمَ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا فِي مَرَّةٍ عَشَرَةً وَفِي مَرَّةٍ تِسْعَةً قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُرْبَةُ الْحَنَّةِ قَالَ فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالُوا خَبْزَةً يَا أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُرْبَةُ الْحَنَّةِ قَالَ فَسَكَتُوا هُنَهُةً ثُمَّ قَالُوا خَبْزَةً يَا أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُرْبَةُ الْمَعْفِرَةِ ) قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَهْلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَهْلُ أَنْ أَهْلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَهْلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَهُولَ لَهُ. والله عَلَيْهِ وَالله الترمذى "٣٣١٧" فَمَن فَمَنْ مَنه فَلُ مَن مُعْمَلُ مَعِي إِلَهًا فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَعْفِرَ لَهُ. واللهُ عَزَق وَحَلُ أَنَا أَهْلُ أَنْ أَهُلُ أَنْ أَعْفَرَ لَهُ والله اللهُ عَزَّ وَحَلُ أَنَا أَهُلُ أَنْ أَعْفَرَ لَهُ واللهُ عَلَى فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْقُ وَاللهُ أَنْ أَهُمُ لَا أَنْ أَعْفَى لَهُ أَنْ أَلُوا أَلْ أَنْ أَنْ أَلُولُ أَلْ أَنْ أَلْهُ اللّهُ عَلَى فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَل

## من سورة القيامة إلى آخر القرآن

٧٣٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِيدَةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَلَى ( لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) قَالَ حَمْعَهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ ( فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ) قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ ( فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ) قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ ( فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ) قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ حِبْرِيلُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُمَا قَرَأُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأُهُ .

رواه البخاري "٥":

٤ - ٧٣ - عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ قَالَ كُنَّا نَعْمِدُ

٧٣٠١- قال الألباني: ضعيف " ٢٥٨"، أخرجه: أحمد " ١٤٤٦٩".

٧٠٠٧-قال الألباني:ضعيف" ٩٥٦". أخرجه: ابن ماجة" ٩٩٦٤ "، أحمد " ١٢٠٣٤"، الدارمي " ٢٧٢٤".

٧٣٠٣- أخرجه: مسلم " ٤٤٨"، الترمذي " ٣٣٢٩"، النسائي " ٩٣٥"، أحمد " ١٩١٣".

إِلَى الْعَشَبَةِ ثَلائَةَ أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّنَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ (كَأَنَّهُ جَمَالاتً صُفْرٌ) حِبَالُ السُّفُنِ تُحْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجَالِ. رواه البخارى "٤٩٣٣" ٥-٧٣٠ وللأوسط بلين عن ابن مسعود: ﴿ ترمي بشرر كالقصر ﴾ قال إنها ليست كالشجر و الجبال، و لكنها مثل المدائن و الحصون.

٧٠٠٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنْزِلَ ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى أَبَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْشِدْنِي وَعِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُولُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا فَيَقُولُ لا فَفِي هَذَا أُنْزلَ. يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُولُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا فَيَقُولُ لا فَفِي هَذَا أُنْزلَ.

٧٣٠٨-عن أنس: أن عمر قرأ: ﴿ فَاكَهَةُ وَأَبَا ﴾ قال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا.

٩ - ٧٣٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَاقِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ. رواه أبوداو "٤٧١٧"

٧٣١١ -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ) حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٩ – قال الهيثمي ( ١١٤٥٩):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حديج بن معاوية، وهو ضعيف، وقال ابو حاتم: محله الصدق
 يكتب حديثه، وبقيه رحاله ثقات.

٧٣٠٧- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٦٥١". أخرجه: مالك " ٤٧٥".

٧٣٠٩ قال الألباني: صحيح " ٣٩٤٨".

٧٣١٠ قال الألباني: حسن " ٢٦٥٤". أخرجه: ابن ماجة " ٤٢٤٤"، أحمد " ٧٨٩٧".

٧٣١٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ عَلَى يَوْم أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بخير إلا اسْتَحَابَ اللَّهُ لَهُ وَلا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءِ إِلا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. رواه الترمذي "٣٣٣٩" ٧٣١٣- الحسن بن على قال: وشاهد ومشهود، الشاهد حدى صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة، ثم تلا ﴿إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ وتلا للصغير (١١٣٧) ﴿ذَلَكَ يُومُ مِحْمُوعُ لَهُ النَّاسِ وَذَلَكَ يُومُ مَشْهُودُ ﴾ ٤ ٧٣١-أبوذر: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: إن للمسجد تحية، قلت: وما تحيته يارسول الله؟ قال ركعتان تركعهما قلت: يارسول ا لله هل أنزل ا لله عليك شيئًا مما في صحف ابراهيم وموسى؟ قـال: يــا أبــا ذر اقــرأ ﴿قَدْ أَفَلَحَ مِنْ تَزَكِّي وَذَكُرُ اسْمَ رَبِّهُ فَصَلَّى بِلِّ تَوْثُرُونَ الْحِياةُ الدُّنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم و موسى ﴾ قلت يــا رســول الله وما كانت؟ قال: كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح.. عجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. رواه رزين

٥ ٧٣١–عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْسِ فَقَالَ هِيَ الصَّلاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وثْرٌ. رواه الترمذي "٣٣٤٢"

٧٣١٦-عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّــى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ إِنَّ الْعَشْـرَ عَشْـرُ الْـأَضْحَى وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ. واه أحمد "١٤١٠٢" والبزار `

٧٣١٧-عَن عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ. رواه البخارى "٤٩٤٢"

٧٣١٢- قال الألباني: حسن " ٢٦٥٩".

٧٣١٣– قل الهيثمي ( ١١٤٨١):رواه الطبراني في الصغير والآوسط، وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. ٧٣١٥- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٣٦٦". أخرجه: أحمد " ٣٩٤٣".

٧٣١٦- قال الهيمشي ( ١١٤٩٠):رواه البزار وأحمد، ورحالهما رحال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة.

٧٣١٨-ابن الزبير: نزلت هذه الآية ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى ولسوف يرضى ﴾ في أبي بكر الصديق.رواه البزار "٢٢٨٩"بلين ٩٣٧-عن جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَحَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لارْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ). رواه البخارى "٤٩٥٠"

 « ٧٣٧ - عَنْ جُنْدَبِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارِ فَدَمِيتُ أَصْبُعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ فَدَمِيتِ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ قَالَ وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ اللَّهِ مَا لَقِيتِ قَالَ وَأَبْطَ وَمَا قَلَى ).
 وما الله تَعَالَى ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ).

٧٣٢١- ابن مسعود، رفعه: لو كان العسر في جحر، لدخل عليه اليسر، حتى يخرجه، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ﴿إن مع العسر يسراً ﴾

للكبير "٩٩٧٧" بضعف `

٧٣٢٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَحَاءَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى فَقَالَ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَزَبَرَهُ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّي فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( اللَّهُ وَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَبَرَهُ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّي فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( فَلَيْدُ عُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ) فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لاحَذَٰتُهُ زَبَانِيَةُ اللّهِ.

رواه النزمذي "٣٣٤٩".

٧٣٢٣-أبوموسى: أنه قال في ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ إنها أول سورة نزلت على النبي ﷺ .

٧٣١٧-أخرجه:مسلم"٢٨٥٥"،الترمذي"٣٣٤٣"،ابن ماجة"٩٨٣ ١ "،احمد"١٥٧٨٨"، الدارمي"٠٢٢٠"

٧٣١٨- قال الهيثمي ( ١١٤٩٦):رواه البزار، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة وشيخ البزار لم يسمه. ٧٣١٩- أخرجه: مسلم " ٧٩٧١"، أحمد " ١٨٣١٩".

٠ ٣٣٧-قال الألباني:صحيح" ٢٦٦٥". اخرجةه:البخاري" ٢٨٠٢"،مسلم " ١٧٩٦"، احمد " ١٨٣٠٠".

٧٣٢١- قال الهيثمي ( ١٠٥٠٠):رواه الطبراني، وفيه ابو مالك النخعي وهو ضعيف.

٧٣٢٢- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٦٦٨". أخرجه: أحمد " ٣٣١٧".

٧٣٢٣- قال الهيثمي ( ١١٥٠٢):رواه الطبراني، ورحاله رجال الصحيح.

٧٣٢٤- ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة، حتى وضع فى بيت العزة، فى سماء الدنيا، ونزله حبريل عليه السلام، على محمد صلى الله عليه وسلم، بجواب كلام العباد وأعمالهم.

٧٣٢٥-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أَخْرَى هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُوْسِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ كَمْ مَالُكَ قَالَ أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَـوْ كَانَ لِـابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبً لابْتَغَى النَّالِثَ وَلا يَمُّلا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا فَقُلْتُ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أَبِيٌّ قَالَ فَمَرَّ بِنَا إِلَيْهِ قَالَ فَحَاءَ إِلَى أَبِيً قَالَ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ أَبِيٌ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أَبِيٌّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَلَى مَنْ أَقُولُ هَذَا قَالَ أَبِيٌّ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ أَبِيٍّ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ مَا هَذَا فَالَ أَبْيٌ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْسُ فَقَالَ عَمْرُ مَا هَذَا قَالَ أَبْتُهَا وَلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلْمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَا لَيْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَى الْعِلْهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَالَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَالَاهُ عَلَا عَلَا عَلَوْلَا عَلَيْ

٧٣ ٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَوْمَثِهَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَكَ فَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا. وكَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا.

٧٣٢٧-عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْفَرَزْدَقِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَـرَهُ ) قَـالَ حَسْبِي لا أَبَالِ أَنْ لا أَسْمَعَ غَيْرَهَا. 

(واه أحمد "٢٠٠٧" والكبير '

۷۳۲۸-أبوأمامة، رفعه: الكنود الذي يأكل وحده، ويمنع رفده، ويضرب عبده. للكبير"۷۷۷۸"

٧٣٢٤- قال الهيثمي ( ١٥٠٦):رواه الطبراني والبزار بأختصار، ورجاله رجال الصحيح.

٧٣٧- قبال الهيمشي (١١٥١٠):رواه أخمد، ورجاله رجبال الصحيح. أخرجه: البخباري " ٣٤٣٦"، مسلم " ١٠٤٩"، الترمذي " ٣٧٩٣"، ابن ماجة " ٥٠٧".

٧٣٢٦- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٦٦٤". أخرجه: أحمد " ٨٦٥٠".

٧٣٢٧– قال الهيثمي ( ١١٥١٣) رواه احمد والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورحال الجميع رحال الصحيح.

٧٣٢٨– قال الهيثمي ( ١١٥١٦) رواه الطبراني في اسنادين، وفي احدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الأخو لم أعرفه.

٧٣٢٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) قَــالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَيِّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ فَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ.

رواه الترمذي "٣٣٥٧"

٧٣٣٠ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَ لَكَ حِسْمَكَ وَنُرْوِيَـكَ مِنَ الْمَاء الْبَارِدِ.
 الْمَاء الْبَارِدِ.

٧٣٣١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْــدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوَرَ الدَّلُو وَالْقِدْرِ. وَسَلَّمَ عَوَرَ الدَّلُو وَالْقِدْرِ.

٧٣٣٢-ابن عباس: ﴿ ويمنعنون الماعون ﴾ قال: العارية. للكبير"٤ ٢٣٥٤"

٣٣٣٣ – عَنْ أَنَس قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظُهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةٌ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُنْزِلَت عَلَيَّ آغْفَى إِغْفَاءَةٌ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُنْزِلَت عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأُ بِسِم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ أَيْفًا سُورَةٌ فَقَرَأُ بِسِم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ أَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهُ لَنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْتَرُ ) ثُمَّ قَالَ فَإِنَّهُ لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهُلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدُدُ النَّهُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتُ اللَّهُ وَلَا مَا تَدُرِي مَا أَعْبَدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَعْبَدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيقُولُ مَا تَدْرِي مَا أُحَدَثَتَ وَاللَّهُ وَلَا مَا تَدُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْبُدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَعْبُدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أُولُولُ رَبِعَ إِنَّا أَنْفُولُ مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا لَا لَكُولُكُ وَالْمُ أُنْ أَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا أَنْهُ لَا أَنْ أَلَالَكُ أُولُ مُ أَنْفُولُ مُنْ أَلَالُهُ أَلَا أُولُولُ مَا لَا عُلُولُ مُنْ أُولُ مُولُولُ مَا عَلَيْهُ أَلَالَا عَلَيْهُ وَلُولُ مُولُولُ مُولُ مَا عَلَالَهُ أَلَى أُولُولُ مَا عَلَالِهُ أَلَا عَلَيْهُ مُنَاقِلُولُ مُنَاقِلُولُ مُولُ مَا عَلَيْهُ مِنْ أُولُولُ مَوْلُ مُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُولُولُ مُولِلُولُ مُنْ أَعُولُ مُولُولُ مُولُولُ مَا عَلَيْكُ

وفى رواية: لما عرج بى إلى السماء أتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه البخاري "٤٩٦٤"

٧٣٣٤-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ هُــوَ الْخَـيْرُ الَّــذِي أَعْطَــاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَــالَ اللَّهُ إِيَّاهُ. رواه البخارى "٤٩٦٦" سَعِيدٌ النَّهُ إِيَّاهُ. رواه البخارى "٤٩٦٦"

٧٣٢٩ قال الألباني: حسن " ٢٦٧٣".

٧٣٣٠ قال الألباني: صحيح " ٢٦٧٤".

٧٣٣١ - قال الألباني: حسن " ٩ ٥٩ ١".

٧٣٣٢- قال الهيثمي ( ١١٥٢٣):رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٧٣٣٣ - أخرجه: البخاري " ٤٩٦٤"، ابو داود " ٤٧٤٧"، الترمذي " ٣٥٥٩"، النسائي " ٩٠٤"، احمد " ١٣٣٦٥".

٥٣٣٥ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْشُرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَحْرَاهُ عَلَى اللَّهُ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنَ الْعَسَلُ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْج. ومَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلُ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْج. وواه الترمذي "٣٣٦١"

٧٣٣٦-عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِـهِ تَعَالَى ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ) قَالَتْ نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُحَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النَّحُوم.

رواه البخارى "٤٩٦٥":
مُحَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النَّحُوم.

٧٣٣٧-ابن عباس، قالت قريش: ليس له ولد، وسيموت وينقطع أثره، فنزلت سورة الكوثر إلى قوله ﴿ إِن شَانِتُكَ هُو الأَبْتَرَ﴾.

٧٣٣٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرِ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهٌ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ بَعْضَهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضَهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْعًا فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبّاسِ فَقُلْتُ لا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُهُ لَهُ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبّاسِ فَقُلْتُ لا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُو أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُهُ لَهُ قَالَ فَقَالَ فَقَالَ عَمْدُ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ كَانَ وَقَالَ عُمْرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلا مَا تَقُولُ . 

رُواه البخارى "٤٩٤" وَاللّهُ عَلَمْ مِنْهَا إِلا مَا تَقُولُ. 
واللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَمُ مِنْهَا إِلا مَا تَقُولُ. 
واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَالْمَامُ مِنْهَا إِلا مَا تَقُولُ. 
واللّهُ عَلَيْهِ واللّهُ عَلَيْهُ مِنْهَا إِلا مَا تَقُولُ.

٧٣٣٩ - وفي رواية: إن لنا أبناء مثله، فقال عمر: إنه من حيث تعلم.

رواه البخاري "٣٦٢٧"

، ٧٣٤-وعنه: لما نزلت ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ جاءت امرأة أبى لهب، والنبى صلى الله عليه وسلم حالس، فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك يا رسول الله، فقال: إنه سيحال بينى وبينها، فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر، فقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك،، فقال: لا ورب هذه البنية، ما ينطق بالشعر، فقالت: إنك لمصدق، فلما

٧٣٣٥- قال الالباني: صحيح " ٢٦٧٧". أخرجه: ابن ماجة " ٤٣٣٤"، أحمد " ٦٤٤٠".

٧٣٣٦- اخرجه: أحمد " ٢٥٨٧١".

٧٣٣٨- أخرجه: الترمذي "٣٣٦٢"، أحمد " ٣١١٧".

ولت، قال أبو بكر: ما رأتك فقال: لا مازال ملك يسترني حتى ولت.

للبزار ( ۲۲۹٤) والموصلي .

٧٣٤١ – عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّمَدُ ) وَالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُولَدُ لِانَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلا سَيمُوتُ وَلا شَيْءٌ يَمُوتُ إِلا سَيُورَثُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ يُولَدُ لا يَمُوتُ وَلا يُورَثُ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ) قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيةً وَلا عِدْلُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

رواه البرمذي "٣٣٦٤" وأيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

٧٣٤٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبِنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُوْلُـهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أُوَّلُ الْحَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْنًا أَحَدٌ.

رواه البخاري "٤٩٧٤".

٧٣٤٣-عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِيَّ بْـنَ كَعْبِ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَـالَ سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه البخارى "٤٩٧٦":

٧٣٤٤ – عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. رواه الترمذى "٣٣٦٦" ٥٤٧ – وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ( الْوَسُواسِ ) إِذَا وُلِدَ حَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ. للبخارى تعليقا

٧٣٤٦-وفي رواية، رفعه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس.

٠ ٧٣٤-قال الهيثمي( ١٩٣٩)رواه أبويعلى والبزار،وقال البزار انه حسن الإسناد، قلت:ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ٧٣٤١- قال الألباني: حسن دون قوله " والصمد الذي.." "٣٦٨٠". خرجه " أحمد " ٢٠٧١٤".

٧٣٤٧- أخرجه: النسائي " ٧٠٠٧"، احمد " ٨٣٩٨".

٧٣٤٣- أخرجه: أحمد " ٧٣٤٣.

٧٣٤٤- قال الألباني: حسن صحيح " ٧٦٦١". أخرجه: أحمد " ٢٥٤٦٩".

٧٣٤٧ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِسَنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. رواه أحمد "٢٠٦٨٣ والكبير في يقول إنما أمر ٧٣٤٨ – وله وللبزار: أن عبدا لله كان يحك المعوذتين من المصحف، و يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، و كان عبدا لله لا يقرأ بها.

رواه البزار ( ۲۳۰۱).

## الحث على تلاوة القرآن وآداب التلاوة وتحزيب القرآن

٧٣٤٩-عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ تَعَـاهَدُوا هَـذَا الْقُـرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الْإِبلِ فِي عُقُلِهَا. رواه مسلم "٧٩١"
• ٧٣٥-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَـا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا رَواه البخارى "٣١٠٥":

٧٣٥١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيَّا مِسَنْ صُدُورِ السِّحَالُ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا.

رواه مسلم "٩٩٠"

٧٣٥٧ -عَنْ حَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَسَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَعُوا فَكُلُّ حَسَنٌ وَسَيَحِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ. رواه أبوداود "٨٣٠"

٧٣٥٣-عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبِسو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُـمْ خِيَـارُ أَهْـلِ

٧٣٤٧- قال الهيثمي ( ١١٥٦٢) روا عبد الله بن احمد والطيراني، ورحال عبد الله رحال الصحيح، ورحال الطيراني ثقات. ٧٣٤٨- قال الهيثمي ( ١١٥٦٣) رواه البزار والطيراني ورحالهما ثقات، وقال البزار: لم يتابع عبد الله أحــد مـن الصحابة وقــد صح عن النبي أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتنا في المصحف.

٧٣٤٩- أخرجه: البخاري " ٧٣٤٩-".

<sup>•</sup> ٧٣٥ –أخرجه: مسلم " ٧٨٩"، النسائي " ٢٤٩"، ابن ماجة " ٣٧٨٣"، احمد " ٢٩٩٣"، مالك " ٤٧٣". ٢٥١٧ –اخرجه: البخاري " ٣٠ • ٥"، الرمذي " ٢٤٤ ؟ "، النسائي " ٣٤٤"، احمد "٢٧٦ ، الدارمي " ٧٤٥ ؟

٧٣٥٢- قال الألباني: صحيح " ٧٤٠". أخرجه: احمد " ١٤٤٤١".

الْبَصْرَةِ وَقُرَّاوُهُمْ فَاتْلُوهُ وَلا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّنَّةِ بِسِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَسالَ لا بْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلا يَمْلا أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَسالَ لا بْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلا يَمْلا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التَّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا التَّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكُتَبُ شَهَادَةً فِي غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكُتُبُ شَهَادَةً فِي الْمَاقِكُمُ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا لَا لَا لَا لَهُ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٧٣٥٤-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُـوا الْقُرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ.

٧٣٥٥–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. رواه البخارى "٤٠٠٥"

٧٣٥٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ. وَاه البخارى "٧٥٤٤"

٧٣٥٧-وفي أخرى: يتغنى بالقرآن يجهر بصوته.

٧٣٥٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْـسَ مِنْـا مَـنْ لَـمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ. رواه البخارى "٧٥٢٧"

٩ ٧٣٥-دذيفة، رفعه: اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق، ولحون الكتابيين، وسيحىء بعدى قوم يرجعون ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وواه رزين

· ٧٣٦-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَحْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلاةِ.

رواه أبوداود "۱۳۳۲"

٤ ٥٧٥ - قال الألباني: صحيح " ١٣٠٣". اخرجه: النسائي" ١٠١٥"، ابن ماجة "١٣٤٢"، الدارمي " ٣٥٠٠"، أحمد " ١٨١٤٣". ٢٥٥٧ - أخرجه: مسلم "٢٩٧"، ابو داود " ٤٧٣ ١"، النسائي " ١٠١٧"، الماد " ٧٧٧٧"، الدارمي " ٣٤٩١". ٢٥٥٧ - أخرجه: مسلم "٢٩٧"، ابو داود " ٤٧٣ ١"، النسائي " ١٠١٨ "، أحمد " ٩٥١٣"، الدارمي " ٣٤٩٧".

٧٣٦١–عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَـةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

٧٣٦٢-وفي رواية: أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا. رواه البخارى "٢٦٥٥" ٧٣٦٣-عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ .

٧٣٦٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً.

٧٣٦٥ عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأُ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَـةً لَـوْلا النَّـاسُ لاحَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم "۲۹۶"

٧٣٦٦-عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَيَّ قُلْتُ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَـرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ( فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ) قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ ( فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ) قَالَ أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

٧٣٦٧-عائشة: كان أبو بكر إذا قرأ القرآن كثير البكاء. رواه رزين ٧٣٦٧- أسماء: ما كان أحد من السلف يغشى عليه ولا يصعق عند قراءة القرآن إنما

٧٣٦٠ - قال الألباني: صحيح " ١١٨٣". أخرجه: أحمد " ١١٤٨٦".

٧٣٦١- اخرجه: مسلم " ٧٨٨"، أبو داود " ١٣٣١"، أحمد " ٢٣٨١٤".

٧٣٦٢- أخرجه: مسلم " ٨٨٨"، أبو داود " ١٣٣١"، أحمد " ٢٤٥٤٨".

<sup>.</sup> ٧٣٦٣- أخرجه: ابو داود " ١٤٦٥"، النسائي " ١٠١٤"، ابن ماجة " ١٣٥٣"، أحمد " ١٣٦٦٣".

٤ ٧٣٦٤ قال الألباني: صحيح " ٣٣٧٩". أخرجه: الترمذي " ٢٩٢٧".

٧٣٦٥- أخرجه: البخاري " ٤٢٨١"، ابو داود " ١٤٦٧"، احمد " ٣٠٠٣٥.

٣٣٦٦-أخرحه: الترمذي " ٣٠٧٤"، مسلم " ٨٠٠"، ابو داود " ٣٦٦٨"، ابن ماحة " ١٩٤٤"، احمد " ٢٠١٧".

كانوا يبكون ويقشعرون، ثم تلين حلودهم وقلوبهم لذكر الله. رواه رزين ٧٣٦٩ -عن أبي هُرَيْرَةَ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ) فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا (أَلَيْسَ الله بأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ (لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَانْتَهَى إِلَى (أَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ (لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَانْتَهَى إِلَى (أَلَيْسَ ذَلِكَ بَقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحيِي الْمَوْتَى) فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ (وَالْمُرْسَلاتِ) فَبَلَغَ ( فَبِأَيِّ بَقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحيِي الْمَوْتَى) فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ (وَالْمُرْسَلاتِ) فَبَلَغَ ( فَبِأَيِّ مَحَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ) فَلْيَقُلْ آمَنَا بِاللّهِ قَالَ إِسْمَعِيلُ ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّحُلِ الْأَعْرَابِيِّ حَجَدِيثٍ بَعْدَهُ يُونُ الْبَي أَنِي لَمْ أَحْفَظُهُ لَقَدْ حَجَحْتُ سِيِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَمَّ اللهَ وَأَن أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَحْتُ عَلَيْهِ. وواه أبوداود "٨٨٧" حَجَةً إلا وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَحْتُ عَلَيْهِ. وواه أبوداود "٨٨٧"

٠٧٣٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّلُكَ الْأَعْلَى ) قَالَ سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى. وواه أبوداود "٨٨٣"

٧٣٧١-عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ. رواه مسلم "٧٨٧" (٣٧٧-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُصُوء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنْ أَفْتَاكَ بِهِذَا أَمُسَيْلِمَةُ رواه مالك " ٣٤٦" الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَى وُصُوء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ رواه مالك " ٢٩٧٣ – عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَحِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَرْعُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْدُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَقْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا. رواه مسلم "٢٦٦٧" (٢٦٦٧ – عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي عَشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي عَشْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي حَمْسٍ قُلْتُ إِنِي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي حَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أُولِكَ قَالَ الْمَدِيمَةُ فِي خَمْسٍ قُلْتَ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي خَمْسٍ قُلْتَ إِنِي أُطِيقُ أَوْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَيْمَةُ فِي خَمْسٍ قُلْتَ إِنِي أُطِيقُ أَلْفَلَ مَنْ رَبِكَ قَالَ الْعَرْمُ فِي خَمْسٍ قُلْتَ إِلَى أُولَى اللّهُ الْمَلْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْعَرْمُ وَلِكَ قَالَ الْعَلْ مَلْ مَلْ وَلَا فَمَا رَحُومَ لِي فَي عَلْمَ وَلِلْهِ اللّهُ الْولَا الْمُلْعُلُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْعَرْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٣٦٩- قال الألباني: ضعيف " ١٨٨". أخرجه: أحمد " ٧٣٤٤".

٧٣٧٠- قال الألباني: صحيح " ٧٨٥". أخرجه: أحمد " ١٠٦٧".

٧٣٧١– أخرجه: ابو دواد " ١٣١١"، ابن ماجة " ١٣٧٢"، احمد " ١٧٤٥٠".

٧٣٧٣- أخرجه: البخاري " ٧٣٦٥"، الدارمي " ٣٣٦١"، احمد " ١٨٣٣٧".

٥٧٣٧- وفي رواية: فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعِ وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قال: فَشَـدَّدْتُ فَشُـدِّدَ عَلَى خَلِك، قال: فَشَـدَّدْتُ فَشُـدِّدَ عَلَى عَلَيْ قَالَ وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّـكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ فَصِرْتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبَلْتُ رُخْصَةَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وواه مسلم "١٥٩ ا"

٧٣٧٦-وفى أخرى:فإنه لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث.رواه أبوداود" ١٣٩٠" ٧٣٧٧- عن أوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلاثٌ وَحَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلاثَ عَشْرَةَ وَحَرْبُ الْمُفَصَّلُ وَحْدَهُ.

رواه أبوداود "١٣٩٣"

٧٣٧٨-عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِي فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ مَا أُحَزِّبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ مَا أُحَزِّبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرْبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرْبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرْبُهُ فَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً.

رواه أبوداود "۱۳۹۲"

٧٣٧٩-عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَحْرِ وَصَلاةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. رواه مُسلم "٧٤٧" ولفظ الموطأ: فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر.

٧٣٧٤ قال الألباني:ضعيف الاستاد " ٧٦٥". أخرجه البخاري " ٥٠٥٢"، مسلم " ١٩٥٩"، ابو داود " ١٣٩٤"، النسائي " ٧٣٤٠- قال الألباني النسائي " ٢٤٠٠"، الدارمي " ٣٤٨٦"، احمد " ١٩٨٤"

۷۳۷۰ أخرجه: البخاري"۲۲۷۷"، ابو داود" ۲٤٤۸"، البرّمذي"۷۷۰"، النسائي" ۲٤٠۳"، ابن ماجة " ۱۷۱۲"، الدارمي " ۳۴۸۲"، احمد " ۷۰۰۸".

٧٣٧٦- قال الالباني: " صحيح ١٣٣٩". أخرجه: البخارى "١٩٧٨"، مسلم "١٩٥٩"، المتزمذى "٢٩٤٩"، النسائى "٣٣٩٠"، ابن ماجة "١٣٤٧"، أخد "١٩٤٤"، أخد "١٩٨٤"، المارمي "٣٤٨٦".

٧٣٧٧- قال الألباني: ضعيف " ٢٩٧". أخرجه: ابن ماجة " ١٣٤٥".

٧٣٧٨-قال الألباني: صحيح " ١٢٤١".

٧٣٧٩- أخرجه:ابوداود"١٣١٣"، الترمذي"٤٠٨"، النسائي"١٧٩٢"، ابن ماحة"١٣٤٣"، الدارمي" ١٤٧٧"، أحمد " ٣٧٩"

٧٣٨٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُـلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. رَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

۷۳۸۱-وفی روایة: وکان حبریل یلقاه کل لیلة من رمضان، حتی ینسـلخ، یعـرض علیه النبی صلی الله علیه وسلم القرآن. و دواه البحاری "۴۹۹۷"

٧٣٨٢ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. وواه البخارى "٩٩٨"

٧٣٨٣-عن عَائشة: إِنَّمَا نَزَلَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلامِ نَزَلَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْءٍ لا وَالْخَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْءٍ لا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. مَطُولاً.

٧٣٨٤–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَعْرِفُ فَصْـلَ السُّـورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رواه أبوداود "٧٨٨"

٥٧٣٨-قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَّادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ.

رواه أبو داود"٧٨٦".

٧٣٨٦–عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِـرَ آيَـةٍ أُنْزِلَتْ آيَـةُ الْكَلاَلَةِ.

٧٣٨- أخرجه: مسلم " ٢٣٠٨"، النسائي " ٢٠٩٥"، احمد " ٢٠٩٥".

٧٣٨١ - أخرجه: مسلم "٢٣٠٨"، النسائي "٢٠٩٥"، أحمد "٢٦١١".

٧٣٨٢-أخرجه: ابو داود " ٣٤٦٦"، الترمذي " ٧٩٠"، ابن ماجة " ١٧٦٩"، الدارمي " ١٧٧٩"، احمد " ٩٥٩٨". ٧٨٤- قال الألباني: صحيح " ٧٠٧".

٥ ٧٣٨ - قال الألباني: ضعيف " ١٦٩ ". أخرجه: الترمذي " ٣٠٨٦".

٧٣٨٦- أخرجه: ابو داود " ٢٨٨٨"، الترمذي " ٦٧٤٤"، أحمد " ١٨١٦٤".

٧٣٨٧-عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْلَمُ وَقَالَ في أخرى تَدْرِي آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا قُلْتُ نَعَمْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ صَدَقْتَ.

٧٣٨٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ.للترمذى "٣٠٦٣" ٧٣٨٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِّبَا.

## جواز اختلاف القراءات وما جاء مفصلا وترتيب القرآن وتأليفه

، ٧٣٩-عن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُو يَقْرَأُ اللَّهِ عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السَّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بِعِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَلَهُ تَقْرِفِيهِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدَاتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَلَهُ تَقْرِفِيهِا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدرًا عَلَى حُرُوفٍ لَلَهُ تَقْرَافً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ اقْرَأُ يَا عُمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ أُنْزِلَتَ عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

#### رواه البخاري "٤٩٩٢".

٧٣٩١-عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأً قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأً قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَـذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَـذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ

٧٣٨٨ - قال الألباني: ضعيف لإسناد " ٨٩٥".

٠٣٩٠ - أخرجه: مسلم"٨١٨"، أبوداود" ١٤٧٥"، الترمذي " ٣٩٤٣"، النسائي " ٩٣٧"، أحمد " ٢٣٧١"، مالك " ٤٧٦".

وَدَحَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَأًا فَحَسَّنَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلا إِذْ كُنْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قَـدْ غَشِينِي ضَرَبَ كُنْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَـدْ غَشِينِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِي يَا أَبَسِيُ أَرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ الْقُرْأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدًّ إِلَيَّ النَّالِيْةَ اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ عَلَى حَرْفِ فَرَدَدْتُ إِلَيْ النَّالِيْةَ اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ عَلَى حَرْفِ فَرَدُونَ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف عَلَى كُلُ رَدَّةٍ رَدَدْتُ إِلَيْ النَّالِيْهَ الْقَالِيْةَ الْسَرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف عَلَى كُلُ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُتُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ. رواه وَأَخَرْتُ النَّالِيَّةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْحَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّى إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. رواه وَاه مسلم "٨٢٥"

٧٣٩٧-عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارِ قَالَ فَأَتَاهُ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْ وَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ النَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَنَةٍ أَحْرُفٍ مَعْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ حَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَنَةٍ أَحْرُفٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَنَةٍ أَحْرُفٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيْمًا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقَرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفٍ فَأَيْمًا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفٍ فَأَيْمًا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَالَعُوا اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَرْقُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُرْقُ الْعَلْمَ عَرْفٍ عَرَاهُ وَا عَلَيْهِ الْعَلْمَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقُ الْعَرْقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَ

#### رواه مسلم "۸۲۸"

٧٣٩٣-عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَيُّ إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفَ أَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ قُلْتُ عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلاثَةٍ قُلْتُ عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلاثَةٍ قُلْتُ عَلَى عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلاثَةٍ قُلْتُ عَلَى ثَلاثَةٍ مَلَّى ثَلاثَةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً أَحْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا

٧٣٩١- أخرجه: ابو داود " ١٤٧٨"، النسائي " ١٤٩١، أحمد " ٢٠٦٩٩. ٧٣٩٢- اخرجه " ابو داود " ١٤٧٨ "، النسائي " ٤١١، امد " ٢٠٦٩٩".

عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا مَا لَمْ تَحْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ. رواه أبو داو د "١٤٧٧":

٧٣٩٤-قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْـأَحْرُفَ إِنَّمَا هِـِيَ فِـي الْـأَمْرِ الَّـذِي يَكُونُ وَاحِدًا لا يَخْتَلِفُ فِي حَلال وَلا حَرَام. وواه مسلم "٨١٩"

٥ ٧٣٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ وَلا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْحَتَلَفُوا فَهَلَكُوا.
واه البخارى "٣٤٧٦"

٧٣٩٦ – عَنِ الْبِنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَبِيُّ أَقْرُؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أَبِيٍّ وَأَبِي يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَتْرُكُهُ لِشَيْء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( مَا أَخُذْتُهُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ). رواه البخارى ٥٠٠٥" نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ). رواه البخارى ٥٠٠٥" ٧٣٩٧ –عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ

رواه البخاري "٥٠٠١"

٧٣٩٨-عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَءُونَ (مَالِكِ يَوْم الدِّين). (مَالِكِ يَوْم الدِّين).

مِنْهُ ريحَ الْحَمْرِ فَقَالَ أَتَحْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بَكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْحَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدّ.

وفي رواية: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَـا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَءُونَ ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )

٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ

٧٣٩٣- قال الألباني:صحيح" ١٣١٠". أخرجه: مسلم " ٧٢٠"، النسائي " ٩٤١ "، أحمد " ٧٠٦٧١".

٧٣٩٤- أخرجه: البخاري " ٣٢٩"، أحمد " ٢٨٥٥".

٧٣٩٥- أخرجه: أحمد "٢٥٥١".

٧٣٩٦- أخرجه: أحمد " ٧٣٩٦.

٧٣٩٧- أخرجه: مسلم " ٨٠١"، أحمد " ٤٠٢٣".

٧٣٩٨- قال الألباني: ضعيف لإسناد " ٦٣٥".

عَزَّ وَجَلَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ( ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ) رواه أبوداود "٢٠٠٦"

٧٤٠-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ صَـاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِلُ. رواه أبوداود "٣٩٩٩" الصُّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِلُ. رواه أبوداود "٣٩٩٩" مَنْ جَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ( وَاتَّخِـنُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)
 رواه أبوداود "٣٩٦٩".

٧٤٠٢-عَنْ حَارِحَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ يَقْرَأُ (غَيْرُ أُولِي الضَّرَر)

٧٤٠٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَرَأَ ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِـالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ وَالْعَيْنُ وَالْعَيْنُ ). [بالرفع](١)

٧٤٠٤ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ( هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ ) ٢٩٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ( هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ )

٥٠٤٧ -قَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ( بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا )
 ٢٤٠ -قالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ( بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا )
 ٢٩٨٠ - قالَ دَاوُد ٣٩٨٠ "

٧٤٠٦- ابن مسعود: أنه كان يقرأ مجراها ومرساها. للكبير (٨٦٨٢). ٧٤٠٧-عَنْ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَقْرَؤُهَا ( إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح ). رواه الترمذي "٢٩٣١"

٧٣٩٩- قال الألباني حسن صحيح " ٣٣٨٤".

٧٤٠٠ قال الألباني: ضعيف " ٨٦٣".

٧٤٠١ قال الألباني:صحيح"٣٣٥٨". أخرجه البخاري "١٦٥١"، مسلم "١٢٩٩"، الترمذي "٢٩٦٧"، النسائي "٣٠٧٦"، ابن ماجة "٢٠٧٤"، أحمد "٤٨٢١"، مالك "٣٣٥"، الدارمي "١٨٥٠".

٧٤٠٢ قال الألباني: حسن صحيح "٣٣٦٤".

٧٤٠٣- قال الألباني: ضعيف الأسناد "٢٥". أخرجه أبو داود "٣٩٧٦". (١) من كلام المؤلف.

<sup>·</sup> ٤٠٤ - قال الألباني: ضعيف الاسناد "٥٦٥".

٥٠٠٧- قال الألباني: حسن صحيح "٣٣٦٧". أخرجه أحمد "٢٠٠٦٣".

٧٤٠٦- قال الهيثمي (١١٥٩٧): رواه الطيراني ورجاله ثقات.

٧٤٠٧- قال الألباني: صحيح "١/٢٣٣٦". أحرجه أبو داود "٣٩٨٣".

٧٤٠٨ –عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ قَالَ وَإِنَّمَا نَقْرَؤُهَا كَمَـا عُلِّمْنَاهَـا. رواه البخاري "٤٦٩٢"

٧٤٠٩-وعنه: ﴿بل عجبت ويسخرون ﴾. بالنصب.

٠٤١٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ ( هَيْتَ لَكَ ) فَقَالَ شَقِيقٌ إِنَّا نَقْرَوُهَا ( هِنْتُ لَـكَ ) يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَقْرَوُهَا كَمَا عُلَمْتُ أَحَبُ إِلَيَّ. رَواه أبودود "٤٠٠٤" يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَقْرَوُهَا كَمَا عُلَمْتُ أَحَبُ إِلَيَّ. رَواه أبودود "٤٠٠٤" لَدُنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ قَرَأً ( قَـدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) مُثَقَلَةً. رواه الترمذي "٢٩٣٣"

٧٤١٢ - عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ( فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ).

٧٤١٣-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً ( وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ) ﴿ ٢٩٤١" ﴿ وَاهُ الترمذَى "٢٩٤١"

٧٤١٤ –عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْنَا ( سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) رواه أبوداود "٤٠٠٨"

٥ ٧٤١-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَـانَتْ تَقْرَأُ إِذْ تَلِقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ.

٧٤١٦ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْسدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف ) قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيْ فَا خَذَ عَلَيْ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ. رواه أبوداود "٣٩٧٨" وسَلَّمَ كَمَا قَرْلُهُ تَعَالَى ( حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُهِ تَعَالَى ( حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ) ووه أبوداود "٣٩٨٩" رواه أبوداود "٣٩٨٩"

٧٤٠٨- أخرجه أبو داود "٢٠٠٤".

<sup>•</sup> ٧٤١- قال الألباني: صحيح "٣٣٨٢". أخرجه البخاري "٤٦٩٢".

٧٤١١- قال الألباني: ضعيف الاسناد "٦٦٥". أخرجه أبو داود "٣٩٨٤"، أحمد "٢٠٦١٧".

٧٤١٢- قال الألباني: صحيح المتن "٢٣٣٧". أخرجه: أبو داود "٣٩٨٦".

٧٤١٣- قال الألباني: صحيح "٢٣٤٤".

٤ ١ ٤ ٧- قال الألباني: صحيح الاسناد "٣٣٨٥".

٧٤١٦- قال الألباني:" حسن ٣٣٦٥". أخرجه: الترمذي "٢٩٣٦".

٧٤١٨ –عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قِـرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بَلَى قَدْ حَاءَتْكِ آيَاتِي فَكَذَبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ ). رواه أبوداود " ٩٩٠"

٩ ٤ ١٩ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمَنْبَرِ ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ) رواه البخارى "٤٨١٩".
 ٧ ٤ ٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.
 الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

٧٤٢١-عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ ( فَرُوحٌ وَرَيْحَـانٌ وَجَنَّـةُ نَعِيم )

٧٤ ٢٢ – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ ( فَهَلْ مِـنْ مُدَّكِرِ ) أَوْ مُذَّكِرِ فَهَالَ مِـنْ مُدَّكِرٍ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوُهَا ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوُهَا ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) دَالًا. وسَلَّمَ يَقْرَوُهَا ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) دَالًا.

رواه مسلم "۲۲۸"

٧٤٢٣–وفي رواية: سمعته يَقُولُ ( مُدَّكِر ) دَالًا.

۷٤۲٤-أبوبكرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على رفارف خضر وعباقرى حسان.

٥ ٢ ٤ ٧ - عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ عُمَـرُ بِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. بْنُ الْحَطَّابِ يَقْرَؤُهَا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. رَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُولُولُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٤١٧ - قال الألباني:صحيح" ٣٣٧٤". أخرجه:البخاري" ٤٨٠٠ "،الترمذي "٣٢٢٣"، ابن ماجة "١٩٤".

٧٤١٨- قال الألباني: ضعيف الاسناد "٨٥٨".

٧٤١٩ - أخرجه مسلم "٨٧١"، ابو داود "٣٩٩٢"، الترمذي "٨٠٥"، أحمد "١٧٥٠١".

٧٤٢٠ قال الألباني: صحيح المتن "٣٣٤٣". أخرجه أبو داود "٣٩٩٣".

٧٤٢١- قال الألباني: صحيح الاسناد "٢٣٤٠" أخرجه: ابو داود "٣٩٩١".

٧٤٢٢- أخرجه: مسلم "٨٢٣"، ابو داود "٣٩٩٤"، الترمذي "٢٩٣٧"، أحمد "٢٥٥٧".

٧٤٢٣- أخرجه: البخاري "٣٣٤٥"، ابو داود "٣٩٩٤"، الترمذي "٢٩٣٧"، أحمد "٢١٥٢".

٧٤٢٤– قال الهيثمي (١٦٠٨):رواه البزار، وفيه عاصم الجحدري وهو قارئ، قال الذهبي: قراءته شاذة وفيها ما ينكر.

٣٤٢٦ – الأعمش: سمعت أنساً يقول في قوله تعالى: ﴿ وَأَقُومُ قَيلًا ﴾ قال: وأَصدق، فقيل: إنها تقرأ وأقوم، فقال: أقوم وأصدق واحد. رواه البزار" ٢٣١٩" و كلا يُوثَقُ اللهِ ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَدَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثَقُ وَتُلَقَهُ أَحد) وَتُلَقَهُ أَحد)

٧٤٢٨-عَنْ حَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقْـرَأُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَـهُ أَخْلَدَهُ ﴾

٧٤٢٩-عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللَّهِ الشَّامُ فَسَمِعَ بِنَا أَبُو اللَّرْدَاءِ فَأَتَانَا فَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ فَأَشَارُوا إِلَيَّ فَقَالَ اقْرَأُ فَقَلْنَا فَقَالَ أَقْرَأُتُ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى ) وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَ وُلاءِ فِي صَاحِبِكَ قُلْت نَعَمْ قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَ وُلاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنًا.

٧٤٣٠-وفي رواية: قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﴿ لَمَّا يَقْرُأُ هَكَذَا وَهَوُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرًأ ( وَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى ) وَاللَّهِ لا أَتَابِعُهُ رواه البخارى "٤٩٤٤" (٧٤٣١-عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي ٧٤٣١-عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ أَنْ أَقْرَأً عَلَيْهِ ( لَمْ يَكُنِ النَّيْسُ وَالْ يَقُولُوا ) وَقَرَأَ فِيهَا إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لا الْيَهُودِيَّةُ وَلا النَّصْرَانِيَّةُ وَلا الْمَجُوسِيَّةُ مَنْ يَعْمَلْ حَيْرًا عَلَيْهِ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالَ لا بْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَـهُ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَـهُ ثَانِيًا فَلَوْ كَانَ لَـهُ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَـهُ ثَانِيًا لا الْبَعْمَى إِلَيْهِ ثَالِيَّا وَلَوْ كَانَ لَـهُ ثَانِيًا لا الْبَعْمَى إِلَيْهِ ثَالِيَّا وَلا يَمْلا حَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالَ لا بْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِيَّا وَلا يَمْلا حَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالَ لا بُتَغَى إِلَيْهِ ثَالِيَّا وَلا يَمْلا حَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلا تُرَابٌ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

رواه الترمذي "٣٨٩٨"

٧٤٢٦- قال الهيثمي (١٦٦١٣)، رواه البزار وأبو يعلى بنحوه إلا أنه قال (واصوب قيلا) وقال إن أقوم وأصوب وأهيأ وأشسباه هذا واحد ولم يقل أعمش سمعت أنسا رجال وأبو يعلى رجال الصحيح ورجال البزار ثقات.

٧٤٢٧- قال الألباني: ضعيف الاسناد "٨٦٠". أخرجه أحمد "٢٠١٦٨".

٧٤٢٨ قال الألباني: ضعيف الاسناد "٥٥٨".

٧٤٢٩ أخرجه: مسلم "٢٤٨، الترمذي "٣٩٣٩"، أحمد "٢٧٠٠١".

٧٤٣٠ أخرجه: مسلم "٢٤٨"، الترمذي "٢٩٣٩"، أحمد "٢٠٠٠".

٧٤٣١- قال الألباني: صحيح "٢٩٨٧". أخرجه أحمد "٢٠٦٩٧".

٧٤٣٢-عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَرَأَ عَلَيَّ ﴿ لَمْ يَكُسنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْـل الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِـنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌّ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْــدِ مَــا حَــاءَتْهُمُ الْبَيِّنــةُ ﴾، ثــم قرأ: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ، قَالَ ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا. الأحمد "٢٠٦٩٨" ٧٤٣٣-عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ لِمَقْتَـلِ أَهْـلِ الْيَمَامَـةِ وَعِنْـدَهُ عُمَـرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاء الْقُـرْآن وَإِنِّي أَحْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَـمْ يَفْعَلْـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَـزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِـي فِـي ذَلِـكَ حَتَّـي شَـرَحَ اللَّـهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُـو بَكْرِ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبُّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَـلِ مِنَ الْجِبَـالِ مَـا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلان شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُر هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يَحُـثُ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ۖ وَرَأَيْتُ فِي فَلِكَ الَّذِي رَأَيًا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّحَافِ وَصُدُورِ الرِّحَالِ فَوَجَـدْتُ فِي آخِر سُورَةِ التُّوبَةِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَٱلْحَقَّتُهَا فِي سُورَتِهَا وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْـرِ حَيَاتَـهُ حَتَّى تَوَفَّـاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ اللِّحَافُ يَعْنِي الْحَزَفَ. رواه البخاري "۷۱۹۱"

٧٤٣٤ -عن ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ خُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى

٧٤٣٢-قال الهيشمي (١٥٠٨) رواه أحمد وابنه وفيه عاصم بن بهدلة ، وثقه قوم وضعفه آخرون وبقية رجال رجال الصحيح. أخرجه: البحاري "٦٤٦٦" ، مسلم "٤٤٠ "، الرقرفي "٧٩٣"، ابن ماجة "٧٠ ه"

٧٤٣٣- أخرجه: الترمذي "٣١٠٣"، أحمد "٢١١٣٥".

عُثْمَانَ وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْح إِرْمِينِيةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاق فَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةً لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ الْمُ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةً أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَفْصَة أَنْ السَّحُوا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهُمَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَة أَنْ السَّحُوا فَي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ عِلَا الْمُرَوثِيلِ اللَّهُ عَنْمَانَ فَأَمْرَ زَيْدَ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدَاللّهِ بْنَ الزَّيْيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَصَوِ وَعَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ عِلْ الْقُرْشِيِّينَ النَّلاثَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ عِلْ الْقُرْشِيِّينَ النَّلاثَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ عِلْ الْقُرْشِيِّينَ النَّلاثَ فِي الْمَالِ وَالْمَنْ الْمُوسِقِقُ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْء مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْمَعَاجِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ اللهُ عَلَى السَّخُوا الصَّحُونَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُنْمَانُ الصَّحُونَ الْقُرْسِيِّينِ النَّلاثَ فَي الْمُوسِقِ وَقَالَ الْمُوسِولَ وَأَمْرَ بِمَا سِواهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَعْيَقَةٍ أَوْ مُصَحَفِ أَنْ لُو مُنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ سَعَانِهُ وَاللّهُ عَنْمَانُ الصَّحُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُرْالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَالًا صَلَعُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ال

٧٤٣٥-وفي رواية: حزيمة بن ثابت الذي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَته بشَهَادَة رَحُلَيْن.

٧٤٣٦-ُوفي رواية: قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ فَقَالَ الْقُرَشِيُّونَ التَّابُوتُ وَقَالَ زَيْدٌ التَّابُوهُ فَرُفِعَ اخْتِلافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزلَ بِلِسَانِ قُرَيْش.

٧٤٣٧ وزاد في هذا: قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَحْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَـةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَـةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَا مَعْشَـرَ الْمُسْلِمِينَ أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ وَيَتَوَلَاهَا رَجُلُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَلِلْلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَـا أَهْلَ الْعِرَاقِ اكْتُمُوا

٧٤٣٤- أخرجه: الترمذي "٣١٠٤"، أحمد "٢١١٣٥".

٧٤٣٥- قال الألباني: صحيح "٣٠٧٣". أخرجه النسائي "٤٦٤٧"، أحمد "٢١٣٧٦".

الْمَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَغُلُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَالْقُوا اللَّهَ بِالْمَصَاحِفِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْقُوا اللَّهَ بِالْمَصَاحِفِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحَالًّ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هما للترمذي "٣١٠٤" ومَكَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٤٣٨-عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِيُّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِأَنْسٍ مَنْ أَرْبَعِةً كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِيُّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِأَنْسٍ مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي.

٧٤٣٩ –عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْمَعِ الْقُـرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَادُ بْنُ حَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.

رواه البخاري "٤٠٠٥".

٧٤٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّـهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ.

رواه البخاري "٥٠٣٦"

### كتاب تعبير الرؤيا

٧٤٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسِ رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَالرُّوْيَا ثَلاثَةٌ فَرُوْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُوْيَا تَحْزِينٌ مِنَ السَّيْطَانِ وَرُوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا الشَّيْطَانِ وَرُوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحدِّثُ الْمَرْءُ الْعُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ فَلا أَدْرِي هُـو يُعِيلُ الْعَلْ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ فَلا أَدْرِي هُـو فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ. واه مسلم "٢٢٦٣"

٧٤٤٢ - وفي رواية نحوه،قال: أبوهريرة وفيه: فيعجبني القيد، وأكره الغل، والقيد

٧٤٣٧-٧٤٣٦ قال الألباني: صحيح "٢٤٨٠". أخرجه: البخاري "٧٨٠٧"، أحمد "٢١١٣١".

٧٤٣٨ - أخرجه: مسلم "٢٤٦٥"، الترمذي "٣٧٩٤"، أحمد "١٣٠٢٩".

٧٤٣٩- أخرجه: مسلم "٢٤٦٥"، الترمذي "٣٧٩٤"، أحمد "١٣٥٣٠".

٧٤٤٠- أخرجه: أحمد "٣٣٤٧".

٤٤١ / - أخرجه: البحاري "٦٩٨٨"، ابو داود "٩١٠٥"، الترمذي "٢٢٨٠"، ابسن ماجمة "٣٩٠٦"، أحمسة "١٠٢١٢"، الدارمي "٢١٤٤".

ثبات في الدين.

٧٤٤٣ عن أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ وَلُوسُنَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ لَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلْنَ يَضُرُّهُ.

٧٤٤٤ – وفي رواية: فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. رواه مسلم "٢٢٦١"

٥٤٤٥-وفي رواية: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنْ كُنْتُ لارَى الرُّوْيَا هِيَ أَثْقَـلُ عَلَيَّ مِنَ الْحَبَـلِ فَلَمَّا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا كُنْتُ أَبَالِيهَا. وواه مالك "١٧٨٤"

٧٤٤٦ – عَنْ حَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ قَـالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

رواه مسلم "٢٣٦٢"

٧٤ ٤٧ – عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَـا الْمُؤْمِنِ حُزْةً مِنْ أَرْبَعِينَ حُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رِحْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا فَـإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا.

رواه الترمذي "۲۲۷۸"

٧٤٤٨ – وفي رواية: حُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ حُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.للترمذي "٢٢٧١"

۲۶۶۷ قال الالباني: "صحيح ۱۸۵۹"، أخرجه: البخاري "۲۹۸۸"، مسلم "۲۲۲۳"، أبوداود "۷۱۰۵"، ايسن ماجة "۳۰۰۳"، أحمد "۲۱۰۲۱"، الدارم "۳۰۶۳"، مالك "۷۸۷۱".

٧٤٤٣- أخرجه: مسلم "٢٢٦١"، ايـو داود "٢٠١١"، الـترمذي "٢٢٧٧"، ايـن ماجـة "٣٩٠٩"، أحمـد "٢٢١٢٩"، مالك "ك٧٨٤"، الدارمي "٢١٤١".

٤٤٤- أخرجه: البخاري "٧٠٠٤"، ابو داود "٢٢١٥"، الترمذي "٢٢٧٧"، ابن ماحة "٣٩٠٩"، أخمسد "٢٢١٣٨"، مالك "

٧٤٤٥- أخرجه: البخاري "٣٢٩٢"، مسلم "٣٢٦٦"، ابو داود "٣٠٢١"، الترمذي "٣٢٧٧"، ابن ماجة "٣٩٠٩، أحمد "٣٢٤٧." "٣٢٠٨٧"، الدارمي "٣١٤١".

٧٤٤٦- أخرجه: ابو داود "٢٢٠٥"، ابن ماجة "٣٩٠٨"، أحمد "١٤٣٦٥".

٧٤٤٧ قال الألباني: صحيح "١٨٥٨". أخرجه: ابوداود" ٠٠٠٠ ه"، ابن ماجة "٣٩١٤"، أحمد "٢٩٧٦٢"، الدارمي "٢١٤٨" ٢١٤٨. وكل ١٤٤٣ أن الدارمي "٢١٤٨". الدارمي "٢١٤٨. الدارمي "٢١٤٧".

• ٧٤٥ - عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ تَاحِرٌ يَحْتَلِفُ فَكَانَتْ تَرَى رُؤْيَا كُلَّمَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَلَّمَا يَغِيبُ إلا تَرَكَهَا حَامِلًا فَتَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُولُ إِنَّ زَوْحَى خَرَجَ تَاجِرًا فَتَرَكِّنِي حَامِلًا فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ سَارِيَةَ بَيْتِي انْكَسَرَتْ وَأَنّي وَلَـدْتُ غُلاَمًا أَعْوَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ يَرْجِعُ زَوْجُكِ عَلَيْكِ إِنْ شَساءَ اللَّهُ تَعَالَى صَالِحًا وَتَلِدِينَ غُلامًا بَـرًا فَكَـانَتْ تَرَاهَـا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًـا كُـلُّ ذَلِـكَ تَـأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ ذَلِكَ لَهَا فَيَرْجِعُ زَوْجُهَا وَتَلِدُ غُلامًا فَحَاءَتْ يَوْمًا كَمَا كَانَتْ تَأْتِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ وَقَدْ رَأَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَـا فَقُلْتُ لَهَا عَمَّ تَسْأَلِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمَةَ اللَّهِ فَقَالَت رُوْيَا كُنْتُ أُرَاهَا فَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلُهُ عَنْهَا فَيَقُولُ خَيْرًا فَيَكُونُ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ فَأَحْبرينِي مَا هِيَ قَالَتْ حَتَّى يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرضَهَا عَلَيْهِ كَمَا كُنْتُ أَعْرِضُ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهَا حَتَّى أَخْبَرَ تْنِي فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَئِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكِ لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكِ وَتَلِدِينَ غُلامًا فَاحِرًا فَقَعَدَتْ تَبْكِي وَقَالَتْ مَا لِي حِينَ عَرَضْتُ عَلَيْكِ رُوْيَايَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا مَا لَهَا يَا عَائِشَةُ فَأَخْبَرْتُهُ الْحَبَرَ وَمَا تَأُوَّلْتُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـهُ يَـا عَائِشَةُ إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّوْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى الْخَيْرِ فَإِنَّ الرُّوْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا وَلا أُرَاهَا إِلا وَلَدَتْ غُلامًا فَاحرًا.

رواه الدارمي"۲۱۶۳"

٧٤٥١–عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ لَـمْ يَبْـقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.للبخارى"٩٩٠"

٧٤٤٩- أخرجه: ابن ماجة "٣٨٩٧".

٧٤٥١- أخرجه: أبو داود " ٧١٠٥"، أحمد " ٨١١٤"، مالك " ١٧٨٢".

٧٤٥٢ –عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّوْيَـا بِالْأَسْحَارِ.
رواه الترمذي "٢٢٧٤"

٧٤٥٣ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَـوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وَكُلِّفَ أَنْ أَنْ يَعْفَى أَنْ يَعْفَى أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَـوَّرَ صُورَةً عُذَّبٍ وَكُلِّفَ أَنْ يَعْفَى أَنْ يَعْفَى أَنْ يَعْفِيهُ وَلَيْسَ بَنَافِخ. وراه البخارى "٧٠٤٢"

٤٥٤ ٧ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ.

٥٥ ٧٤ –عن أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ وَلا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

رواه أبوداود "٥٠٢٣"

٧٤٥٦ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَكُونُّنِي. رواه البخارى "٦٩٩٧"

٧٤٥٧-أبوسعيد، رفعه: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولا بالكعبة.

٧٤٥٨ – عن سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُوْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ وَسَلَّمَ مِنَّ رُوْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَشَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَ فَا خَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَشَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَ فَاتَ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَحِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ

٧٤٥٢- قال الألباني: ضعيف " ٣٩٦"، أخرجه: الدارمي " ٢١٤٦"، احمد " ٢١٢٥٦".

٧٤٥٣- أخرجه: مسلم" ٢١١٠"، أبو داود"٢٠١٥"، الترمذي" ١٧٥١"، النسائي "٥٣٥٨"،ابن ماجة" ٣٩١٦"،أحمد" ٣٣٧٣" ٧٤٥٤- أخرجه: أحمد " ٨٦٧٥".

٧٤٥٠ قال الألباني: صحيح " ٢٠١٦". أخرجه: البخاري " ٦١٩٧"، مسلم " ٢٢٦٦"، الترمذي " ٢٢٨٠"، ابين ماجمة " ٣٢٠٠.

٧٤٥٦- أخرجه: ابن ماجة "٣٩٠٣"، احمد " ٧٧٦٤٧".

٧٤٥٧- قال الهيثمي ( ١١٧٥٧) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن ابي السري، وثقه ابن معين وغيره وفيه لسين وبقية رحاله رحال الصحيح.

بصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلُغُ رَأْسَـهُ فَيَتَهَدْهَـدُ الْحَجَـرُ هَـا هُنَـا فَيَتْبَـعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان قَالَ قَالًا لِي انْطَلِق انْطَلِق قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَسَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِيدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْحِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءً فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْحَانِبِ الْآخر فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْحَانِبِ الْأُوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْحَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْحَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَـذَان قَالَ قَالا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ النَّنُورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَـانَ يَقُـولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌّ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رحَــالٌ وَنِسَاءٌ عُـرَاةٌ وَإِذَا هُـمْ يَـأْتِيهِمْ لَهَبِّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاء قَالَ قَالا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطٌّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ حَمَعَ عِنْدَهُ حِحَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ حَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبُحُ ثُمَّ يَرْجعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَسرَ لَهُ فَاهُ فَٱلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَانِ قَالَ قَالا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلًا مَـرْآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَـارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالا لِي انْطَلِقِ انْطَلِق فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ وَإِذَا نَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُــلٌ طَوِيـلٌ لا أَكَـادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَـالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَوُلاءِ قَالَ قَالا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلا أَحْسَنَ قَالَ قَالا لِي ارْقَ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِحَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالاً لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ قَــالَ وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَحْرِي

كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَلَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ قَالَ قَالا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء قَالَ قَالا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالا أَمَّا الْآنَ فَلا وَأَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَـــدُ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُعْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّالُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَـنِ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرّْشَرُ شِـدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْل بَنَاء التَّنُورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأُمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْولْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَـهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُـولَ اللَّهِ وَأُوْلادُ الْمُشْركِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ قَـوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَـاوَزَ اللَّهُ عَنهُم. رواه البخاري "٧٠٤٧"

9 8 9 - وفي رواية: فَانْطَلَقْنَا إِلَى تَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفُلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحُتُهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رَخِيهَا وَفِيهَا وَفِيهَا وَإِنسَاءٌ عُرَاةٌ، بنحوه. وفيه: وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُوْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ. رواه البخارى "١٣٨٦" هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ. رواه البخارى "١٣٨٦" مَذَارُ الشَّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ. وَمَدَا مَن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوْضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَسِبٍ فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَن انْفُحُهُمَا فَعَلَى يَوْنَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَالُولُ مَلْوَى إِلَى أَن انْفُحُهُمَا

٧٤٥٨ - اخرجه: مسلم " ٢٢٧٥"، الترمذي " ٢٢٩٤"، أحمد " ١٩٥٩٥".

٧٤٥٩ - أخرجه: مسلم " ٢٢٧٥"، التزمذي " ٢٢٩٤"، أحمد " ١٩٦٥٢".

فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا فَأُوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

٧٤٦١ – عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا حِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي مُزَرِّتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا حَاءَ اللّهُ بِهِ مِنَ الْفَوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِلَحْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُو مَا حَاءَ اللّهُ بِهِ مِنَ الْفَوْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرٍ.

#### رواه البخاري "٣٦٢٢"

٧٤٦٢ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعِ فَأْتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ. للسلم "٢٢٧٠"

الرفعة لذا في الدنيا والعافِية فِي الخرو وال دِيننا قد طاب. كسلم ١١٧٠ وَايْت كُلُّهُ وَالْ دِيننا قد طاب. ٧٤٦٣ عن حابر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَجُلًا أَتَانِي بَكُتُلَةٍ مِنْ تَمْرِ فَأَكَلُتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً فَآذَتْنِي حِينَ مَضَغْتُهَا ثُمَّ أَعْطَنِينِي وَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي مِنَ مَضَغْتُهَا ثُمَّ أَعْطَنِينِي كُتُلَةً أَخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي وَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِي فَأَكُلُتُهَا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ نَامَت عَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ السَّرِيَّةُ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا غَنِمُوا مَرَّتُنِ كِلْتَاهُمَا وَجَدُّوا رَجُلًا يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ فَقُلْتُ لِمُحَالِدٍ مَا يَنْشُدُ ذِمَّتَكَ قَالَ يَقُولُ لا إِلَهُ إِلا اللَّهُ. وواه الدارمي "٢١٦٢"

َ ٣٤ كَ ٧٤ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَـأَنَّ الْمُرَأَةُ سَوْدَاءَ ثَاثِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا. رواه البخارى "٧٠٣٨"

<sup>.</sup> ٧٤٦- أخرجه مسلم " ٢٢٧٣"، الرّمذي " ٢٢٩٢"، ابن ماجة " ٣٩٢٢"، أحمد " ٢٧٤٦".

٧٤٦١ أحرجه: مسلم " ٢٢٧٧"، ابن ماجة " ٣٩٢١"، الدارمي " ٢١٥٨".

٧٤٦٢– أخرجه: أبو داود " ٥٠٠٥"، أحمد " ١٢٨٠٧".

٧٤٦٣- أخرجه: أحمد " ١٤٨٦٤".

٧٤٦٤ - أخرجه: المترمذي " ٢٢٩٠"، ابن ماجة " ٣٩٢٤"، أحمد " ٩٤٠٠"، الدارمي " ٢١٦٢".

٧٤٦٠ عن ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِــهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآن وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْــهِ تَـأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَـرُ فَيَعْلُو بِـهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَالْحَبْرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتَحَدِّثُنِّي بالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لا تُقْسِمْ. للبخاري "٧٠٤٦" ٧٤٦٦ عن عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رَأَيْتُ ثَلاثَةَ أَقْمَار سَـقَطْنَ فِي حُحْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَـالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرِ هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ حَيْرُهَا. رواه مالك "٥٤٦"

٧٤٦٧ - وللكبير بضعف: أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك أراه قال أفضل أهل الجنة، فقبض صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أقمارها، ثم قبض أبو بكر، ثم عمر، فدفنوا في بيتها للكبير (٤٨/٢٣) م ٧٤٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ وَسَلّمَ أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ وَسَلّمَ أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ وَلَوْكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ

٧٤٦٥- أخرجه: مسلم"٢٢٦٩"، ابرداو د "٣٢٦٨"، الترمذي "٣٢٦٩"، ابن ماجة" ٣٩١٨"، أحمد " ٢١١٤"، الدارمي " ٢١١٥". ٧٤٦٧- قال الحيثمي ( ١١٧٧٥): رواه الطبراني، وفيه عمر بن سعيد الأبح وهو ضعيف.

٧٤٦٩-عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِـأَعْرَابِيٍّ جَـاءَهُ فَقَـالَ إِنّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَبِعُهُ فَزَحَرَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لا تُخْبِرْ بَتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ.

رواه مسلم "٢٢٦٨":

· ٧٤٧-عن مُحَمَّدُ بْنُ قَيْس حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ اللَّبَنُ الْفِطْرَةُ وَالسَّفِينَةُ نَحَاةٌ وَالْحَمَلُ حُزْنٌ وَالْخُضْرَةُ الْجَنَّةُ وَالْمَرْأَةُ حَيْرٌ.

رواه الدارمي "٢١٥٥"

### كتاب الطب وما يقرب منه

٧٤٧١ -عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قُالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي رواه أبوداود "٣٨٦٩":

٧٤٧٧ – عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُلِ. رواه الترمذى "٥٠٠" ٧٤٧٣ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْحُهنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ. رواه الترمذى "٤٠٠" تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ. رواه الترمذى "٤٠٠" لاكُونِي كَائِشَةُ لَدَذْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلمُ فِي مَرَضِهِ فَحَعَلَ يُشِيرُ اللَّهُ عِلْمَ الْمُولِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاء فَقَالَ لا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلا الْعَبَّاسَ وَاللَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ. واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبَّاسَ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبَاسَ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهَ الْعَبَاسَ واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَبَاسَ وَاللهُ عَلَى الْمُولِي الْعَبَاسَ وَاللهُ الْعَبَاسَ وَاللهُ الْعَبَاسَ وَاللهُ الْعَبَاسَ وَاللهُ الْعَبَاسُ وَاللهُ الْعَبَاسُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَبَاسَ وَاللهُ الْعَبَاسُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَلُولُولِي الْعَلَى اللهُ الْعُلَالِ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالِهُ الْعُلِي الْعَلَى اللهُ الْعَلَ

٧٤٦٨- قال الألباني: ضعيف " ٣٩٧". أخرجه: أحمد " ٢٣٨٤٦".

٧٤٦٩- أخرجه: ابن ماجة " ٣٩٠٢"، احمد " ١٤٣٦٥".

٧٤٧١ قال الألباني: ضعيف " ٨٣٧". اعرجه: احمد " ٢٥٧٩".

٧٤٧٧- قال الألباني: صحيح " ١٦٧٧"، أخرجه: ابن ماجة " ٣٤٨٩"، أحمد " ١٧٧٣٥".

٧٤٧٣ قال الألباني: صحيح " ١٦٦١". أخرجه: ابن ماجة " ٣٤٤٤".

٧٤٧٤ - أخرجه: مسلم " ٢٢١٣"، النسائي " ١٨٤٠"، ابن ماجة " ١٩٢٧"، احمد " ٢٤٣٤٢".

٧٤٧٥ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الـدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَحَعَلَ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. رواه أبوداود "٣٨٧٤" وَالدَّوَاءَ وَحَالًا وَخَدَرًا بِحَرَامٍ. رواه أبوداود "٣٨٧٥" كَ ٢٤٧٦ أَسامة بن شريك، رفعه: تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَـهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءِ وَاحِدٍ الْهَرَمُ.

٧٤٧٧–أبوموسى، رفعه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شـفاء، فعليكـم بألبـان البقـر، فإنها ترم من كل الشحر.

٧٤٧٨-الأعمش: سمعت حيان حد ابن أبحر الكبير يقول: دع الدواء ما احتمل حسدك الداء.

٧٤٧٩-أبوهريرة، رفعه:المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم.

للأوسط (٣٨٩/٣) بضعف .

٧٤٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطَ.

رواه أبوداود"٣٨٦٧"

٧٤٨١ - عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام وَعَلِيٌّ نَاقِةٌ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا يَقُولُ لِعَلِيٍّ مَهُ إِنَّكَ نَاقِةٌ حَتَّى كَفَّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَهُو أَنْفَعُ فَحَثْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِي تَعلِي أَصِب مِنْ هَذَا فَهُو أَنْفَعُ لَكُ. وواه أبو داو د "٣٨٥٦" لَكَ.

٧٤٧٥ قال الألباني: ضعيف " ٨٣٣".

٧٤٧٦-قال الألباني:صحيح"٢٦٦٤".أخرجه:الترمذي" ٢٠٣٨"،ابن ماجة"٣٤٣٦"، احمد " ١٧٩٨٥".

۷٤۷۷– قال الهيئيمي ( ۸۲۷۹):رواه البزار، وفيه محمد بن حابر بن سيار، وهو صدوق، وقد ضعفه غير واحد، وبقيـــة رحالــه ثقات.

٧٤٧٨– قال الهيثمي ( ٨٢٨٦):رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح.

٧٤٧٩ – قال الهيشمي ( ٨٣٩١)،رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحي بن عبد الله البابليّ، وهو ضعيف.

٧٤٨٠ قال الألباني: صحيح " ٣٢٧٦".

٧٤٨١ - قال الألباني: حسن " ٣٢٦٥". أخرجه: ابن ماجة " ٣٤٤٢"، احمد " ٢٦٥١١".

٧٤٨٧ - عن سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِحَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لا يَزِيدُ وَكَانَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِحَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لا يَزِيدُ اللَّهُ إِلا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْحُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. (واه مسلم "١٧٩٠"

٧٤٨٣-سُئِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ بِأَيِّ شَيْءِ دُووِيَ جَرْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَـاءِ فِي تُرْسِهِ وَفَاطِمَـهُ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ.

٧٤٨٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَـيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ. رواه أبوداود "٣٨٥٧" ·

٧٤٨٥-عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُو يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَـلا يَضُرُّهُ أَنْ لا يَتَدَاوَى بشَيْء لِشَيْء. وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُو يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَل

٧٤٨٦-ولرزين: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على هامته من الشاه المسمومة، قال معمر: فاحتجمت أنا من غير سم كذلك في يافوخي، فذهب حس الحفظ عنى حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في الصلاة.

٧٤٨٧–عَنْ حَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَحَمَ عَلَى وِرْكِهِ مِـنْ وَثْءٍ كَانَ بهِ.

٧٤٨٨-عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْـهُ شَـابًا وَلا تَجْعَلْهُ شَيْحًا وَلا صَبيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ

٧٤٨٧- اخرجه: البخاري " ٥٢٤٨"،الترمذي " ٢٠٨٥"، ابن ماجة " ٣٤٦٤"، أحمد " ٣٢٣٢٢".

٧٤٨٣- قال الإلباني: "صحيح ١٩٩٩"، أخرجه: البخاري "٢٤٣"، مسلم "١٧٩٠"، ابن ماحة "٣٤٦٤"، أحمد "٣٢٢٩٣". ٧٤٨٤- قال الألباني: صحيح " ٣٣٦٦". أخرجه: ابن ماحة: ٣٤٧٦"، احمد " ٨٣٠٨".

٧٤٨٥- قال الألباني: صحيح " ٣٢٦٨". أخرجه: ابن ماحة " ٣٤٨٤".

٧٤٨٧- قال الألباني: صحيح " ٣٢٧٧".أخرجه: ابن ماحة " ٣٤٨٥".

وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحَفْطِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حَفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْحَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاحْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَاءِ وَاحْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ اللَّهُ مِعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثِاءِ وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلا فِي يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ الْيُومُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلاءِ وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاء. والله ابن ماجة "٤٤٨٨"

٩ ٧٤٨٩ -عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَحِمُ فِي الْـأَحْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَحِمُ فِي الْـأَحْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَحِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

رواه الترمذي "۲۰۵۱"

١٤٩٠ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَحَمَ ثَلاثًا فِي الْاَعْدَعَيْنِ
 وَالْكَاهِل.

٧٤٩١ - عن عِكْرِمَةَ قُالُ كَانَ لِابْنِ عَبَّاسِ غِلْمَةٌ ثَلاثَـةٌ حَجَّامُونَ فَكَانَ اثْنَـانِ مِنْهُمْ يُغِلَمَةٌ ثَلاثَـةٌ حَجَّامُونَ فَكَانَ اثْنَـانِ مِنْهُمْ يُغِلَمُ لَعْلَهُ. رواه الترمذي "٢٠٥٣"

٧٤٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَحْلُو الْبَصَرَ. (واه ابن ماحة "٣٤٧٨":

٧٤٩٣-وقال: إن النبي صلى الله عليخ وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالجحامة.

٧٤٩٤ -وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين.

٥٩٥ ٧٤ - وقال: [إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشى ](١)،
 [وأن النبى صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه، فقال: من لدنى؟ فكلهم

٧٤٨٨- قال الألباني: حسن " ٢٨١٠".

٧٤٨٩ قال الألباني: صحيح " ١٦٧١". أخرجه: ابن ماجة " ٣٤٤٣"، احمد " ١٢٥٨٩".

<sup>.</sup> ٧٤٩- قال الألباني:صحيح" ٣٢٦٩". أخرجه: الترمذي" ٥١ - ٢ "، ابن ماجة" ٣٤٨٣ "، أحمد " ١١٧٨١ ".

٧٤٩١ - قال الالباني: "ضعيف الاسناد ٣٥٣".

٧٤٩٢- قال الألباني: ضعيف " ٧٦٢". أخرجه: الترمذي " ٣٠٥٣".

أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد إلا عمه العباس] (٢).

هي للترمذي "٢٠٥٣"

٧٤٩٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَــنِ احْتَجَــمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.لأبى داود "٣٨٦١" عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَة وَقِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

٧٤٩٨-عن كُيِّسَةُ بنْتُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ وَيَوْمَ الثَّلاثَاءِ وَيَوْمَ الثَّلاثَاءِ يَـوْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ يَـوْمُ اللَّهِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَرْقُهُ.

رواه أبوداود "٣٨٦٢"

٩٩ ٧٤٩ - وزاد رزين: لا تفتحوا الدم في سلطانه، فإنه اليوم الذي أثر فيه الحديد، ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه.

٧٥٠٠ ابن عباس، رفعه: نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء، وخلق الله الحديد يوم
 الثلاثاء، ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء.

١٠ ٥٧ - وعنه، رفعه: الحجامة في الرأس دواء من الجنسون والجذام والبرص والنعاس
 الضرس.

٧٥٠٢ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ حِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَـدْ شَتَّ عَلَيَّ فَقَالَ يَا غُلامُ اثْتِنِي بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ

٧٤٩٣- قال الإلباني: "صحيح ١٦٧٣".

٧٤٩٤ - قال الالباني: " صحيح ١٦٧٤ ".

٧٤٩٥ - (١) قال الالباني: " ضعيف ٣٥١ "

 <sup>(</sup>٢) - قال الالباني: " صحيح - ١٦٧٥ - دون قوله: "لده العباس، بل هو منكر لمحالفته لقوله صلى ا الله عليه وسلم
 في حديث عائشة نحوه بلفظ: "غير العباس، فإنه لم يشهدكم ".أخرجه: ابن ماجة "٣٤٧٨".

٧٤٩٦ قال الألباني: حسن " ٣٢٧١".

٧٤٩٨ قال الألباني: ضعيف " ٨٣١".

<sup>.</sup> ٧٥٠٠ قال الهيثمي ( ٨٣٣١):رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن علي الخشيني وهو ضعيف.

١ ، ٧٥ - قال الهيثمي(٨٣٣٨):رواه الطبراني، وفيه عمر بن رياح العبدى، وهو متروك.

مِحْحَمًا قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ الذَّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي السَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشْقُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَسانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْحَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ قَالَ فَحَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ وَسُدَرَطَهُ وَلَا مَعْدًا مَ بَحَدًا مِ وَاللَّهُ مَا يَحِدُ.

رواه مسلم "٢٢٠٥"

٣٠٥٧-عن سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَالَ احْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَالَ احْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَجْلَيْهِ إِلا قَالَ احْضِبْهُمَا.

٤ · ٧٥ - أم سعيد امرأة زيد بن ثابت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم للمراه (٨٨٦)

٥٠٥ -عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَائِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكُواهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
 اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

٢٥٠٦ - عَنْ حَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْـهُ
 عِرْقًا.

٧ · ٧ - ٣ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتُوَى فِسِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّبْحَةِ فَمَاتَ. وواه مالك "١٧٥٨"

٨ · ٧٥ –عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ. رواه الترمذي "٢٠٥٠"

٩ - ٧٥ - وللكبير نحوه عن محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه وفيه: أنه
 صلى الله عليه وسلم كواه بيده فمات، فقال: ميتة سوء لليهود، تقول: ألا دفع عن

٧٠٠٧- أخرجه: البخاري "٦٦٨٣"، أحمد "١٤١٨٨".

٣٠٥٧- قال الألباني: حسن "٣٢٦٧". أخرجه: أحمد "٢٠٠٧") ابن ماجة "٣٥٠٧".

٤ - ٧٥ - قال الهيشمي( ٨٣٤١):رواه الطبراني في الآوسط، وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف.

٥٠٥٠- أخرجه: أبوداو" ٣٨٦٤"، ابن ماحة "٣٤٩٣"، أحمد "١٣٩٧٠".

٧٠٠٦-قال الألباني:صحيح"٣٢٧٣".أخرجه: مسلم "٢٢٠٧"، ابن ماجة "٣٤٩٣"، أحمد "١٣٩٧٠".

٧٥٠٧– أخرجه: ابن ماحة "٣٤٩٢".

٧٥٠٨- قال الألباني: صحيح "١٦٧٠".

صاحبه، ولا أملك له، ولا لنفسى من الله شيئا. للكبير (٨٩٦):

۱ ۷۰-وله من طریق آخر: شر میتة لیهود یقولون: قد داواه صاحبه فلم ینفعه. للکیر (۵۸۳)

١ ٧ ٥ ٧ – عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ.

رواه مالك "١٧٥٩"

٧٥١٢–قَالَ أَنَسٌ كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَيَّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي.

رواه البخاري "٥٧٢١".

٣١٥٧-عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانُ الْكَيِّ التَّكْمِيدُ وَمَكَانُ الْعَلاقِ السَّعُوطُ وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ. رواه أحمد "٢٤٨٤٣" التَّكْمِيدُ وَمَكَانُ الْعَلاقِ السَّعُوطُ وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا اسْتِطْلاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ تُسَقَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرَأً.

رواه الترمذي "٢٠٨٢"

٥١٥-نافع: أن ابن عمر ما كانت تخرج به قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل، ويقرأ: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. رواه رزين
 ٢٥١-أبوهرية، رفعه: المبطون شهيد، ودواء المبطون العسل. رواه رزين
 ٧٥١٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ

٩ . ٧٥ – قال الهيثمي(٨٣٦٩):رواه الطيراني، ورجاله ثقات.

<sup>·</sup> ٧٥١- قال الهيثمي(٨٣٧١):رواه الطبراني، وفيه زمعة بن صالح وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه فسي غيرها.

٧٥١٧- أخرجه: مسلم "٢١٩٦"، أبوداود "٣٨٨٩"، الترمذي "٢٠٥٦"، ابن ماجة "٣٥١٦"، أحمد "١٢٠٠٨" ٧٥١٣- قال الهيشمي (٨٣٦٥): رواه أحمد، ورجالة رجال الصحيح إلا أن ابرهيم لم يسمع من عائشة. ٧٥١٤-قال الألباني: صحيح "٢٩٧". أخرجه: البخاري "٨٦٤٥"، مسلم "٧٢١٧"، أحمد "١١٤٦١".

ثَلاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرِ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاءِ. رواه ابن ماجة "٣٤٥٠" ما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ الْمَوْتُ.

رواه البخاري "٥٦٨٨".

٩ ٧ ٥ ٧ – قَالَ قَنَادَةُ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَبَّةً فَيَجْعَلُهُسنَّ فِي خِرْقَةٍ فَلْيَنْقَعْهُ فَيَتَسَعَّطُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَنْخَرِهِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْ رَةً وَالشَّانِي فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْأَيْمَنِ قَطْرَةً وَالنَّالِثُ فِي الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً.

رواه الترمذي "٢٠٧٠"

٧٥٧-عن ابْنُ أَبِي عَتِيقِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ فَخُــلُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَـذَا الْحَانِبِ وَفِي هَـذَا الْحَانِبِ وَفِي هَـذَا الْحَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَـذِهِ الْحَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَـذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إلا مِن السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ.

رواه البخاري "٦٨٧٥".

۷۰۲۱-أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى تقمح كفاً من شونيز، ويشرب عليه ماء وعسلا. للأوسط (۱۰۹) بضعف

٧٥٢٢-عن عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبَّعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ.

رواه البخاري "٥٤٤٥".

٧٥٢٣-عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ حَتَّى

٧٥١٧- قال الألباني: ضعيف "٥٥٤".

٧٥١٨- أخرجه: مسلم "٥٢١٥"، الترمذي "٢٠٤١"، ابن ماجة "٣٤٤٧"، أحمد "٢٠٥٦.".

٧٥١٩- قال الألباني:ضعيف الإسناد مع وقفه "٣٦١" لكن صح مرفوعا دون قول قتادة: ياخذ.."

<sup>.</sup> ٧٥٧- اخرجة: ابن ماحة "٣٤٤٩"، احمد "٢٤٦٠٩".

٧٥٢١- قال الهيثمي(٨٢٩٥):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يجي بن سعيد العطار وهو ضعيف. ٧٧٢٢- أخرجه: مسلم "٧٠٤٧"، ابوداود "٣٨٧٦"، أحمد "١٥٣١."

٧٥٢٤-عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِسي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَحَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُودٌ اثْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَحَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَصَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَخُدْ سَبْعَ تَصَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَحَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدُّكَ بِهِنَّ. رواه أبوداود "٣٨٧٥"

٥٢٥٧-عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقً أَوَّلَ الْبُكْرَةِ. وَسَلَّمَ عَالِيَهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ

٧٥٢٦-عن رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْمُزَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجْوَةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ. وَسَلَّمَ رواه ابن ماجة "٣٤٥٦"

٧٥٢٧-أبو سعيد، رفعه: حير تمراتكم البرني، يذهب الداء ولا داء فيه.

#### للأوسط بضعف

٧٥٢٨ - عن صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْنُ فَكُلْ فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْنُ فَكُلْ فَأَخَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وواه ابن ماجة "٣٤٤٣" بلين فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٩ ٧ ٥ ٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْسَّمِّ. رواه الترمذي "٢٠٦٨". [أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ أَخُدُتُ ثَلاَثَةَ أَكُمُونَ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ فَكَحَلْتُ أَخَذُتُ ثَلاَثَةَ أَكُمُونَ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ فَكَحَلْتُ

٧٥٢٣- أخرجه: البخارى "٥٧٦٩"، أبوداود "٣٨٧٦"، أحمد "١٥٣١".

٢٥٢٤- قال الألياني: ضعيف "٨٣٤". أخرجه: البخاري "٧٦٩٥"، مسلم "٢٠٤٧"، أحمد "١٥٣١".

٥٢٥٧- أخرجه: أحمد "٢٤٦٦١".

٧٥٢٦- قال الألباني:ضعيف "٧٥٨". أخرجه: أحمد "٢٠١٢٧".

٧٧ ه٧- قال الهيثمي(١٠١٠):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن سويد، وهو ضعيف.

٧٥٢٨- قال الألباني حسن "٢٧٧٦".

بهِ حَارِيَةً لِي فَبَرَأَتْ] رواه الترمذي "٢٠٦٩" (١)

. ٧٥٣-عن سَلْمَى وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَــا كَــانَ يَكُــونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلا نَكْبَةٌ إِلا أَمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. وواه الترمذي "٢٠٥٤"

٧٥٣١-عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِينَ قَالَتُ اللَّهِ ﷺ اللَّنْبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ شَيْعًا كَانَ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ شَيْعًا كَانَ فِي السَّنَا. وأَن الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا. وأه الترمذي" ٢٠٨١"

٧٥٣٧-عَنْ أُمِّ قَيْسِ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُلاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْعُودِ الْهُنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ فَسَمِعْتُ الزَّهْرِيَّ يَقُولُ بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْن وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً.

رواه البخاري "٧١٣٥".

٧٥٣٣-ابن عباس، رفعه: عليكم بالإثمد، إن من عير أكحالكم الإثمد، يجلو البصـر، وينبت الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل في اليمنــي ثلاثــاً يبتــدىء بهــا ويختم بها، وفي اليسرى ثنتين...

٧٥٣٤-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَحْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَّعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَـهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلاثَةً فِي هَذِهِ. (واه الترمذي "١٧٥٧"

٥٣٥-عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ

٧٥٢٩ قال الألباني: صحيح "١٦٨٩". أخرجه: ابن ماجة "٥٥ ٣٤"، أحمد "٣٤ ٢٦٪، الدارمي "٢٨٤٠". (١) قال الالبساني عن هذه الزيادة: " ضعيف الاسناد مع وقفه ".

٧٥٣٠- قال الألباني: صحيح "١٦٧٦". أخرجه: ابن ماجة "٣٥٠٢".

٧٥٣١- قال الألباني: ضعيف "٣٦٥". أخرجه: ابن ماجة "٣٤٦١".

٧٥٣٧- أخرجه: مسلم "٧٨٧"، أبوداود "٣٧٤"، الترمذي "٧١"، النسائي "٣٠٢"، ابن ماحمة "٣٤٦٣"، الدارمي "٧٤١"، أحمد "٢٥٦٤"، مالك "٤٣١".

٧٥٣٤ - قال الألباني: صحيح دون قوله " وزعم.. " (١٤٣٨). أخرجه: أبوداو "٣٨٧٨".

٧٥٣٦-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقُولُ اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ.

رواه البخاري "٥٧٢٣"

٧٥٣٧-عن أَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعُهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيّا لِيَسْتَقْبِلَ جَرْيَتَهُ فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعُهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيّا لِيَسْتَقْبِلَ جَرْيَتَهُ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ الشَّفُ عَبْدَكَ وَصَدِّقَ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيغْتَمِسْ فِيهِ ثَلاثَ عَمَسَاتٍ ثَلاثَةَ آيَامٍ فَإِنْ لَمْ يَيْرًأ فِي ثَلاثٍ فَحَمْسٍ وَإِنْ لَمْ يَشْرُأ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لا تَكَادُ تُحَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنَ اللّهِ. يَبْرَأ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَيِسْعٍ فَإِنَّهَا لا تَكَادُ تُحَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنَ اللّهِ. يَبْرَأ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَيِسْعٍ فَإِنَّهَا لا تَكَادُ تُحَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنَ اللّهِ.

٧٥٣٨-عبدالرحمن بن الموقع، رفعه: إن الحمى رائد الموت، وهى سبحن الله فى الأرض، فبردوا لها الماء فى الشنان، وصبوه عليكم، فيما بين الأذانين، أذان المغرب وأذان العشاء، ففعلوا فذهبت عنهم. للكبير مطولا وفيه الجير بن هارون .

٧٥٣٩-ابن عمر، رفعه: إن جبريل علمنى دواء يشفى من كل داء، وقال لى: نسخته فى اللوح المحفوظ، تأخذ من ماء مطر لم يمس فى سقف، فى إناء نظيف، فتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وآية الكرسى مثله، وسورة الإخلاص مثله، وقل أعوذ برب الناس مثله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حى دائماً لا يموت، بيده الخير وهو على كل شىء قدير، ثم يصوم سبعة أيام، ويفطر كل ليلة بذلك الماء. رواه رزين على كل شىء قدير، ثم يصوم سبعة أيام، ويفطر كل ليلة بذلك الماء. رواه رزين على الله عنها أنها كانت تأمّر بالتّلبين لِلمَريض وَلِلمَحْرُون عَلَى الله وَسَلَم يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ إِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ إِنَّي المَريض وَتَذْهَبُ بَعْضِ الْحُزْن. وواه البخارى "٩٨٩٥"

٧٥٣٥-أخرجه: مسلم" ، ٢٢٩"، الترمذي ٢٠٧٤"، ابن ماجة " ٣٤٧١ "، أحمد "٢٣٧٠٨"، مالك " ١٧٦١".

٧٥٣٦- أخرجه: مسلم "٢٢٠٩"، ابن ماجة "٣٤٧٦"، أحمد "٤٧٩٥"، مالك "١٧٦١".

٧٥٣٧- قال الألباني: ضعيف "٣٦٦".

٧٥٣٨– قال الهيشمى(٨٣٤٦):رواه الطبراني، وفيه المحبر بن هارون، و لم أعرفه وبقية رحاله ثقات.

٧٥٤١-وفي رواية: عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ. رواه البخاري"٠٩٥"

٧٥٤٢ – عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِـنْ أَهْلِهَا فَاحْتَمَعَ لِلْلَّكَ النِّسَاءُ ثُـمَّ تَفَرَّقُنَ إِلا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ وَطُبِحَتْ ثُمَّ صَلِيعًا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَـمِعْتُ رَسُولَ فَطُبِحَتْ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُحِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

رواه البخاري "٧١٧٥".

٧٥ ٤٣-عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا.

رواه الترمذي "٢٠٣٩".

٤٤ ٥٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْـوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ يَلُدُّهُ وَيَلُدُّهُ مِنَ الْحَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ. للترمذى "٧٨ ٢" مَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ يَلُدُّهُ وَيَلُدُّهُ مِنَ الْحَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ. للترمذى "٧٠ ٢" ٥ ٤ ٥ ٧ - عن زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ.
 روه الترمذى "٧٠ ٢" ذاتِ الْجَنْبِ بالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ.

٧٥٤٦- ابن عباس، رفعه: ماذا في الأمرين من الشفاء الصبر والثفاء. رواه رزين ٧٥٤٧- أبوسعيد، رفعه: من شرب الماء على الريق انتقصت قوته للأوسط بضعف ٤٠٥٧ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةَ كَبْشِ عَرَبِيٍّ أَسْوَدَ لَيْسَ بِالْعَظِيمِ وَلا بِالصَّغِيرِ يُحَزَّا أَثلاثَـةَ أَحْزَاء فَيُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْم جُزْءٌ.

رواه أحمد " ١٢٨٨٢ "

٥٤٠- أخرجه: مسلم "٢٢١٦"، الترمذي "٢٠٣٩"، أحمد "٢٤٦٩٣".

٧٥٤١ أخرجه: مسلم "٢٢١٦"، الترمذي "٢٠٣٩"، أحمد "٢٣٩٩١".

٧٥٤٢- أخرجه: مسلم "٢٢١٦"، الترمذي "٢٠٣٩"، أحمد "٢٠٥١٩".

٧٥٤٣- قال الألباني: ضعيف "٥٥٠٠. أحرحه: ابن ماجة "٢٤٤٥"، أحمد "٢٥٥١٩".

٤٤٥٧- قال الألباني: ضعيف "٣٦٣". أخرجه: ابن ماجة "٣٤٦٧".

٥٤٥٧- قال الألباني: ضعيف "٣٦٤". أخرجه: ابن ماجة "٣٤٦٧".

٧٠٤٧– قال الهيثمي(٢٩٩٨):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن مخلد الرعيني، وهو ضعيف.

٧٥٤٩-مليكة بنت عمرو الزيدية، رفعته: ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء. للكبير (٤٢/٢٥) بامرأة لم تسم. 1 يعني البقرا.

• ٧٥٥-عن طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كُرهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاء فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بدَوَاء وَلَكِنَّهُ دَاءً.

رواه مسلم "۱۹۸۶"

٧٥٥١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاء الْخَبيثِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَعْنِي السُّمَّ. رواه الترمذي "٢٠٤٥"

٧٥٥٢-عمر: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غلام أسود يغمز ظهره رواه البزار (۳۰۳۳) فسألته، فقال: إن الناقة اقتحمت بي.

٧٥٥٣-ابن عباس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل به حرح يستأذن فـي بطـه للكبير (١١١٠٦) بلين فأذن له

٤ ٥٥٠–عبدا لله بن يحيي الحضرمي: أن حيان بن أبحر الكناني بقر عن بطن امرأة بني للكبير (٣٥٧٧) بلين بها حتى عالجها.

٥٥٥٧-عائشة، رفعته: بنات الشعر في الأنف أمان من الجذام.

للموصلي (٤٣٦٨) والبزار والأوسط بضعف

٧٥٤٨- قال الهيثمي (٨٣٠٢):رواه أحمد، ورحاله رجال الصحيح. أخرجه: ابن ماحة "٣٤٦٣".

٧٥٤٩ - قال الهيثمي(٨٣١١): رواه الطيراني، والمرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات.

٥٥٠٠- أخرجه: أبوداود "٣٨٧٣"، الترمذي "٢٠٤٦"، أحمد "١٨٣٨".

١٥٥٧-قال الألباني:صحيح"١٦٦٧". أحرجه: أبوداود "٣٨٧٠"، ابن ماجة "٣٤٥٩"، أحمد "٣٤٦٤".

٧٥٥٢– قال الهيثمي(٨٣٥٨): رواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير رحال البزار والطبراني في الأوسط رحمال الصحيح خلا عبدا لله بن زيد بن أسلم، وقد وثقه أبوحاتم وغيره، وضعفه، ابن معين وغيره.

٧٥٥٣- قال الهيثمي (٨٣٧٨):رواه الطيراني، وفية عبد الله بن خراش، وقد ضعفة الجمهور، ووثقه ابن حبان، وقال يخطئ و يخالف، و بقية رحالة ثقات.

٤٥٥٠– قال الهيثمي(٨٣٧٩):رواه الطبراني، وفيه حابر الجعفي، وهو ضعيف وقد وثق.

٥٥٥٥- قال الهيثمي(٨٣٨٠):رواه أبويعلي والطبراني والبزار، وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف.

# الرقى التمائم والعين ونحو ذلك

٣٥٥٧-عن ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَحَاضَ النَّاسُ فِي أُولَفِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمِ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِللَّهِ وَذَكُرُوا أَشْيَاءَ فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَعْضُهُمْ وَلَا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ .

رواه مسلم "۲۲۰"

٧٥٥٧-عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتُوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ. وسَتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ.

﴿ ٥٥٧ - عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَاثِمَ وَالتُّولَةَ شِرْكُ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلان الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَان كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَان كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

رواه أبوداود"٣٨٨٣"

٩٥٥٧-عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. رواه أبوداود "٣٨٦٨"`

٧٥٥٦- أخرجه: البخاري "٧٥٧٥"، الترمذي "٢٤٤٦"، أحمد "٢٤٤٤".

٧٥٥٧- قال الألباني: صحيح "٢٨١١". أخرجه: الترمذي "٢٠٥٥".

٨٥٥٨- قال الألباني: صحيح "٣٢٨٨". أخرجه: ابن ماجة "٣٥٠٨"، أحمد "٣٦٠٤".

٥٥٥٩- قال الألباني: صحيح "٣٢٧٧". أخرجه: أحمد "١٣٧٢١".

١٥ ٥ - عن عيسى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الْحُهَنِيِّ أَعُودُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا أَلا تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. رواه الترمذى "٢٠٧٢" قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَحُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُغْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ وَهُنًا.
 الله وَهُنًا.

٧٥٦٢ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَوْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكَ.
رُواهُ مسلم "٢٢٠٠"

٧٥٦٣-عَنْ حَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عَنِ الرُّقَى قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ٢١٩٩"

٧٥٦٤ – عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرِ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَـدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. وواه الترمذي "٥٩ ك" .

٥٠٥٥-عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَـدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَر اللَّهِ.

رواه الترمذي "٢٠٦٥"

٧٥٦٦-عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَحُّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

٧٥٦٠- قال الألباني: حسن "١٦٩١".

٧٥٦١- قال الألباني: ضعيف "٧٧٧". أخرجه: أحمد "١٩٤٩٨".

٧٥٦٢- أخرجه: أبوداود "٣٨٨٦".

٧٥٦٣- أخرجه: ابن ماجة "٣٥١٥"، أحمد "٢٤١٦"، مالك "١٧٤٨".

٢٥٦٤- قال الألباني: صحيح ١٦٨٧". أخرجه: ابن ماجة "٣٥١٠".

٧٥٦٥- قال الألباني: ضعيف " ٣٥٩". أخرجه: ابن ماجة "٣٤٣٧".

٧٧ ٥٧ – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا. وواه مسلم "٢١٩٧"

٧٥٦٨ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى وَمِنَ الْكُومَةِ وَمِنَ الْحُمَّى وَمِنَ الْحُمَّى وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْق نَعَّارٍ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْق نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

٧٥٦٩ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَالُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَّةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بإذْن رَبِّنَا. واه مسلم "٢١٩٤"

.٧٥٧-عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لا أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَمًا. وواه البحارى "٥٧٤٣"

٧٥٧١ - وفي رواية: فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ أَحَذْتُ بِيَــدِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْلَّعْلَى قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُو قَدْ قَضَى. وواه مسلم "٢١٩١"

٧٥٧٧ عن مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَــدُّهِ عَـنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ اكْشِيفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَحَذَ تُرَابًا مِنْ

٧٥٦٦- أخرجه: ابن ماجة "٢٥١٦"، أحمد "١١٧٨٤".

٧٥٦٧- أخرجه: البخاري "٥٧٣٩".

٧٥٦٨- قال الألباني: ضعيف "٣٦٢". أخرجه: ابن ماجة "٣٥٢٦".

٧٥٦٩- أخرجه: البخاري "٥٧٤٥"، أبوداود "٣٨٩٥"، ابن ماجة "٣٥٢١"، أحمد "٢٤٠٩٦".

<sup>،</sup> ٧٥٧- أخرجه: مسلم "٢٩١٧"، ابن ماجة "٠٢٥٣"، أحمد "٢٥٨٣٧".

٧٥٧١- أخرجه: البخاري "٤٤٣٦"، الترمذي "٣٤٩٦"، ابن ماجة "١٦١٩"، أحمد "٢٥٨٣٧".

بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَتَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. رواه أبوداود "٣٨٨٥" ٣٧٥٧-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْحَانُ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَان فَلَمَّا نَزَلَتَا أَحَذَ بهمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

رواه الترمذي "٢٠٥٨"

٧٥٧٤-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ حِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ يَـا مُحَمَّـدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنِ حَاسِدٍ باسْم اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ.

رواه النزمذي "٩٧٢"

٧٥٧٥ -عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْقًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَّا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَع فَيْرَأً. ووه أبوداود "٣٨٩٢"

٧٥٧٦-عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَعًا يَجِدُهُ فِي حَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ حَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحِدُ وَأَحَاذِرُ.
وقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحِدُ وَأَحَاذِرُ.

٧٧٧-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءَ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلاءِ الرَّهُ طَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَاتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهُ طُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ

٧٥٧٢- قال الألباني: ضعيف الإسناد "٨٣٦".

٧٥٧٣- قال الألباني: صحيح "١٦٨١". أحرجه: النسائي "٤٩٤٥"، ابن ماحة "١٠٥١.

٧٥٧٤-قال الألباني: صحيح "٧٧٧". أخرجه: مسلم "٢١٨٦"، ابن ماجة "٣٥٢٣"، أحمد "١١١٦٣". ٧٥٥٥- قال الألباني: ضعيف "٣٨٩".

٧٥٧٦-أخرجه:أبوداود" ٧٨٩١"،الترمذي" ٠٨٠ ٢"،ابن ماجة" ٢٧٥٢"،أحمد" ١٥٨٣٤،مالك "٤٧٥٤"

مِنْكُمْ مِنْ شَيْء فَقَالَ بَعْضَهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لارْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفَنَاكُمْ فَلَمْ تَضَيِّفُونَا فَمَا أَنَّا بِرَاق لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقُرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأُوفُوهُمْ جُعْلَهُم الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضَهُم الْسِمُوا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَقَالُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا لَيْهِ مَنَا أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّه

٧٥٧٨- حبلة بن الأزرق: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إلى حنب حدار كبير الأحجرة، صلاة الظهر أو العصر، فلما حلس في الركعتين، خرجت عقرب فلدغته، فغشى عليه، فرقاه الناس، فلما أفاق قال: الله شفاني وليس برقيتكم. للكبير (٢١٩٦) بلين

٩٧٥٧ على: لدغت النبى عَلَيْ عقرب وهو يصلى، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصلياً ولا غيره، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها، ويقراء قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس..

#### للصغير (٨٣٠).

٨٥٧-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ حَالِسًا عِنْدَ النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخًا وَجعًا قَالَ مَا وَجَعُ أَخِيكَ قَالَ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخَا وَجعًا قَالَ مَا وَجَعُ أَخِيكَ قَالَ بِهِ لَمَمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ قَالَ فَذَهَبَ فَحَاءَ بِهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِهِ لَمَمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَرْبِعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا ( وَإِلَّهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدً ) بِهَاتِحَةِ الْكُرْسِيِّ وَثَلاثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحْسِبُهُ قَالَ ( شَهِدَ اللَّهُ وَاحِدً )
 أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) وَآيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ) الْآيَةَ وَآيَةٍ مِن أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) وَآيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ) الْآيَة وَآيَةٍ مِن أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) وَآيَةٍ مِن الْأَعْرَافِ ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْعُلَ

٧٥٧٧-أخرجه: مسلم" ٢٢٠١"، أبو داو د "٢١٥٨"، الترمذي "٢٠٦٣"، ابن ماجة "٢١٥٦"، أحمد " ١١٠٨٠".

٧٥٧٨ – قال الهيشمى(٨٤٣٦): رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل، عن عبدا لله بن صالح كاتب الليث، كلاهما قد ضعف ووثق، وبقية رجاله ثقات.

٧٥٧٩- قال الهيثمي(٤٤٤):رواه الطبراني في الصغير، وإسناده حسن.

الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ وَآيَةٍ مِنَ الْجِنِّ ﴿ وَأَنَّـهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ وعَشْرِ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ وَثَلاثِ آياتٍ مِنْ آخِرِ الْحَشْرِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنَ فَقَامَ الْأَعْرَابِيُّ قَدْ بَرَأً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

رواه ابن ماجة "٣٥٤٩" بضعف `

٧٥٨١ - عَنْ خَارِحَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّهِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَفْبُلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَنْبُنْنَا أَنْكُمْ قَدْ جَنْتُمْ مِنْ عَنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِحَيْرِ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاء أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ آيَامٍ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَحَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ آيَامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَحْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالَ قَالَ عَلْهُ فَعَلَوْقِي عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلْ فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عَقَالَ كُلْ فَعَرْفِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلْ فَعَرْبِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقَيَّةٍ حَقًّ. رواه أبوداود "٣٩٠١" فَلَعُمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقَيَّةٍ حَقًّ. رواه أبوداود "٣٩٠١" فَلَعُمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْشِكُمَتُ دَرْدُ قُلْتُ نَعَمْ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشِكَمَتُ دَرْدُ قُلْتُ نَعَمْ يَا لَكُ مَتْ فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشِكَمَتُ دَرْدُ قُلْتُ نَعَمْ يَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشِكَمَتُ دَرْدُ قُلْتُ نَعَمْ يَا

وفى تخريج ابن القطان يعنى تشتكى بطنك.

٧٥٨٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شِفَاءً. وواه ابن ماحة"٣٤٥٨"بضعف.

٤ ٧٥٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقِّ وَلَوْ كَانَ شَـيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. رواه مسلم "٢١٨٨"

٥٨٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

<sup>،</sup> ۲۰۸- قال الألباني: ضعيف "۲۷۸".

٧٥٨١- قال الألباني: صحيح "٣٣٠١". أخرجه: أحمد "٢١٣٢٨".

٧٥٨٢- قال الألباني: ضعيف "٧٥٩". أخرجه: أحمد "٨٨٢٣".

٧٥٨٣ - قال الألباني: صحيح "٢٦٦٣". أخرجه: الترمذي "٢٠٨٣"، أحمد "٢١٨٣".

٧٥٨٤– أخرجه: المترمذي "٢٠٦٢"، أحمد "٢٤٧٣".

٣٨٥٧ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حَنَيْفٍ بِالْعَرَّارِ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ وَلا حِلْدَ سَهْلٌ رَجُلًا أَيْيَضَ حَسَنَ الْحِلْدِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ وَلا حِلْدَ عَلْرَاءَ قَالَ فَوْعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَسُلَّمَ فَأَخْبِرَ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكُتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ تَوَضَّأُ لَهُ فَتَوَضَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ تَوَضَّا لَهُ فَتَوَضَّا لَهُ عَامِرٌ فَوَلا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ تَوَضَّا لَهُ فَتَوَضَّا لَهُ عَامِرٌ فَوَلا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكْتَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ تَوَضَّا لَهُ فَتَوَضَا لَهُ وَقَطَالُهُ وَقَطَالُ وَلَا يعنى بالعين فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ يعنى بالعين وَاله يعنى بالعين والعين

٧٥٨٨-على: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماحم أن تنصب في المزارع، قلت: من أحل ماذا؟ قال: من أحل العين. رواه البزار (٣٠٥٤) بضعف '

٩ ٧ ٥ ٨ - عَنْ حَابِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَخْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَفِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْعًا.

رواه البخاري "٣٢٨٠"

• ٧٥٩-وفي رواية: وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. رواه البخارى "٣٦٤٥". وأَغْلِقُوا البَّرَاجَ فَإِنَّ ٢٥٩٠-وفي رواية: غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأُوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ

٥٨٥٧- قال الألباني: صحيح الإسناد "٣٢٨٦".

٧٥٨٦- أخرجه: ابن ماجة "٩٥،٩٣"، أحمد "٨٥٥٤٨".

٧٥٨٧-قال الهيثمي(٨٤٢٣)رواه البزار،ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو،وهو ثقة

۷۵۸۸-قال الهيثمي(۸٤۳۳): رواه البزار، وفيه الهيثم بن محمد بن حفص، وهو ضعيف، ويعقوب بن محمد الزهرى ضعيف أيضا. ۷۵۸۹- أخرجه: مسلم "۲۰۱۷"، ابوداود "۳۷۳۳"، الترمذى "۱۸۱۲"، ابن ماجة "۷۷۷"، احمد "۱۶۸۳ "، مالك "۱۷۷۷". ۷۹۰- أخرجه: مسلم "۲۰۱۷"، أبوداود "۳۷۳۳"، الترمذى "۱۸۱۲"، بن ماجة "۳۷۷"، أحمد "۷۲۷ "، مالك "۱۷۷۷".

الشَّيْطَانَ لا يَحُلُّ سِفَاءً وَلا يَفْتَحُ بَابًا وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً. رواه مسلم "٢٠١٢" و ٢ ٩٥٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا. واللَّهُ مِن مَالِكُ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن مَالِمًا اللَّهُ مِن الشَّيْطَان فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

٧٥٩٣-عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا سَـمِغْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ

رواه أبوداود "۱۰۳°

# الطيرة والفأل والشؤم والعدوى

٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْء وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُبِي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَحَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُبِي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُبِي عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُبِي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُبِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُبِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُبِي

٥٩٥٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ أَخَذْنَا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ.

٧٥٩٦-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَا رَاشِدُ يَا نَجِيحُ. رواه الترمذي "١٦١٦"

٧٥٩٧–عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرِ الْقُرَشِيُّ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّـيَرَةُ عِنْـدَ النَّبِيِّ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لا

۷۹۹۱ - أخرحه: البخاري" ۳۲۸۰"، أبوداود" ۳۷۳۱"، الترمذي" ۱۸۱۲"، ابن ماجة" ، ۳٤۱ "، أحمد" ۲۷۷۷ ا"، مالك "۷۲۷ و ۷۲۷ - اخرجة البخاري "۳۲۰ ۳۲، ابوداود "۲۰۱۹ الترمذي "۳۵۹۹"، أحمد "۲۰۱۹".

٧٩٩٣- قال الألباني: صحيح "٢٥٦٦". أخرجه: أحمد "١٣٨٧١".

٧٥٩٤ قال الألباني: صحيح "٣٣١٩". أخرجه: أحمد "٢٢٤٣٧".

٥٩٥٧ - قال الألباني: صحيح "٣٣١٧".

٧٥٩٦ قال الألباني: صحيح "١٣١٦".

يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَ أَنْتَ وَلا يَدْفَعُ السَّيِّفَاتِ إِلاَ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ. وَالْحَسَنَاتِ إِلاَ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ. وواه أبوداود "٣٩١٩"

٩٨ ٥٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيرَةُ شِرْكٌ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيرَةُ شِرْكٌ الطَّيرَةُ شِرْكٌ اللَّهِ بَلْقَوْلَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةٌ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلا خَيْرُكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ. وواه أحمد "٥٠٠٥" والكبير في عَيْرُكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ.

٧٦٠-عن عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلّمَ لا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

رواه البخاري "٥٧٧٢".

٧٦٠١-وفي رواية: إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. رواه البخاري "٩٤،٥"

٧٦٠٧-عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ دَخَلَ رَجُلانِ مِنْ بَنِي عَامِرِ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبِهَ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الطَّيرَةُ مِنَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيرَةُ وَالْذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ. واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ إِنَّمَا قَالَ كَانَ أَهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ إِنَّامًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْ إِنَّهُ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَطْ إِنَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا كَانَ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ

٧٦٠٣-وفي رواية: كَانَ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطَّيَرَةُ فِي الْمَـرْأَةِ وَالـدَّارِ وَالدَّابَّةِ ثُـمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ ) إِلَـى آخِرِ الْآيَةِ.

٧٩٥٧- قال الألباني: ضعيف "٨٤٣".

٧٥٩٨-قال الألباني:صحيح"٩،٣٣٠.أخرجه: الترمذي "١٦١٤"، ابن ماجة "٣٥٣٨"، أحمد "٢١٦٠".

٩٩ ٧٥- قال الهيشمي(٨٤١٢):رواه أحمد والطيراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقيه رحاله ثقات.

<sup>.</sup> ٧٦٠- أخرجه:مسلم" ٢٢٢٥"،أبوداو د"٣٩٢٧"،الترمذي "٢٨٢٤"، النسائي ٣٥٦٨"، ابن ماجة "٩٩٥"، مالك "١٨١٧".

٧٦٠١ أخرجه: مسلم" ٢٢٧٥"، أبوداود" ٣٩٢٧"، الترمذي" ٢٨٢٤"، النسائي "٣٥٦٨"، ابن ماحة "٩٩٥ "، مالك "١٨١٧". ٧٦٠٧- قال الهيشمي(٨٤٠٤): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٧٦٠٣- قال الهيثمي(٥٠٥٪):رواه أحمد، ورحاله رحال الصحيح.

٤٠ ٣٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. رواه الترمذى "٢٨٢٤" :
 ٥٠ ٣٧ - عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُــالُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا عَدُوى وَلا صَفَرَ وَلا غُولَ.
 رواه مسلم "٢٢٢٢" :

٧٦٠٦ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا عَدُوكَ وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَحِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُحْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَحِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُحْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٦٠٧-وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌّ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْـأَوَّلِ قُلْنَا أَلَـمْ تُحَـدِّثْ أَنَّـهُ لا عَدُوكَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُوسَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ للبخارى" ٧٧٥" عَدُوكَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُوسَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ للبخارى" ٧٦٠٥" عَدُوكَ فَرَطَنَ بِالْحَرَى الْآخَرَ.

رواه مسلم "۲۲۲۱"

٧٦٠٩-وفي رواية: لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ وَفِرَّ مِـنَ الْمَحْـٰذُومِ كَمَـا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. للبحارى تعليقا

٧٦١-قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعِيَافَةُ وَالطِّيرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْحَبْتِ.
 رواه أبوداود "٣٩٠٧"

٧٦١١-عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارِ كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتُ فِيهَا أَمُوالُنَا عَدَدُنَا وَقَلَّتُ فِيهَا أَمُوالُنَا فَقَالَ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتُ فِيهَا أَمُوالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُّوهَا ذَمِيمَةً. ورواه أبوداود "٣٩٢٤"

٢٦٠٤ قال الألباني: صحيح - ٢٢٦٤-بزيادة: إن كان الشوم في شئ ففي وهو دونها شاذ.

٥٧٦٠- أخرجه: أحمد "١٣٩٣٩".

٧٦٠٦- أخرجه: مسلم "٢٢٢٠"، أيوداود "٣٩١١"، أحمد "٢٠٢٠".

٧٦٠٧~ أخرجه: مسلم "٢٢٢١"، أيوداود "٣٩١١"، أحمد "١٠٤١١".

٧٦٠٨ - أخرجه: البخاري "٧٧١٥"، أبوداود "٣٩١١"، ابن ماحة "٣٥٣٣"، أحمد "١٠٤١١".

٧٦١٠ قال الألباني: ضعيف "٧٤١". أخرجه: أحمد "١٥٤٨٥".

٧٦١١ قال الألباني: حسن "٣٣٢٢".

٧٦١٢-عن عمر نحوه وفيه، فقالوا: يا رسول الله كيف ندعها؟ قال: بيعوها أو هبوها.

٧٦١٣-عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى وَلا هَامَ وَلا صَفَرَ وَلا يَحُلَّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَذًى. رواه مالك اللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَذًى. رواه مالك ١٤٥-عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ وَيَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ وَيَا يَعْنَاكَ. وهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ وَيَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَعْ فَقَدْ وَالْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْعُلُكُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَالَهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَالُولُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْعُلُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا

٥ ٧٦١-عَنِ ابْنِ عَبَّــاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ لا تُدِيمُـوا النَّظَرَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ لا تُدِيمُـوا النَّظَرَ إِلَى الْمَحْذُومِينَ.

# النجوم والسحر والكهانة

٧٦١٦- ابن عباس، رفعه: من اقتبس بابا من علم النحوم لغير ما ذكر الله، فقد اقتبس شعبة من السحر، المنحم كاهن، والكاهن ساحر، والساحر كافر. لرزين ولتبس شعبة من السحر، المنحم

٧٦١٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْحُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ صَلاةً الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنً بِي كَافِرٌ مِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَنَدَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. بِالْكَوْكَبِ. بِالْكَوْكَبِ. بِالْكَوْكَبِ رَأَمًا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. وأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

٧٦١٢ - قال الهيشمى(٨٤٠٩) رواه البزار وقال أخطأ فيه صالح بن الأخضر والصواب أنه من مرسلات عبدا لله بن شداد قالت: وصالح ضعيف يكتب حديثه وفيه أيضا سعيد بن سفيان، ضعفه ابسن مدينى، وذكره ابس حبان فى الثقات ونقل تضعيف ابن المدينى له.

٧٦١٤-قال الألباني:صحيح "٢٨٥٥». أخرجه: مسلم "٢٢٣١"، النسائي "١٨٩٧، أحمد "١٨٩٧٤". ٢٦١٠- قال الألباني: حسن صحيح "٢٨٥٤". أخرجه: أحمد "٢٧٦٦".

٧٦١٧-أخرجه:البخاري"٤١٤٧، أبرداود"٦٠٠٣"، النسائي"٥٢٥١"، أحمد"١٦٦٠١"، مالك "٥١٥١".

٧٦١٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلا أُصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَبِ.

٧٦١٩-عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ مُطِرْنَـا بَنُوءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ ( مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِـنْ رَحْمَـةٍ فَـلا مُمْسِكَ لَهَـا وَمَـا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ).

رواه مالك

رواه مالك

• ٣٦٧- قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها الله زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير هذا فقد أخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف مالا يعنيه، وما لا علم له به، وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة عليهم السلام. لرزين. قلت: أخرجه في خلق العالم للبخارى إلى قوله مالا علم له به. وحات مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فالتفت اليها، فقال: إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم.

رواه أبويعلى(٥٧٨١) والكبير والأوسط بلين `

٧٦٢٢–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَقَدَ عُقْــدَةً ثُـمَّ نَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

للنسائي"٤٠٧٩"

٧٦٢٣ – عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي رَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلُ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لا يُرْمَى بِهِا لِمَوْتِ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ

٧٦١٨- قال الألباني: صحيح "١٤٣٤". أخرجه: مسلم "٧٧"، أحمد "٨٥٩٣".

٧٦٢١-قال الهيثمي(٨٤٧٥) رواه أبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط فيه القيس بن الربيسع، وثقمه شعبة والشورى وضعفمه الناس، وبقية رجاله ثقات.

٧٦٢٢ قال الألباني: ضعيف "٢٧٦".

سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَالْ فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَعْبِرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَحْطَفُ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَحْطَفُ الْحَبُرُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقَّ الْحَبِّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقَّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ. وَلَا الْعَلَى وَالْمَالَةُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٧٦٢٤ - قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْء قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّحَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّحَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةِ.

٧٦٢٥-وفي رواية: فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُن وَلِيهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ. رواه البخارى "٧٦٢١ كَرَّمُ عَاثِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَاثِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَاثِشَةُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْسُ مِنْ الْمُعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ عَيْ زُرَيْقِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَحُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُو قَالَ فِي السَّعْ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبَعْرِ فَيَعْ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبَعْرِ وَسَلَّمَ فَي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبَعْرِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبَعْرِ وَلَكَ أَنَّ مَاءَهَا نَقَاعَهُ الْحَنَّاءِ وَلَى الْبَعْرِ وَلَكُونَ لَا لَالَهُ وَسَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَنْ أَنَّوْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمْرَ بِهَا فَلُونِتَ . اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَنْ أَنُورَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمْرَ بِهَا فَلُونِتَ . اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أَنُورَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمْرَ بِهَا فَلُونِتَ .

رواه البخاري "٥٧٦٦".

٧٦٢٣- أحرجه: الترمذي "٣٢٢٤"، أحمد "١٨٨٥".

٢٦٣٤- أخرجه: مسلم "٢٢٢٨"، أحمد "٢٤٠٤٩".

٧٦٢٥- أخرجه: مسلم "٢٢٢٨"، أحمد "٢٤٠٤٩".

٧٦٢٦- أخرجه: مسلم "٢١٨٩"، ابن ماحة "٣٥٤٥"، أحمد "٢٣٨٢٦".

٧٦٢٧-وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِرَ حَتَّى كَانَ يَـرَى أَنَـهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ. بنحوه. وفيه: رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا. رواه البحاري "٥٧٦٥"

٧٦٢٨ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلِّ مِنَ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِنَلِكَ أَيَّامًا فَأَتَاهُ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بَثْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَخْرَجُوهَا فَحَيَّة فِي بَثْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَمَا ذَكَرَ فَحِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَمَا ذَكَرَ فَحِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَمَا ذَكَرَ فَلِكَ لِذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلا رَآهُ فِي وَجْهِةٍ قَطُّ. وواه النسائي "٤٠٨٠"

### كتاب القدر

# وفيه محاجة آدم لموسى وحكم الأطفال وذم القدرية وغير ذلك

٧٦٢٩ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُسنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا عَبْدٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُسنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُن لِيُحِيبَهُ.

رواه الترمذي "٢١٤٤"

٧٦٣٠ عن ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْء لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنَّ اللَّه عَذَّب أَهْل سَمَاوَاتِهِ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْء لَعَلَّ اللَّه أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنْ اللَّه عَذَّبَ أَهُ اللَّه مِنْ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ وَعَمَل أَنْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ وَأَنَّ مَا أَحْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَ عَلَى وَتَعْلَم أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ وَأَنَّ مَا أَحْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلُو مُتَ عَلَى عَيْرِ هَذَا لَدَحَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ مَنْ يَكُنْ لِيُعِيبَكَ وَلُو مُتَ عَلَى حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى حَدَيْفِي وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَيْتُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

٧٦٢٧- أخرجه: مسلم "٢١٨٩"، ابن ماحة "٥٤٥٥"، أحمد "٢٣٨٢٦".

٧٦٢٨- قال الألباني: صحيح الإسناد "٣٨٠٢". أخرجه: أحمد "١٨٧٨١".

٧٦٢٩ قال الألباني: صحيح "١٧٤٣".

٧٦٣١ – عَنْ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَحِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِفَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِفَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِفَكَ وَمَا أَخْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنْى. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا

٧٦٣٧ - عن عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْم قَالَ قَدِمْتُ مَكَّة فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ قَالَ يَا بُنِيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأُ الْقُرْآنِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ الْقُرْآنِ الْعَلَّكُمْ قَالَ فَاقْرَأُ الْوَبْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ) فَقَالَ أَتَدْرِي مَا أُمُّ الْكِتَابِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِتَبابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِتَبابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ الْأَرْضَ فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَفِيهِ ( تَبَسَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) قَالَ عَطَاءً فَالْمَوْتِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ وَفِيهِ ( تَبَسَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) قَالَ عَطَاءً فَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلْتُهُ فَلَيْدَ الْوَلِيدَ بُنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِبْدَ الْمَوْتِ، بنحوه. ومَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عَبْدَةً أَبِيكَ عِبْدَةً الْمَوْتِ، بنحوه. ومَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عَبْدَا الْمَوْتِ، بنحوه.

٧٦٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ فَقُلْنَا لا يَا رَسُولَ اللّهِ إِلا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ السّمَاءُ أَهْلِ النّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبِدًا فَقَالَ اللّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ النّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَوْلَ الْحَنَّةُ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَنْ وَالْ عَمِلَ أَيْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ الْمُعْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَوْلِ عَمِلَ أَيْ عَمِلَ عَلَى اللّهُ يَعْمَلُ أَهُمْ يَعْمَلُ أَمْ وَالْ عَمِلَ عَلَى عَمِلَ عَلَى اللّهُ عَمْلُ وَإِنْ عَمِلَ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ الْعَمْلُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَو اللّهُ اللّهُ عَمْلُ الللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعِمْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٦٣٠ - قال الألباني: صحيح "٣٩٣٢". أخرجه: ابن ماجة "٧٧"، أحمد "٢١١٠١".

٧٦٣١ - قال الألباني: صحيح "٣٩٣٣". أخرجه: الترمذي "٢١٥٥".

٧٦٣٢- قال الألباني: صحيح "١٧٤٩".

أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَنَبَلَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْحَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

رواه الترمذي "٢١٤١"

٧٦٣٤-ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج فبسط كفه اليمنى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، بأسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، لا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم، ثم بسط كفه اليسرى، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الرحمن الرحيم، لأهل النار بأسمائهم، وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، لا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم. للكبير بأسمائهم، وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، لا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم. للكبير عبدالوهاب وفيه ابن مجاهد قلت لعل المصنف دخله احتمال أن يكون غير عبدالوهاب وإلا فسيأتي له أن عبدالوهاب بن مجاهد ضعيف.

٧٦٣٥-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلامُ إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْ بَاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ احْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءَ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ احْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْء قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلامُ وَحَفَّتِ الصَّحُفُ.

رواه الترمذي "٢٥١٦"

٧٦٣٦–عن عَافِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسُولُ مَنُ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ.

رواه ابن ماجة "٨٤" بلين

٧٦٣٧-عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ قَالَ لِي عِمْـرَانُ ابْـنُ الْحُصَيْـنِ أَرَأَيْـتَ مَـا يَعْمَـلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدِحُونَ فِيهِ أَشَيْءً قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ أَوْ فِيمَا

٧٦٣٣- قال الألباني: حسن "١٧٤٠". أخرجه: أحمد "٧٧٥٦".

٧٦٣٤- قال الهيثمي(١١٧٨٧) رواه الطبراني من حديث ابسن بحاهد عن أبيه و لم أعرف ابن بحاهد، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٧٦٣٥- قال الألباني: صحيح "٧٠٤٣". أخرجه: أحمد "٧٧٥٨".

٧٦٣٦- قال الألباني: ضعيف "١٦".

يُسْتَقْبُلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَثَبَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَـلْ شَيْءٌ قُضِي عَلَيْهِمْ وَقُلْتُ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلَا يَكُونُ ظُلْمًا قَالَ فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا وَقُلْتُ كُلُّ شَيْء خُلْقُ اللَّهِ وَمِلْكُ يَدِهِ فَلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ فَقَـالَ لِي يَرْحَمُكَ كُلُّ شَيْء خُلْقُ اللَّهِ وَمِلْكُ يَدِهِ فَلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ فَقَـالَ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلا لِأَحْزِرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيِّنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكُدَّحُونَ فِيهِ مَنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبُلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَسَاهُمْ بِهِ أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَنَ قَدَر قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبُلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَسَاهُمْ بِهِ أَسَاهُمْ بِهِ فَيَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ أُو فِيمَا يُسْتَقْبُلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَسَاهُمْ بِهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ نَعْمَلُ النَّاسُ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ( وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهُمَهَا فُخُورَهَا وَتَقُواهَا ).

رواه مسلم "۲۶۰۰"

٧٦٣٨-عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نَتَّكِلُ قَالَ لا اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيَسَّرَ ثُمَّ قَرَأً ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى) إلَى قَوْلِهِ ( فَسَنَيسَرُهُ لِلْعُسْرَى)

رواه البخاري "٤٩٤٧"

٧٦٣٩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْـأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء.

٧٦٤-عن عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ النَّا أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَحَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيًّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْحَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ

٧٦٣٧- أخرجه: أحمد "١٩٤٣٤".

٧٦٣٨-أخرجه: مسلم"٧٦٤٧"، أبوداود "٤٦٩٤"، المترمذي "٢١٣٦"، ابن ماجة "٧٨"، أحمد "١١٨٥". ٧٦٣٩- أخرجه: الترمذي "٢٥٤١"، أحمد "٣٦٥٢".

لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَـابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. رواه البخاري "٣٣٣٣"

٧٦٤١ - ولرزين: فإذا بلغ أن يخلق، بعث الله ملكاً يصورها، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه، فيخلطه في المضغة، ثم يعجنه بها، ثم يصور كما يؤمر، فيقول أذكر أو أنثى؟ أشقي أو سعيد؟ وما عمره ورزقه؟ وما أثره وما مصائبه؟ فيقول الله تعالى: فيكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد، دفن حيث أخذ ذلك التراب.

٧٦٤٢–عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً. . . . . رواه الترمذي "٢١٤٦"

٧٦٤٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَـلَّ وَكُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطُّفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

رواه البخاري "٣٨١".

٧٦٤٤ – عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْء بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ.

رواه مسلم "٥٥٥٧".

٧٦٤٥–عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَرَغَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ حَمْسٍ مِنْ أَحَلِهِ وَرِزْقِهِ وَأَثَرِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ.

رواه أحمد "٢١٢١٦" والبزار والكبير والأوسط .

رواه البزار (۲۱۲۰).

٧٦٤٦-حذيفة: خلق الله كل صانع وصنعته.

<sup>•</sup> ٢٦٤- أخرجه: مسلم "٢٦٤٣"، أبو داو د "٨ • ٤٧"، الترمذي "٢١٣٧"، ابن ماجة "٧٦"، أحمد "٢٩٣".

٢١٤٧٧ قال الألباني: صحيح "١٧٤٥"، أخرجه: أحمد "٢١٤٧٧".

٧٦٤٣- أخرجه: مسلم "٢٦٤٦"، أحمد "١١٧٤٧".

٧٦٤٤ - أخرجه: أحمد "٥٨٥٩"، مالك "١٦٦٣".

٥٤ ٣٧ - قال الهيثمي(١١٨١٧) رواه أحمد والبزار، وحسن الإسناد، والطبراني، وفيه: سليمان بن عتبة وثقه أبوحاتم وجماعة،
 وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رحاله ثقات.

٧٦٤٦– قال الهيشمي(١١٨٣٢) :رواه البزا، ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبدا لله أبو الحسين بن الكردى وهو ثقة.

٧٦٤٧ - معاوية، رفعه: لا تعجل على شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه، وان كان الله لم يقدر ذلك، ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك، وإن كان الله قد قدره عليك.

#### للكبير (٣٤٧/١٩) والأوسط بضعف .

٧٦٤٨- ابن مسعود، قال: لأن يقبض أحدكم على جمرة حتى تبرد، خير لــه مــن أن يقول لأمر قضاه الله: ليته لم يكن... للكبير (٩١٧١)

٧٦٤٩ – عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ اللَّيْصَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلاةٍ. رواه ابن ماجة "٨٨" بضعف .

. ٧٦٥ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْـدٍ خَـيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلِ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ.

رواه الترمذي "٢١٤٢"

٧٦٥١–عَنْ سَغْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ.

٧٦٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ وَأَخَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً فَلا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قُلْ أَلِي اللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءً فَلا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَلْ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان. وواه مسلم "٢٦٦٤"

٧٦٥٣-عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أُصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ

٧٦٤٧- قال الهيثمي(١١٨٤٠) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عبدالوهاب بن مجاهد وهو ضعيف.

٧٦٤٨- قال الهيثمي(١١٨٩٦):رواه الطيراني، وفيه المسعودي، وقد أختاط.

٧٦٤٩- قال الألباني: صحيح "٧١". أخرجه: أحمد "٢٧٨٥٩".

٠ ٧٦٥- قال الألباني: صحيح "١٧٤١". أخرجه: أحمد "١٦٦٥".

٧٦٥١- قال الألباني: ضعيف "٣٨١". أخرجه: أحمد "١٤٤٧".

٧٦٥٢- أخرجه: ابن ماجة "٩٧"، أحمد "٧٦٥٨".

النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِلْكِكَ أَقُولُ حَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ.

رواه النزمذي "٢٦٤٢".

٧٦٥٤ – عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا.

٧٦٥٥-ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن في الجنة؟ فقال: النبسي في الجنة والشهيد في الجنة.

رواه البزار (۲۱۶۸).

٧٦٥٦–سمرة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: هم خدم أهل الجنة.

٧٦٥٧-عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ فَقُلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا. وَحَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا وَلِهَذِهِ أَهْلًا.

٧٦٥٨-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ بِلا عَمَلِ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

رواه أبوداود "٤٧١٢".

٧٦٥٩-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

رواه البخاري "١٣٨٣".

٧٦٥٣- قال الالباني: صحيح "٢١٣٠". أخرجه: أحمد "٢٧٧٦١".

٧٦٥٤–قال الهيثمي(١٩٤٦)رواه أحمد، وفيه أبوجعفر الرازى وهو ثقه وفيه خلاف،وبقية رجاله ثقات

٥٥٧-قال الهيثمي(٧٩٥٢) رواه البزار،ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن صالح وهو ثقه

٧٦٥٦– قال الهيثمي(١١٩٥٥) رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيــه عبــاد بــن منصــور، وثقــه يحيــى القطــان، وفيــه ضعف وبقية رحاله ثقـات.

<sup>.</sup> ٧٦٥٧- أخرحه: أبوداود "٣٤٧١"، النسائي "١٩٤٧"، ابن ماجة "٨٢"، أحمد "٢٣٦١٣".

<sup>&</sup>quot; ٧٦٥٨- قال الألباني: صحيح الإسناد "٣٩٤٣".

٧٦٦٠- حديجة، قالت: يا رسول الله اين أطفالي منك؟ قال: في الجنة، قلت: بالا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت: فأين أطفالي من قبلك؟ قال: في النار، قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. للكبير (١٦/٢٣)والموصلي

٧٦٦١-أنس، رفعه: يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود، وبالمعتوه، ومن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته فيقول تعالى لعنق من النار: ابرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشفاء: يارب أين ندخلها، ومنها كنا نفر؟ ومن كتب عليه السعادة يمضي فيها، فيقحم فيها مسرعاً، فيقول تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة، وهؤلاء النار.

للموصلي (٤٢٢٤) والبزار . عدلس

٧٦٦٢ - عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلِّ أَصَمُّ لا يَسْمَعُ شَيْفًا وَرَجُلِّ أَحْمَقُ وَرَجُلِّ هَرَمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَثْرَةٍ فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْعًا وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْعًا وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ حَاءَ الْإِسْلامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْعًا وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ.

٧٦٦٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ حَـاجَّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْحَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَـالَ آدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ أَتَلُومُنِي عَلَـى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللَّهُ

<sup>.</sup> ٧٦٥٩- أخرجه: مسلم "٢٦٦٠"، أبوداود "٢٧١١"، النسائي "١٩٥١"، أحمد "٣١٥٥".

<sup>.</sup> ٧٦٦-قال الهيثمي(١١٩٤٣)رواه الطيراني وأبويعلي رجالهما ثقات إلا أن عبدا لله بن الحارث بن نوفل وابسن بريـدة لم يدركــا خديمة

٧٦٦١- قال الهيشمى(١١٩٣٧) رواه أبويعلى والبزار بنحوه وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أبسى يعلى رحال الصحيح.

٧٦٦٧- قال الهيشمى(١١٩٣٦) رواه أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبسى هريرة رجال الصحيح وكذلك رحال البزار فيهما.

عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

٢٦٦٤ - وفي رواية: قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلا ثِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيتَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلُواحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْء وَقَرَّبُكَ نَحِيًّا فَبِكَمْ وَحَدْتَ اللَّه كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ شَيْء وَقَرَّبُكَ نَحِيًّا فَبِكُمْ وَحَدْتَ اللَّه كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَمَلًا وَجَدْتَ فِيهَا ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغُوى ) قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتُلُومُنِي عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. رواه مسلم "٢٦٥٢"

٥ ٢ ٢٦ - عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرِنَا آدَمَ اللَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنْ مُوسَى قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ يَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ.. فَقَالَ لَهُ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى . رواه أبوداود "٢٠٠٤" بنحوه. وفيه: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى . (واه أبوداود "٢٠٠٤"

٧٦٦٦ - ١٦ الله، بلغنى: أنه قيل لإياس: ما رأيك فى القدر؟ قال: رأى ابنتى، يريد: لا يعلم سره الا الله، وبه كان يضرب المثل فى الفهم، وقال رجل وقد سئل عن أمر ما من القدر؟ فقال: ألست تؤمن با لله؟ قال. نعم، قال: فحسبك. رواه رزين ١٦٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي وَحْنَتَيْهِ الرُّمَّالُ فَقَالَ نَتَنَازَعُ فِي وَحْنَتَيْهِ الرُّمَّالُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا أَبِهُذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا اللهِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلا تَتَنَازَعُوا فِيهِ. رواه الترمذى "٢١٣٣"

۷۶۲۳- أخرجه:مسلم "۲۹۰۲"، أبو داود "۲۷۰۱"، الترمذي "۲۱۳۶"، ابن ماجة "۸۰"، أحمد "۵۰۰۰"، مالك "۱۶۲۰". ۲۷۱۶- أخرجه:البخاري"۴۰۹۳"، أبوداود"۲۰۱۱"، الترمذي "۲۱۳۶"، ابن ماجة "۸۰"، أحمد "۲۲۶۹"، مالك "۲۲۰۰". ۷۲۲۰- قال الألباني: حسن "۳۹۳۵".

٧٦٦٧- قال الألباني: حسن "١٧٣٢".

٧٦٦٨ –عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُجَالِسُوا أَهْـلَ الْقَدَر وَلا تُفَاتِحُوهُمْ. ولا تُفَاتِحُوهُمْ.

٧٦٦٩ – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَحُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ وَحَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ.

رواه أبوداود "۲۹۲۲"

أ ٢٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلامِ نَصِيبٌ الْمُرْجَعَةُ وَالْقَدَريَّةُ. رواه الترمذي "٢١٤"

٧٦٧٧ – عن نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ فَقَالَ لَـهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِثُهُ مِنِّي السَّلامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ فِي أُمَّتِي الشَّكُّ مِنْهُ حَسْفً أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْل الْقَدَر. وواه الترمذي "٢١٥٢"

٧٦٧٣ – عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْء مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْ فَإِنِّي اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْء مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أُقُوامٌ يُكذَّبُونَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أُقْوامٌ يُكذَّبُونَ بِالْقَدَر.

٧٦٧٤- ابن عباس: لما بعث الله موسى، وأنزل التوراة، قال: اللهم إنك رب عظيم، ولو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن

٧٦٦٨– قال الألباني: ضعيف "١٠١٢". أخرجه: أحمد "٢٠٦".

٧٦٦٩ قال الألباني: ضعيف "١٠١٠":

٧٦٧٠ قال الألباني: حسن "٣٩٢٥". أخرجه: أحمد "٥٥٥٩".

٧٦٧١- قال الألباني: ضعيف "٣٨٠". أخرجه: ابن ماحة "٦٢".

٧٦٧٧ قال الألباني: حسن "١٧٤٨". أخرجه: أبوداود "٤٦١٣"، ابن ماجة "٤٠٦١".

٧٦٧٣- قال الألباني: حسن "٣٨٥٧". أخرجه: ابن ماحة "٤٠٦١".

تطاع، وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يارب؟ فأوحى الله الله إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، فلما بعث عزيراً وأنزل عليه التوارة بعد ما كان رفعهـا عن بنيي اسرائيل حتى قال من قال منهم: ابن الله فقال: اللهم إنك رب عظيم، مثل ذلك، فأوحى الله اليه إنى لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، فأبت نفســه حتــي ســأل أيضــاً فقال: أفتستطيع أن تصر صرة من الشمس؟ قال: لا. قال: أفتستطيع أن تجيء بمكيال من ريح؟ قال: لا. قال: أفتستطيع أن تجيء بمثقال من نور؟ قال: لا. قال: فهكــذا لا تقدر على الذي سألت عنه، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، أما إنسي لا أجعل عقوبتك إلا أن أمحو اسمك من الأنبياء فلا تذكر فيهم، فمحا اسمه من الأنبياء، فليـس يذكر فيهم، وهو نبي، فلما بعث الله عيسي ورأى منزلته من ربه، وعلمه الكتاب والحكمة والتوارة والأنجيل، ويبرىء الأكمه والأبـرص، ويحيـي الموتـي، وينبئهـم بمـا يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، قال: اللهم إنك رب عظيم مثله، فأوحى إليه انبي لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، وأنت عبدي ورسولي، وكلمتى ألقيتك إلى مريم وروح مني، خلقتك من تراب، ثم قلت لك: كن فكنـت، فإن لم تنتـه لأفعلـن بـك كما فعلت بصاحبك بين يديك، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، فجمع عيسي من يتبعه فقال: القدر سر الله فلا تتكلفوه. للكبير (١٠٦٠٦) بلين ً

٧٦٧٥–عائشة، رفعته: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا: ما شاء الله وحده.

٧٦٧٦-وعنها، رفعته: لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع، أحسبه قال: ما لم ينزل القدر، وإن الدعاء ليلتقى البلاء، فيتعالجان إلى يوم القيامة.رواه البزار(٢١٦٥) بلين `

٧٦٧٤– قال الهيثمي(١١٨٤٥)برواه الطبراني،وفيـه أبويميـي القتـات، وهـو ضعيـف عنـد الجمهـور وقـد وثقـه ابـن معـين، فـي رواية،وضعفه في غيرها، ومصعب بن صوار: لم أعرفه، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٧٦٧٥– قال الهيثمي ( ١٩٠١):رواه أبويعلي، ورحاله ثقات.

٧٦٧٦ – قال الهيثمي ( ١٩٠٥):رواه البزار، وفيه زكريا بن منذور، وثقه أحمد بن صالح المصري،وضعفه الجمهور.

# كتاب الآدب والسلام والجواب والمصافحة وتقبيل اليد والقيام للداخل

٧٦٧٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ إِذَا انْتَهَـى أَحَدُكُـمْ إِلَى مَحْلِسِ فَلْيُسَـلِّمْ فَلَيْسَـتِ الْـأُولَى إِلَى مَحْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَـتِ الْـأُولَى إِلَى مَحْلِسِ فَلْيَحْلِسْ فَلْيَحْلِسْ فَلْيَحْلِسْ فَلْيَحْلِسْ فَلْيَعْلِمْ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُسْلِمُ فَلَيْسَلِمْ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُعْلِمُ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُسْلِمُ فَلْيُعْلِمُ فَلْيُعْلِمُ فَلْيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكِهِ وَاللَّهُ فَلَيْسَلِمْ فَلْيُعْلِمُ فَلْيُعْلِمُ فَلْمُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ فَلَيْسَلِمْ فَلْيُعْلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلِيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلْيُعْلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلَالْمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلَيْعُلِمْ فَلْمُ فَلْمُ فَلَمْ فَلِي فَاللَّهُ فَلَيْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَلَمْ فَلْمُ فَلَيْعُولِمْ فَلْمُ فَاللَّهُ فَالْتُهُ فَاللَّهُ فَلَكُمْ فَاللَّهِ فَلْمُ لِللَّهُ فَلَيْسَلِمُ فَلْمُ فَلْمُ فَلِمُ فَلْلِمُ لِلللَّهُ فَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَلْمُ فَلَكُمْ لِلللَّهُ فَلَكُمْ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَلْمُ فَلْمُ لِلللَّهُ فَلَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَلْمُ لْمُلْلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِللَّهِ فَلْلِمْ لَلْمُ لِلللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهِ فَلْمُ لَلْمُ لَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهِ فَا لَلْمُ لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِهُ فَاللَّهُ لِللللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْلِلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللّهُ لَلْمُ لِللللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللّهُ لِللللل

٧٦٧٨-زاد رزين: ومن سلم على قوم حين يقوم عنهم، كان شريكهم فيما خاضوا فيه من الخير بعده.

٧٦٧٩-عن كَلَدَةَ بْنَ حَنْبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنِ وَلِبَا وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَعْ فَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِعْ فَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِعْ فَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِعْ فَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِعْ فَقُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَالدَّخُلُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ. وواه الترمذي "٢٧١."

٧٦٨٠-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَحَرَةٌ أَوْ حِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. رواه أبوداود "٧٦٠٠" مَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

رواه الترمذي "۲۶۹۸"

٧٦٨٢–عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلامُ قَبْـلَ الْكَلامِ.

٧٦٨٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ

٧٦٧٧- قال الألباني: حسن صحيح " ٢١٧٧"، أخرجه أبو داود " ٢٠٨٥".

٧٦٧٩- قال الألباني: صحيح " ٢١٨٠". أخرجه: أبو داود " ١٧٦٥".

٠ ٧٦٨ - قال الألباني: صحيح " ٢٣٣٢".

٧٦٨١- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٩ . ٥"

٧٦٨٢- قال الألباني: حسن " ٢١٧٠". `

رواه البخاري "٦٢٤٧".

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

٧٦٨٤ -عن أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

٧٦٨٥ - عن الطُّفَيْلَ بْنَ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلا صَاحِبِ بِيعَةٍ وَلا مِسْكِينِ وَلا أَحَدٍ إِلا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطَّفَيْلُ فَحِثْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبْعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ وَلا تَسْفَلُ عَنِ السُّوقِ قَالَ وَأَقُولُ الجلِسُ بِنَا تَسْفَلُ عَنِ السُّوقِ قَالَ وَأَقُولُ الجلِسُ بِنَا مَسْفَعَ لَي السُّوقِ قَالَ وَأَقُولُ الجلِسُ بِنَا هَاهُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطَّفَيْلُ ذَا بَطْنِ إِنْمَا وَلا تَحْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ قَالَ وَأَقُولُ الجلِسُ بِنَا هَاهُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطَّفَيْلُ ذَا بَطْنِ إِنَّمَا وَلا تَحْلِسُ السَّوقِ مَنْ أَجْل السَّلَام نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا.

٧٦٨٦- ابن عمر، رفعه: من سلم على عشرين رحلا من المسلمين فسي يوم، جماعة أو فرادي، ثم مات من يومه ذلك،

#### للكبير بضعف `

٧٦٨٧-عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُبُودُ وَاوُد رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْحُلُوسِ أَنْ يَسُدَّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْحُلُوسِ أَنْ يَسُدَّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْحُلُوسِ أَنْ يَسُدَّ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْحُلُوسِ أَنْ يَسُدُّ أَحَدُهُمْ وَيُحْزِئُ عَنِ الْحُلُوسِ أَنْ يَسُدُّ قَالَ يُعَالِي مِن عرفت ومن لم أَحَدُهُمْ. رواه أبوداود "٢١٠" وحديث تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مر في خصال الإيمان.

٨٨٨ ٧ – عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلام.

٧٦٨٩-عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (واه البخارى "٦٢٣٢"

٧٦٨٣- أخرجه:مسلم"٢١٦٨"، أبوداود"٢٠٠٥"، الترمذي"٢٦٩٦"، ابن ماجة"٠٠٠، الدارمي"٢٦٣٠،أحمد " ١٢٤٨٠" ٧٦٨٤- قال الألباني: صحيح " ٢٣٣٦". أخرجه: الدارمي " ٢٦٣٧".

٧٦٨٦- قال الهيثمي ( ١٢٧٣٤):رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن علي، وهو ضعيف.

٧٦٨٧ - قال الألباني صحيح " ٤٣٤٢".

٧٦٨٨- قال الألباني: صحيح " ٤٣٢٨". أخرجه: الترمذي " ٢٦٩٤"، أحمد " ٢١٧٧٦".

٠٩٦٩-وفي رواية: ويُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ. رواه الترمذى "٢٧٠٣" عَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. رواه الترمذى "٢٧٠٥" عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. رواه الترمذى "٢٧٠٥" و ٢٦٩٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَـقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَـقَ اللَّهُ عَلَى أُولِئِكَ مِنَ الْمَلاثِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْعَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْحَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ. وواه البحارى "٣٣٢٦"

٧٦٩٣-عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنه دَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَـدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ قَالَ فَقَالَ ابْسُ عَبَّاسٍ إِنَّ السَّلامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ. رواه مالك "١٧٨٩"

عَ ٧٦٩-عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ وَعَلَيْكَ أَلْفًا ثُمَّ كَرَهُ ذَلِكَ.

رواه مالك "١٧٩٤"

٥٩٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلاثُونَ.

٧٦٩٦-وعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

٧٦٨٩- أخرجه: مسلم " ٢١٦٠"، ابو داود " ١٩٨٥"، الترمذي " ٢٧٠٣"، أحمد " ٨١١٣".

<sup>•</sup> ٧٦٩- قال الألباني:صحيح " ٢١٧٤". أخرجه: البخاري " ٦٢٣١"، مسلم " ٢١٦٠"، أبوداود"٥١٩٨". أحمد " ٣١١٦". ٧٦٩١- قال الألباني: صحيح " ٢١٧٥". اخرجه: الدارمي " ٣٦٣٤"، أحمد " ٣٣٤٢٢".

٧٦٩٢- اخرجه: مسلم " ٧٨٤١". أحمد " ١٠٥٣٠".

زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَـالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ.

٧٦٩٧ عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ حَدِّي قَالَ بَعَثِنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْتِهِ فَأَقْرِثُهُ السَّلامَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي يُقْرِثُكَ السَّلامَ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلامُ.

### رواه أبوداود "۲۳۱ه"

٩ ٩ ٢ ٦ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْـ هِ رَجُـلٌ فَرَدَّ عَلَيْـ هِ السَّلامَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ فَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الَّـذِي السَّلامَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ فَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الَّـذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.
 أَرَدْتُ مِنْكَ.

. ٧٧٠-عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي حَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حِثْتُهُ

٧٦٩٥- قال الألباني: صحيح " ٤٣٢٧". أخرجه: الدارمي " ٢٦٤٠".

٧٦٩٦– قال الالباني: " ضعيف الاسناد ١١١٢ ".

٧٦٩٧- قال الألباني: حسن " ٤٣٥٨". أخرجه: أحمد " ٢٢٥٩٤".

٧٦٩٨ - قال الألباني: صحيح " ٣٤٤٢". أخرجه: الترمذي " ٢٧٧١"، أحمد " ١٥٥٧٥".

مَرْحَبًا بالرَّاكِبِ الْمُهَاحِرِ.

٧٧٠١ -عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّـهُ كَـانَ إِذَا تَكَلَّـمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَـا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عُنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا.

رواه البخاري"٩٥"`

٧٠٠٧ عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّحُلُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَكَ. رواه أبوداود "٢٢٧" الرَّحُلُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَكَ. رواه أبوداود "٢٧٠٣" ٧٠٧-عن أبي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ قَالُوا بِخَيْرِ نَحْمَدُ اللَّهَ فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِينَا وَأَمِّنَا يَا اللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِينَا وَأَمِّنَا يَا اللَّهِ فَالَ السَّلامُ وَرَحْمَهُ اللَّهُ فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ بِأَبِينَا وَأَمِّنَا يَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتِ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

٧٧٠٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لا قَالَ لا قَالَ لا قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ مَعْدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لا قَالَ الْفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمِ..

وزاد رزين بعد قوله ويقبله: قال: لا إلا أن يأتي من سفر.

٥٠٧٠-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ اللَّهِ مِنَّا مَنْ تَسْلِيمَ النَّهُودِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ع

٠٠٧٠ قال الألباني: ضعيف الإسناد " ١٨٥".

٧٠١- أخرجه: الترمذي " ٢٧٧٣"، أحمد " ١٢٨٠٩".

٧٠٧- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ١١١٩".

٧٧٠٣ قال الألباني: ضعيف " ٨١٢".

<sup>£</sup> ٧٧٠ قال الألباني: حسن " ٩٥ ٢١". أخرجه: ابن ماجة " ٣٧٠٢".

٥ - ٧٧ - قال الألباني: حسن " ٢١٦٨".

قَـالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّـامُ عَلَيْـكَ فَقُـلُ وَعَلَيْـكَ. رواه البخاري "٦٢٥٧"

٧٠٧-عن عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَالَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَولَمْ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . رواه البخارى "٢٤" تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . واه البخارى "٢٤"

٧٧٠٨-وفي رواية: عليكم بدون الواو.

هما لمسلم "٢١٦٥"

٢٧٠٩ وفي رواية: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ.

٧٧١-عن جابر بن عَبْدِ نحوه وفيه: قالت: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلا يُحَابُونَ عَلَيْنا.
 رواه مسلم "٢١٦"
 ١٧٧١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ. لمسلم "٢١ " النَّصَارَى بِالسَّلامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ. لمسلم "٢١ " ٢١ عَن عُرْوةً بْنُ الزُيْيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى قَطِيفَةٍ فَذَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلُ وَقْعَةِ بَدْرِ قَالَ حَتَى مَرَّ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلُ وَقْعَةِ بَدْرِ قَالَ حَتَى مَرَّ بَعَدُلِسٍ فِيهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُ سُلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي فَإِنْ فِي الْمَعْ لِينَ وَفِي الْمَحْلِسِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْ أَسُولَ وَذَلِكَ قَبْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَلِي الْمُحْلِسِ عَجَاجَةً الدَّابِةِ خَمَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أَسُلُمْ وَلَوْلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ الْمَعْ فَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وُسَلَّمَ وَالْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَهُ وَعَلَى اللَ

وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا

٣٧٠٦- أخرجه:مسلم "٢١٦٤"،أبو داود"٣٠٦٥، الترمذي "١٦٠٦"، الدارمي "٢٦٣٥"، أحمد " ١٩٩٥"، مالك " ١٧٩٠".

٧٧٠٧- أخرجه: مسلم " ٢١٦٥"، الترمذي " ٢٧٠١"، ابن ماجة " ٣٦٩٨"، الدارمي " ٢٧٩٤"، أحمد " ٢٧١٠.

۸۷۷- ۷۷۰۹- أخرجه: البخاري"۱۹۲۷"، الترمذي"۲۷۰۱"، ابن ماجة "۳۹۸۹"، الدارمي "۲۷۹۴"، أحمد "۲۵۳۵". ۷۱۱۰- أخرجه: أحمد "۲۶۸۶".

٧٧١١ - أخرجه: أيوداود "١٤٩"، الترمذي "٢٧٠٠، أحمد "٩٦٠٣".

الْمَرْءُ إِنَّهُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا ارْحعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بهِ فِي مَحَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتْنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَى قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْـهُ فَوَالَّـذِي أَنْزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَابَ لَقَدْ حَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَرِّحُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَ اكَ اللَّهُ شَرق بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبُرُونَ عَلَى الْأَذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ الْآيَةَ وَقَالَ اللَّهُ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ إِلَى آخِر الْآيَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأُوَّلُ الْعَفُو مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بهِ صَنَادِيدَ كُفَّار قُرَيْس قَالَ ابْنُ أَبيِّ أَبْيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلام فَأَسْلَمُوا. رواه البخاري "٤٥٦٦"

٧٧١٣-عَنِ الْمُهَاجِرِ بَّنِ قُنْفُدٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ يَبُـولُ فَسَـلَّمَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ يَبُـولُ فَسَـلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ عَلَيْهِ فَلَا إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ الا عَلَى طُهْر أَوْ قَالَ عَلَى طَهَاوَةٍ.

٤ ٧٧١- ابن مسعود، رفعه: السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرحل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم، فردوا عليه، كان له

٧٧١٢- أخرجه: مسلم "١٧٩٨"، الترمذي "٢٧٠٢"، أحمد "٢١٢٦".

٧٧١٣- قال الألباني: صحيح "١٣". أخرجه: ابن ماجة "٥٠٠"، الدارمي "٢٦٤١"، أخمد "١٨٥٥٥".

عليهم فضل درجة بتذكيره اياهم السلام، فإن لم يردوا عليه، رد عليه من هـ و حـير منهم وأطيب .

٧٧١-أبوهريرة، رفعه: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل
 بالسلام .

٧٧١٦ وعنه، والشك في رفعه: لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام. للأوسط الاسلام على أهله، فإن يكونوا في خير كنت شريكهم، وإن يكونوا في غير ذلك كان لك أجر.

للكبير (٢٨/١٩) بخفي .

٧٧١٨-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَمَّا حَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ حَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ. رواه أبوداود"٣١٥" ٧٧١٩-عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَـامِ التَّحِيَّةِ الْأَعْدُ بالْيَدِ.

٧٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
 فَيَتَصَافَحَان إلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا.

٧٧٢١-عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ النَّكْ ١٦٨٥" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ النَّكْ ١٦٨٥" عَلَيْهِ وَسَلَم اذا لقى أصحابه لم يصافحهم حتى ٧٧٢٢-جندب: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقى أصحابه لم يصافحهم حتى

يسلم عليهم. للكبير (١٧٢١) بخفي '

٧١٠- قال الهيثمي(٢٧٧٤) رواه البزار بإسنادين والطبراني بأسانيد وأحدهما زجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني.
 ٧٧١- قال الهيثمي(٢٧٣٩) رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسسناد ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقه.

٧٧١٦– قال الهيشمى(١٢٧٤٤):رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن عبدالملك لم أجد له سماعا من أبي هريرة، قال ابن حبان روى عن يزيد بن الأصم.

٧٧١٧- قال الهيشمي (١٧٧٩٩):رواه الطيراني، وفيه من لم أعرفه.

٧٧١٨-قال الألباني: صحيح" ٤٣٤٤"، إلا قوله وهم أول.. "مدرج فيه قول أنس. أخرجه: أحمد" ١٧٨٠٠". ٧٧١٩- قال الألباني: ضعيف "١٢٨٠".

٠٧٧٠ قال الألباني: صحيح "٤٣٤٣". أحرجه: الترمذي "٢٧٢٧"، ابن ماجة "٣٧٠٣".

٧٧٢٢ قال الهيثمي ( ١٢٧٦٣):رواه الطيراني، وفيه من لم اعرفهم.

٧٧٢٣-حذيفة، رفعه: إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشحر. للأوسط( ٢٤٧)

٤ ٧٧٢-أبوهريرة، رفعه: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا، أنـزل الله بينهمـا مائة رحمة، تسعة وتسعين لآنسهما وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما مسألة لأخيه .

للأوسط وفيه الحسن بن كثير بن عدى.

۷۷۲۰-وعنه، رفعه: لا تصافحوا اليهود والنصارى. للأوسط بضعف ``
۷۷۲۰-كعب بن مالك: أنه لما نزل عذره أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فقبلها. للكبير( ۹۵/۱۹) بضعف `

۷۷۲۷-عمر: أنه قبل النبى صلى الله عليه وسلم. للموصلى (٥٩٧) بلين '
۷۷۲۸-عبدالرحمن بن رزين: عن سلمة بن الأكوع: بايعت النبى صلى الله عليه وسلم بيدى هذه فقبلناها فلم ينكر ذلك. للأوسط (٦٦١) '

٧٧٢٩-عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَأُونُهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِلْلَكِ.

رواه.الترمذي"٤٥٧٤"

٧٧٣٠–عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكَّفًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

رواه أبوداود "۲۳۰"

٧٧٢٣- قال الهيشمي ( ١٢٧٦٦) رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب بن محمد بن الطحلاء، روي عنه غير واحد، و لم يضعفه أحد، بقية رجاله ثقات.

٧٧٢٤ قال الهيثمي ( ١٣٧٦٩):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن كثير بن عمدي، ولم أعرفه وبقيمة رحاله رحمال الصحيح.

٥ ٧٧٢ – قال الهيشمي ( ١ ٢٧٩٦):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف.

٧٧٢٦- قال الهيثمي ( ١٢٧٩٧):رواه الطبراني، وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

٧٧٢٧– قال الهيثمي ٠ ( ١٣٨٠٠):رواه أبويعلى، وفيه يزيد بن ابي زياد وهو لين الحديث، وبقية رحالة رحال الصحيح. \* ٧٧٢٨– قال الهيثمي ( ٢٧٩٩):رواه الطيراني في الأوسط، ورحاله ثقات. .

٧٧٢٩- قال الألباني: صحيح " ٢٢١١".

٧٧٣٠ قال الألباني: ضعيف " ١١٢٠". أخرجه: ابن ماجة " ٣٨٣٦"، أحمد " ٢١٦٧٧".

٧٧٣١–عَنْ أَبِي مِحْلَزِ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ وَابْنِ عَــامِرِ فَقَـامَ ابْـنُ عَـامِرِ وَجَلَسَ ابْنُ الزَّبَيْرِ وَابْنِ عَـامِرِ فَقَـامَ ابْـنُ عَـامِرِ وَجَلَسَ اللَّـهُ عَلَى اللَّـهُ عَلَى اللَّـهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه أبوداود "۲۲۹"

#### الاستئذان

٧٧٣٢-عَنْ رَبْعِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُل السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ. رواه أبوداود"٧٧ ٥" ٧٧٣٣ قيس بن سعد: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله قال: فرد سعد رداً خفياً، قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذره يكثر علينا السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله فرد سعداً رداً خفياً، ثم قال رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة ا لله ثم رجع رســول ا لله صلــي ا لله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا السلام، قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله لحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عباد قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حماراً قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله، قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب فأبيت ثم قال: إما أن تركب وإما

٧٧٣١ - قال الألباني: صحيح " ٤٣٥٧". أخرجه : الترمذي " ٢٧٥٥"، أحمد " ١٦٣٧٣".

٧٧٣٢- قال الألباني: صحيح " ٤٣١٢". أخرجه: أحمد " ٢٢٦١٧ .

أن تنصرف قال: فانصرفت.

٧٧٣٤-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيرْجعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَقْيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَمِنْكُمْ أَحَدً سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِي بُنُ كُعْبِ وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُبْرُتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ ذَلِكَ . (واه البحارى "٢٤٥٥" :

٥٧٧٥-عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَكَأَنَّهُ وَجَ دَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ اثْذَنُوا لَهُ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا بِيِّنَةً أَوْ لافْعَلَىنَّ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا بِيِّنَةً أَوْ لافْعَلَىنَّ فَقَالَ يَتْهُدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا فَقَامَ فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا نُوْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى هَذَا إِلاَ مُسَلِّم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِي عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى هَذَا إِلا أَسْوَاق.

٧٧٣٦ - وفي رواية: أنَّ أَبَا مُوسَى أَتَسَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ اسْتَأْذَنَ الثَّالِئَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَيْعًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا وَإِلا فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَيْعًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا وَإِلا فَلاجْعَلَنَكَ عِظَةً قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمً قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. وَالْ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. وَاللّهُ وَاللّهُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. وَاللّهُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. وَالْعُقُوبَةِ فَأَتَاهُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ.

٣٧٣٣- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ١١١١". أخرجه: ابن ماحة " ٢٦٤"، أحمد " ١٤٩٢٨". ٢٧٤٤ أ". ٧٩٣٤ أخرجه: مسلم " ١٠٩٤٨"، أبو داود " ١٠١٨، أخمد " ١٩١٧٨، مالك " ١٧٩٨. ٧٣٣- ١٠٠٠ اخرجه: البخاري " ٣٦٤٥، أبو دواد " ١١٨٠، أحمد " ١٩١٧٨، مالك " ١٧٩٨. ٢٣٣٧ أحرجه: البخاري " ٢٢٤٥، أبو داود " ١١٨٠، أحمد " ١٩١٧٨، مالك " ١٧٩٨.

٧٧٣٧-وفي رواية: قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ هَذَا عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ قَيْس فَلَـمْ يَأْذَنْ لَـهُ فَقَـال السَّلامُ عَلَيْكُمْ هَذَا أَبُو مُوسَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ هَـذَا الْأَشْعَرِيُّ ثُـمَّ انْصَرَفَ فَقَـالَ رُدُّوا عَلَيَّ رُدُّوا عَلَيَّ فَحَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغْلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بنحوه. وفيه: أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَيَّ بْسنَ كَعْسِ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ فَلا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ. لسلم "٢١٥٤"

٧٧٣٨-وفي رواية: فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَواه أبوداود "١٨١٥"

٧٧٣٩-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ ادْخُلُ فَقُلْتُ أَكُلِّي يَـا رَسُولَ الله قَالَ كُلُّكَ فَدَخَلْتُ. رواه أبوداود "٠٠٠٥"

قال عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ إِنَّمَا قَالَ أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّة.

لأبيرداود"٦٨٦٥"

• ٧٧٤-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَحْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَعِذِ سُتُورٌ.

رواه أبوداود "١٨٦٥"

٧٧٤١-عَنْ هُزَيْل قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى

٧٧٣٧- أخرحه: البخاري "٢٠٦٢"، ابو داود " ١١٨٠٥"، الترمذي " ٢٦٩٠"، ابن ماجة " ٣٧٠٦"، أحمد " ١٩١٧٨"،

٧٣٨-قال الألباني: "صحيح الإسناد ٣٦١٧". أخرجه: البخاري " ٦٢٤٥"، مسلم " ٢١٥٣"، الترمذي " ٢٦٩٠"، ابن ماجمة " ٣٧٠٦"، الدارمي " ٢٦٢٩"، أحمد "١٩١٧٨"، مالك " ١٧٩٨".

٧٧٣٩-قال الألباني:صعيع" ١٨١٤. أخرجه: البخاري" ٣١٧٦"، ابن ماجة " ٢٤٤٥ "، احمد " ٣٣٤٦٥".

٠٧٧٤ قال الألباني: صحيح " ٤٣١٨". أخرجه: أحمد " ١٧٢٣٩".

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الِاسْتِثْذَانُ مِنَ النَّظَرِ. لأبي داود"٢٥" اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ. ٧٧٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ. رواه أبو داود "٧٧٢٥" رواه أبو داود "٧٣١٥"

٧٧٤٣–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَام فَجَاءَ مَعَ الرَّسُول فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ. . . . رواه أبوداود "١٩٠٥"

٤٤ ٧٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الرَّحُلِ إِلَى الرَّجُـلِ إِذْنَهُ.

وَ ٧٧٤-عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْسَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا قَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.

٧٧٤٣–عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَـاعَةٌ آتِيـهِ فِيهَـا فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ إِنْ وَحَدْتُــهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَـحَ دَخَلْـتُ وَإِنْ وَجَدْتُـهُ فَارِغًا أَذِنَ لِـي. رواه النسائي, "١٢١١"

٧٧٤٧-قَالَ عَلِيٌّ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ مَدْخَلُّ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلِّ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلِّ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلِّ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلِّ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلِ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلِ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلُ لِي. رواه النسائى"٢١٢" . ٧٧٤٨-عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلامُ فَمَا الِاسْتِثْذَانُ قَالَ يَتَكَلَّمُ الرَّحُلُ تَسْبِيحَةً وَتَكْبِيرَةً وَتَحْمِيدَةً وَيَتَنحْنَحُ وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ

رواه ابن ماجة "٣٧٠٧" بضعف `

٧٧٤١- قال الألباني: صحيح " ٣١٠٠".

٧٧٤٢- قال الألباني:" ضعيف ١١١٠.". أخرجه: أحمد " ٨٥٦٨".

٧٧٤٣ قال الألباني: صحيح " ٤٣٢٢".

٧٧٤٤ قال الألباني: صحيح " ٢٢١٤".

٣٧٤٦- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٥٨". أخرجه: ابن ماجة " ٣٧٠٨"، أحمد " ٨٤٧".

٧٧٤٧- قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٥٩". أخرجه: ابن ماجة " ٣٠٠٨"، احمد " ٨٤٧".

٧٧٤٨ قال الألباني: ضعيف " ٨٠٩".

٧٧٤٩–عن ابْنَ مَسْعُودٍ قُالُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَـيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِحَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ. رواه مسلم "٢١٦٩"

٧٧٥-عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قُالُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.
 وواه البخاري "٢٥٠".

٧٧٥١–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَـاقِصَ فَكَـأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِـلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ. رواه البخاري "٢٤٢": الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ.

٧٧٥٢ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ عُودٍ لِيَفْقَأْتُ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَوْ قَالَتُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَوْ قَالَتُهُ عَيْنَكَ لَوْ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَكَ لَوْ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا إِلَيْكَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ لَكُونَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَامُ لَعَلَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَ

٧٧٥٣–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ. رواه مسلم "٢١٥٨"

٧٧٠-عن ألبي هُرَيْرةَ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اطْلَعَ فِي
 ذَار قَوْم بغَيْر إِذْنِهمْ فَفَقَتُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ.

٥ ٧٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْ خَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُأْذِخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقًا عَيْنَيْهِ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ يَأْتِيهُ لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَذْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقًا عَيْنَيْهِ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ

٧٧٤٩- أخرجه: ابن ماجة " ١٣٩"، أحمد " ٢٧٢٤".

۰۷۷۰ اخرحه: مسلم" ۲۱۰۵"، ابوداود" ۷۱۸۱ ۱۵ الترمذي " ۲۷۱۱"، ابن ماجه " ۳۷۰ الدارمي " ۲۹۳ ۱ احد" . ۱۶۰۳. ۲۰۱۳. ۷۷۰۱ اخرحه: مسلم " ۷۱۰۸ ۱ ۱۳۰۹"، أحمد " ۱۳۰۹ ۱.

٧٧٥٢- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٥١٤". أخرجه: البخاري " ٦٨٨٩"، مسلم " ٧١٥٧"، ابوداود" ١٧١٥"، الترمذي

٧٧٥٣ - أخرجه: البخاري " ٦٨٨٨". أبو داود" ١٧٧٠"، النسائي "٤٨٦٠"، احمد" و١٠٤٤٠".

٤٧٧٠ قال الألباني: صحيح " ٤٣٠٩"، أخرجه:البخاري" ٦٨٨٨"، مسلم" ٨٥١٧"، النسائي " ٤٨٦٠"، أحمد " ٩٢٤١".

عَلَى بَابٍ لا سِتْرَ لَهُ غَيْرٍ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلا خَطِيثَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيثَةُ عَلَى أَهْـلِ الْبَيْـتِ. رواه النزمذي "٢٧٠٧"

٧٥٦-ابن عباس: إنما كان نفى النبى صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبى العاص من المدينة إلى الطائف، بينما النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرته، إذا هو بانسان يطلع عليه فقال صلى الله عليه وسلم: الوزغ الوزغ، فنظروا فإذا هو الحكم فقال صلى الله عليه وسلم: احرج لا تساكني فى المدينة ما بقيت، فنفاه إلى الطائف. للكبير ( ١٢٧٢٤) وفيه مدرك بن سليمان في المدينة ما بقيت المدينة ما بقيت المدينة بن سليمان

٧٧٥٧-أعين الخوارزمى: أتيت أنسا وهو فى دهليز فسلمت عليه فقال: ادخل؟ قال: هذا مكان لا يستأذن فيه. للكبير (٦٩٧) وأعين مجهول .

### العطاس والتثاؤب والمجالسة وآداب المجلس وهيئة النوم والعقود

٧٧٥٨-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَ طَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَ طَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَهَذَا لَــمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَوَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمِدَ اللَّهُ وَهَذَا لَــمْ يَحْمَدِ اللَّهَ.

رواه البخارى "٦٢٢١":

٧٧٥٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ عَطَسَ فَشَمَّتُهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتُهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَكْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَكْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَكْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَكْهُ أَنِي بَكْرِ لا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِيَةِ أُو الرَّابِعَةِ. لمالك "١٧٩٩" مَضْنُوكُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ لا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِيَةِ أُو الرَّابِعَةِ. لمالك "١٧٩٩" مَضْنُدوكُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ أَبِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ عُمْرَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَمَّتُهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا. وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَمَّتُهُ وَإِنْ شَيْتَ فَلَا. وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِئْتَ فَشَمَّتُهُ وَإِنْ شَيْتَ فَلَا.

٧٧٥٥ قال الألباني: ضعيف " ١١٥".

٧٧٥٦– قال الهيثمي ( ١٢٨٠٥ ):رواه الطبراني، وفيه مدرك بن سليمان و لم اعرفه وبقية رحاله ثقات.

<sup>ُ</sup> ٧٧٥٧– قال الهيثمي (١٢٨٢١):رواه الطبراني، ووأعين مجهول.

٧٧٥٨- اخرجه: مسلم " ٢٩٩١"، ابو داود " ٥٠٣٩"، الترمذي " ٢٧٤٢"، ابن ماجة " ٣٧١٣"، الدارمي " ٢٦٦٠"، أحمد " ١١٧٥٧".

۷۷۷۹ أخرجه: ابو داود " ۰۳۶".

٧٧٦٠- قال الألباني: ضعيف " ٧٦٠". أخرجه: أبو داود " ٥٠٣٦".

٧٧٦١-عن إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ.

٧٧٦٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ وَأَمَّا النَّنَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

رواه البحارى "٣٢٢٣"

٧٧٦٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ وَالنَّاوُبُ مِنَ اللَّهِ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قَالَ آهْ آهْ فَإِنَّ وَالنَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ النَّنَاوُبَ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ. وواه الترمذي "٢٧٤٦"

٧٦٤-عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. رواه أبوداود "٢٦" ٥٠"

٣ ٧٧٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

رواه الترمذي "۲۷۳۹".

٧٧٦٧-على، رفعه: من بادر العطاس بالحمد، عوفى من وجع الخاصرة، ولم يشتك ضرسه أبداً.

٧٦١ - أخرجه: ابو داود " ٧٠٠٥"، الترمذي " ٣٧٤٣"، ابن ماجة " ٣٧١٤"، الدارمي "٢٦٦١"، أحمد " ٢٦٠١". .

<sup>&</sup>quot; ٧٧٦٢ - أخرجه: مسلم " ٢٩٩٤"، ابو داود " ٥٠٢٨"، الترمذي " ٢٧٤٦"، أحمد " ١٠٣١٧".

٣٧٦٧- قال الألباني: حسن صحيح " ٣٢٠٦". أخرجه: البخاري "٣٢٨٩"، مسلم "٩٩٤ "، أبوداود "٢٨، ٥"، احمد" ٩٣٠٠". ٢٧٧٤-قال الألباني: صحيح "٤٢٠٤". اخرجه: مسلم " ٥٩٥ "، الدارمي " ١٣٨٧"، أحمد " ١١٤٧٩".

٧٧٦٥- قال الألباني: حسن صحيح " ٢٢٠٥". أخرجه: ابو داود " ٢٩٠٥".

٧٧٦٦- قال الألباني: صحيح " ٢٢٠١".أخرجه: ابو داود " ٥٠٣٨.

٧٧٦٧– قال الهيثمي ( ١٢٩٠٩):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارس الأعور، وضعفه الجمهور ووثق، وفيه من لماعرفهم.

٧٧٦٨-أبوهريرة، رفعه: من حديث بحديث فعطس عنده فهو حق.

### للأوسط والموصلي بضعف .

٧٧٦٩-وله بلين وخفى عن أنس رفعه: أصدق الحديث ما عطس عنده.

٧٧٧-عن قَيْلَة بِنْتِ مَحْرَمة أَنَّهَا رَأْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدً الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَشِعَ وَقَالَ مُوسَى الْمُتَحَشِّعَ فِي الْحَلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَق.
 رواه أبوداود "٤٨٤٧":

٧٧٧١-عن الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدِ قَالَ مَرَّ بَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ حَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

٧٧٧٧ - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ.

٧٧٧٧ -قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ وَيُثْبُتُونَ.

رواه أبوداود "٤٨٥٤"

٧٧٧٤ - عَنْ أَنَس، رفعه: في حديث مر في فضائل القرآن وفيه: وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَثَل صَاحِبِ الْمِسْكِ، الحديث. رواه أبوداود "٤٨٢٩"

٥٧٧٥-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَـدَّثُ فِيهَا قَالَ

<sup>ً</sup> ٧٧٦٨- قال الهيثمي ( ١٣٩١٣) رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بهــذا الاسـناد، وأبو يعلى رقم ( ١٣٥٢) وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف.

٧٧٦٩- قال الهيشمي ( ١٢٩١٤):رواه الطيراني في الأوسط، عن شيخه جعفر بن محمد بن ماحد لم اعرف وعمارة بن زاذان وثقه ابو زرعة وجماعة وفيه ضعف وبقية رحاله ثقات.

٧٧٧٠ قال الألباني: حسن " ٢٠٥٧".

٧٧٧١ ققال الألباني: صحيح " ٥٠٥٨". أخرجه: أحمد "١٨٩٦.".

٧٧٧٢- قال الألباني: صحيح " ٢٠٥٦".

٧٧٧٣ قال الألباني: ضعيف " ١٠٣٣.".

٧٧٧هـقال الألباني:صحيح"٢٤٠٤".أخرجه: البخاري " ٧٤٧"، مسلم " ٧٩٧"، الترمذي"٥٢٨٦"، النسائي " ٣٨٠٥"، النسائي " ٣٠٣٨ الن ابن ماجة " ٢١٤"، الدارمي " ٣٣٦٣"، أحمد " ١٩١٠٥".

فَإِذَا أَبْيْتُمْ إِلا الْمَحَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَــالَ غَضُّ الْبَصَـرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌّ عَنِ الْمُنْكَرِ.

رواه البخاري "٢٤٦٥"

٧٧٧٦-وعن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَـالَ وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ. وتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ.

٧٧٧٧-قَالَ أَبُو طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَحَالِسِ الصُّعُدَاتِ احْتَنِبُوا مَحَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ إِمَّا لا فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلام وَحُسْنُ الْكَلام.

رواه مسلم "٢١٦٦"

٧٧٧٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمَرَ عِنْـدَ دَارِ خَـالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ فَحَاءَ رَجُلَّ يُرِيدُ أَنْ يُنَاحِيَهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَـيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاحِيَهُ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً وَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ اسْتَأْخِرَا شَيْعًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ وَاحِدٍ.
وسَلَّمَ يَقُولُ لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ وَاحِدٍ.
وسَلَّمَ يَقُولُ لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ وَاحِدٍ.

٧٧٧٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَـامَ الرَّجُـلُ مِنْ مَحْلِسِهِ وَيَحْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. رواه البحارى "٦٢٧" محْلِسِهِ وَيَحْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. رواه البحارى "٦٢٧" مَحْلِسِهِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةً فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَحْلِسِهِ فَأَبِي أَنْ يَحْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ذَا وَنَهَى

٥٧٧٠- أخرجه: مسلم " ٢١٢١"، ابو داود " ٤٨١٥"، احمد " ١١١٩٢".

٧٧٧٦-قال الألباني:صحيح"٤٠٣٢،٤"أخرجه: البخاري " ه٢٤٦"، مسلم " ٢١٢١"، احمد " ٢١٢٤".

٧٧٧٧- أخرجه: أحمد" ١٥٩٣٢".

۷۷۷۸ - أخرجه: البخاري" ۲۲۸۸"، مسلم" ۲۱۸۳"،ابوداود" (۴۸۵"، ابن ماجة"۳۷۷۱"،الدارمي" ۱۹۸۵"،أحمد" ۲۲۲۸". ۷۷۷۹ - أخرجه: مسلم " ۲۱۷۷"، أبو داود " ۴۸۲۸"، الزمذي " ۴۷۷۹"، الدارمي " ۲۹۰۳"، أحمد " ۲۹۰۹". ۷۸۸۰ - قال الألباني: ضعيف " ۲۰۱۹". أخرجه: أحمد " ۲۹۹۷".

٧٧٨١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَـامَ أَحَدُكُمْ مَينْ مَحْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ. رواه مسلم "۲۱۷۹"

٧٧٨٢-عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنتَهي. رواه الترمذي "۲۷۲٥"

٧٧٨٣–عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِس أَوْسَعُهَا. رواه أبوداود "٤٨٢٠"

٧٧٨٤-عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لا يُحْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذْنِهمَا. رواه أبو داو د"٤٤٨٤"

٥٧٧٨-عَنْ حُلَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَسَ وَسُط الْحَلْقَة. رواه أبوداود "٤٨٢٦":

٧٧٨٦-عَنْ حَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزينَ . رواه أبوداود "٤٨٢٣".

٧٧٨٧-عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ وفي رواية فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ. رواه أبوداود "۲۱٪٤"

٧٧٨٨-وعنه، رفعه: إن لكل شيء سيداً، وإن سيد الجالس قبالة القبلة. للأوسط ` ٧٧٨٩-سهل بن سعد، رفعه: لا يجلس الرحل بين الرحل وابنه في الجلس. للأوسط بخفى `

٧٧٨١ - أخرجه: ابو داود " ٤٨٥٣"، ابن ماجة " ٣٧١٧"، الدارمي " ٢٦٥٤"، أحمد"٩٥٥٠.".

٧٧٨٢- قال الألباني: صحيح " ٣١٩٣". أخرجه: ابو داود " ٤٨٢٥".

٧٧٨٣- قال الألباني: صحيح " ٤٠٣٥". أخرجه: أحمد "١١٢٦٦".

٧٧٨٤- قال الألباني: حسن " ٤٠٥٤". أخرجه: الترمذي " ٢٧٥٢"، أحمد " ٦٩٦٠"

٥٧٧٨- قال الألباني: ضعيف " ١٠٢٨". أخرجه: الترمذي " ٣٢٧٥"، أحمد " ٢٢٨٦٧".

٣٧٨٦ قال الألباني: صحيح " ٤٠٣٨". أخرجه: مسلم " ٤٣٠"، أحمد " ٢٠٤٥.

٧٧٨٧- قال الألباني: صحيح " ٤٠٣٦" أخرجه: أحمد" ٨٧٥٣".

٧٧٨٨- قال الهيثمي ( ١٢٩١٥):رواه الطبراني في الأوسط، واسناده حسن.

٧٧٨٩- قال الهيثمي ( ١٢٩٣٢):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.

· ٧٧٩- عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَحِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِحْلِهِ وَقَالَ يَا خُنَيْدِبُ إِنَّمَا هَذِهِ ضِحْعَةُ أَهْلِ النَّارِ.

رواه ابن ماجة "٣٧٢٤"

٧٩٩١- عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَحْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى يَيْتِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَحَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكُلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَحَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَحَاءَتْ بِحَسِّيةُ السَّقِينَا فَحَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَحَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَحَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَصَاءَتْ بُعُسَّ مِنْ لَبَنِ فَصَاءَتْ بُعُسَّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَحَاءَتْ بِقَدَح صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ بِتَمْ وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعً فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِحَعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلَّ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِحَعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلًا يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِحَعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلًا لِكُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٧٧٩٢–عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنَ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

رواه أبوداود "١٤٠٥".

٧٧٩٣-عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيسمِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُحْرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَسنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ. رواه البخارى "٤٧٥"

٧٩٤–عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِحْلَيْهِ عَلَى الْأُحْرَى. رواه مسلم "٢٠٩"

٥ ٧٧٩-عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِتًا عَلَى وِسَادَةٍ

٧٧٩- قال الألباني: "صحيح ٢٠٠١".

٧٩٩١- قال الألباني: ضعيف مضطرب " ١٠٦٩" غير ان الإضطحاع على البطنمنه صحيح. أخرجه: أحمد " ١٥١٥٠". ٧٩٩٢- قال الألباني: صحيح " ٤٢١٥".

٧٩٣- أخرجه: مسلم " ٢١٠٠"، أبو داود " ٤٨٦٦"، الترمذي " ٢٧٦٥"، النسائي " ٧٢١"، الدارمي " ٢٦٥٦"، أحمد " ١٥٥٩٥"، مالك " ٤١٨".

٧٩٩٤- أخرجه: ابو داود " ٤٠٨١"، الـترمذي " ٧٧٦٧"، النسبائي " ٣٣٤٠"، ابن ماجمة " ٣٢٦٨"، أحمد " ٣٤٤٤٢"، مالك " ١٧١١".

عَلَى يَسَارهِ.

٣٩٧٩-عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الْإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ.

رواه أبوداود "٤٤٤٥".

# التعاضد بين المسلمين بالنصرة والحلف والإخاء والشفاعة وغير ذلك

٧٩٧-عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرُ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ خَلْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ خَلْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

رواه البخاري "٦٩٥٢"

٧٩٨-عن حَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ الْمْرِئ يَخْذُلُ الْمُرَّأُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِع تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ الْمُرِئ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِع يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُصْرَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِع يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُصْرَة اللَّهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُصْرَة اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُصْرَة اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَلُكُ فِيهِ مِنْ حُرِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَلُكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَلُكُ فِيهِ مِنْ عُرُوهِ وَيُعْتَهُ لَلْكُونِهِ وَيُسْتِعُ يُنْتَقَصُلُ وَلِهُ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهِ لَا عَلَيْهُ لَلَّهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُهِ فَعِلْ لَهُ وَمَا مِنْ عَرْضِهِ وَيُسْتُوعُ لِلْهُ فِي مَوْطِن يُحِبُ لَيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُسْتَعِيْهُ لِلللهِ مِنْ عَرْمَتِهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِرْمَتِهِ وَيُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُعْتِعُ لِهِ اللَّهُ فِي مَا عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُعْتَعَلَيْهِ مِنْ عَرْمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُعْتَعَلِيهِ مِنْ عَرْمُ لِلْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِرْمُ لِللَّهِ لِلْهُ لِلْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ لَعِلْهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَهُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِلْهُ عِلْمُ لِللَّهِ لِلْهِ لَعِلْهُ لِللَّهِ لِلْهِ لَعَلِيْهِ لَهُ لِللَّهُ لِلَّهُ عَلَيْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِلْ

٧٩٩ -عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أُخِيــهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَة. رواه الترمذي" ١٩٣١"

٠٨٠٠-عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِحِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ. رواه أبوداود "٧٨٠٥" ٧٨٠١-عَنْ بِنْتِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

ه ٧٧٧- قال الألباني: صحيح " ٣٢٢٣". أخرجه: ابو داود " ٤١٤٣".

٧٧٩٦-قال الألباني: ضعيف " ١٠٧٠".

٧٧٩٧- أخرجه: الترمذي " ٢٢٥٥"، أحمد " ١١٥٣٨".

٧٧٩٨ قال الألباني: ضعيف " ١٠٤٠". اخرجه: أحمد "٣٣٥٥١".

٩ ٧٧٩ قال الألباني: صحيح " ٥٧٥ أ". أخرجه: أحمد " ٢٦٩٨٨".

<sup>.</sup> ٧٨٠- قال الألباني: ضعيف " ٢٠٩٤".

الْعَصَبَيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْم. وواه أبوداود "٩١١٩"

٢٠٨٧-عَنْ جُنَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لا حِلْـفَ فِي الْإِسْلامِ وَأَيَّمَا حِلْفِ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إِلا شِدَّةً. لمسلم" ٢٥٣٠"
 ٣٠٨٧-عن عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ أَبَلَغَـكَ أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي رواية: بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا.

٧٨٠٤ عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْحَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.
 الْحَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

٧٨٠٥ - عن أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّـهُ عَلَى لِسَـانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ.

٧٨٠٦ - عَنْ مُعَاوِيةَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا فَإِنِّي لارِيدُ الْأَمْرَ فَأُوَجِّرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُوْجَرُوا فَإِنِّي لارِيدُ الْأَمْرَ فَأُوَجِّرُهِ. رواه أبوداود "١٣٢ ٥" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا. رواه أبوداود "١٣٢ ٥" ٧٠٧ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُنفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُوْجَرُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا لُهُ اللهُ اللهُ عَلَوْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ الله

٨٠٨-عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ وَمَنْ فَرَّجَ وَمَنْ سَتَرَهُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ

١ . ٧٨ - قال الألباني: ضعيف "١٠٩٣". أخرجه: ابن ماجة "٣٩٤٩".

٧٨٠٧- أخرجه: أبرداود "٢٩٢٥"، أحمد "١٦٣٢.".

٧٨٠٣ - أخرجه: مسلم "٢٥٢٩"، أبوداود "٢٩٢٦"، النسائي "١٠٧٠"، أحمد "٢٠٠٦".

٤ - ٧٨ - أخرجه: أحمد "١٢٣٦".

٥٠٨٠-أعرجه:مسلم"٥٨٥، "،أبوداود" ١٣١، ٥"،الترمذي "١٩٢٨"،النسائي "٢٥٥٦"، أحمد "١٩١٦٣".

٧٨٠٦- قال الألباني: صحيح "٠٤٢٨". أخرجه: النسائي "٢٥٥٧".

٧٠٠٧- قال الألباني: صحيح "٢٣٩٧". أخرجه: أبوداود "٢٣١٥".

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٩ - ٧٨ - وزاد رزين: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام.

٠ ٧٨١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرً كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرً يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ أُخِيهِ.

٧٨١١ -عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِـرْآةُ أَحِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ. وواه الترمذي "٩٢٩"

٧٨١٢-عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. (واه البخارى "٤٨١"

٧٨١٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَــهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَــهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهدَ. وواه النسائي "١٩٣٨"

٧٨١-عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ
 شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ
 طَبَحْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفُ لِجَارِكَ مِنْهُ.
 رواه الترمذي "١٨٣٣"

٥ ٧٨١-ابن عمر، رفعه: إن الله حلقًا خلقهم لحواثج الناس يفزع الناس إليهم فى
 حوائحهم، أولئك الآمنون من عذاب الله.

٧٨٠٨ – قال الألباني: صحيح "٢٩٠١". أخرجه: البخاري "٢٤٤٧"، مسلم "٢٥٨٠"، المترمذي "٢٤٢١"، أحمد "٣٣٤". ١٠١٨ –أخرجه:أبوداود"٥٥ ١ "،الترمذي ٣٦٤٢"،ابن ماجة "٣٢٤ ا،الدارمي"٤٤٣"، أحمد "١٠١٨٨ .

٧٨١١ قال الألباني: ضعيف حدا "٣٢٧". أخرجه: أبوداود "٩٩١٨".

٧٨١٧-أخرجه:مسلم "٧٥٥٧"،أبوداود " ١٣١٥"،الزمذي "١٩٢٨"،النسائي "٥٥٥١"،أحمد "١٩١٦٣".

٧٨١٣- قال الألباني: صحيح "١٨٣٠". أخرجه: البخساري "١٢٤٠"، مسلم "٢١٦٢"، أبسوداود "٥٠٣٠"، السترمذي "٧٣٧٧"، ابن ماجة "١٤٣٥"، أخمد "٢٧٥١١".

٤ ٧٨١- قال الألباني: صحيح "١٤٩٦". أخرجه: مسلم "٢٦٢٥"، ابن ماجة "٢٠٨٧٣"، أحمد "٢٠٩٩٠".

٣ ٧٨١- ابن عباس، رفعه: من مشى فى حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف عشمر سنين، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله، جعل الله بينه وبمين النار ثلاثة خدادق، كل خددق أبعد مما بين الخافقين.

لأوسط بضعف '

٧٨١٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَــــا إِلَــى هُــدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْتًا وَمَنْ دَعَا إِلَــى صَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

رواه مسلم "۲٦٧٤".

## التوادد وكتمان السر وصلاح ذات البين والاحترام وحسن الخلق والحياء وغيرها من الآداب

٨ ٧٨١-عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَـهُ سَـائِرُ الْجَسَدِ بالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

رواه مسلم "٢٥٨٦"

٩ ٧٨١٩-عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِيُّهُ. . . رواه أبو داو د "١٢٤٥":

٠ ٧٨٢-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لا قَالَ أَعْلِمْهُ قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ.

رواه أبوداود "١٢٥".

٧٨٢١عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَى

۷۸۱ حقال الهيشمى (۱۳۷۱):رواه الطبراني، وفيه عبدالرحمن بن أيوب ضعفه الجمهور، وحسن حديثه الـترمذي وأحمـد ابـن
 طارق الراوى عنه لم أعرفه وبقية رحاله رحال الصحيح.

٧٨١٦- قال الهيثمي(١٣٧١):رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حيد.

٧٨١٧- أخرجه: أبوداود "٤٦٠٩"، الترمذي "٢٦٧٤"، الدارمي "٥١٣"، أحمد "٥٩١٥".

٧٨١٨- أخرجه: البخاري "٢٠١١"، أحمد "٢٧٩٢٦".

٧٨١٩- قال الألباني: صحيح "٢٧٣". أخرجه: أحمد "١٦٧١٩".

٧٨٠- قال الألباني: حسن "٤٢٧٤". أخرجه: أحمد "١٢١٠٥".

الرَّحُلُ الرَّحُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ. رواه الترمذي "٢٣٩٢"

٧٨٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. وواه الترمذي "٩٩٧"

٧٨٢٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّـهَ يَقُولُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِحَلالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلِّي.

رواه مسلم "۲۰۶۲"

٧٨٢٤-عن مُعَاذُ بْنُ حَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُـولُ قَـالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ الْمُتَحَابُونَ فِي حَلالِي لَهُمْ مَنابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.

رواه الترمذي "۲۳۹۰"

٥٧٨٧-عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلانِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى شَابٌ بَرَّاقُ النَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَسْنَدُوا إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَادُ بْنُ جَبَلِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَحَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ثُمَّ جَنْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ثُمَّ جَنْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ بَالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ثُمَّ جَنْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لاجِبُكَ لِلّهِ فَقَالَ أَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي مُتَالِي وَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْضَلُ الْأَعْمَالَ الْحُبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَنْ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْضَلُ الْأَعْمَالَ الْحُبُ

٧٨٢١ قال الألباني: ضعيف "١٩١٩".

٧٨٢٢- قال الألباني: صحيح "١٦٢٥".

٧٨٢٣- أخرجه: الدارمي "٢٧٥٧"، أحمد "١٠٤٠١"، مالك "٢٧٧١".

٧٨٧٤- قال الألباني: صحيح "١٩٤٨". أخرجه: أحمد "٥٧٥٧".

٧٨٧٠- أخرجه: أحمد "٢١٥٢٥".

فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

٧٨٢٧-عن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لاَنَاسًا مَا هُمْ بَأْنْبِيَاءَ وَلا شُهَدَاءُ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَسُوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَىانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحْبُرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُحْبُرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَال يَتَعَاطُونَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لا يَحَافُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ( أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لا غَوْثَ النَّاسُ وَلَا عَلَى اللَّهِ لا عَنْور لا يَحَافُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ ( أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ ( أَلا إِنَّ أُولِياءَ اللَّهِ لا خَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ ( أَلا إِنَّ أُولُود "٣٥٢٧" واه أبوداود "٣٥٢٥"

٧٨٢٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أَخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيـدُ قَالَ أُرِيدُ أَخَّا أَخُرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيـدُ قَالَ أُرِيدُ أَخَّالُ أَنِي أَخْبُنَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرَّبُهَا قَالَ لا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ.

### رواه مسلم "۲۰۶۷"<sup>.</sup>

٧٨٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السّمَاءِ فَيكُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي فَيقُولُ إِنَّ اللّهَ يُخِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَ فَي اللّهَ يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ اللّهَ مُن فُلانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ جَبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ فُلانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ مُوضَعً لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْمَرْضِ. وإذا اللّهُ مُناءُ فِي الْمَرْضِ. وإذا مسلم "٢٦٣٧"

• ٧٨٣- وفى رواية: عن سهيل بن أبى صالح: كنا بعرفة فمر عمر بن عبدالعزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه. فقلت لأبى يا أبت إنى أرى الله يحب عمر بن عبدالعزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب فى قلوب الناس، قال: فأنبئك أنى

٧٨٢٦- قال الألباني: ضعيف "٩٩٨".

٧٨٢٧ قال الألباني: صحيح "٣٠١٢".

٧٨٢٨- أخرجه: أحمد "٩٨٨٧".

٧٨٢٩- أخرجه: البخاري "٠٤٠٠"، الترمذي "٢١٦١"، أحمد "٢٠٢٧"، مالك "١٠٢٧٨".

سمعت أبا هريرة. وذكر الحديث.

٧٨٣١ - عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةِ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْء وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيُّ فَرَخَنا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ أَحُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِعِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. وعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّى إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَالِهِمْ.

٧٨٣٢-وفي رواية: قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وذكره.

### رواه مسلم "۲۶۳۹"

٧٨٣٣-وفي رواية: فَمَرَّ غُلامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

٧٨٣٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنْكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنْكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنْكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### رواه أبوداود "١٢٦٥"

٥٧٨٣٥-عَنْ عَاقِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُـولُ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُحَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

#### للبخاري تعليقا

٧٨٣٦-أبوسعيد، رفعه: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله، قلنا: بلى. قال: إن أحبكم إلى الله؛ قلنا: بلى، قال: إن أحبكم إلى الله أحبكم إلى الله؟ قلنا: بلى، قال: إن أبغضكم إلى الله أبغضكم إلى الناس. للأوسط وفيه عبدالرحمن بن حيدة الأنبارى.

٧٨٣٠-أخرجه: البخاري "٣٢٠٩"، الترمذي "٣١٦١"، أحمد "٢٩٦١"، مالك "١٧٧٨".

٧٨٣١ - أخرجه: مسلم "٢٦٣٩"، أبوداود "٧١٢٥"، الترمذي "٢٣٨٥"، أحمد "١٣٦٠.

٧٨٣٢- أخرجه: البخاري "١٧٧١"، أبوداود "١٢٧٥"، أحمد "١٣٦٠٠".

٧٨٣٣ - أخرجه: مسلم "٢٦٣٩"، أبوداود "٧١٢٥"، الترمذي "٧٣٨٥"، أحمد "١٣٦٥٩".

٧٨٣٤ - قال الألباني: صحيح الإسناد "٢٧٨٥". أخرجه: الدارمي "٢٧٨٧"، أحمد "٢٠٨٧١".

٧٨٣٧-عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلا تُلاَثَةَ مَحَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَـرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَـالٍ بِغَيْرِ حَـقٌ. والْأَمَانَةِ إِلا تُلاَثَةَ مَحَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَـرْجٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَـالٍ بِغَيْرِ حَـقٌ. والله أبوداود "٤٨٦٩"

٧٨٣٨-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَـدَّثَ الرَّجُـلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ. وَالْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

٧٨٣٩ - عَنْ أَنَسِ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثِنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا حِثْتُ قَالَتْ مَا حَبْتُ مَا حَبْتُ مُ الْغِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ وَاللَّهِ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لا تُحَدِّثُنَّ بِسِرٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ وَاللَّهِ لَوْ عَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُنَّ بِسِرٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُتُكَ يَا ثَابِتُ. ولَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِلْمَ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا لَحَدَّالًا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنسٌ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَحَدًا لَحَدًا لَكَالًا لَعَلَا أَلْكُ فَلَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا لَعَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا لَكَوْنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا لَكَوْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَم اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْنَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاتُ الْمُعَلِّةُ وَلَا لَعُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَةُ اللَّهُ اللَّه

٠٤٨٤-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَــالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

وزاد في رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.

٧٨٤١-عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ إِحْلالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْحَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. رواه أبوداود "٤٨٤٣"

٢ ٧ ٨٤ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنَّهِ إلا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنَّهِ.
 رواه الترمذي "٢٠٢٣"

٧٨٣٦- قال الهيثمي(١٧٩٦٦)رواه الطيراني في الآوسط، وفيه عبدالرحمن بن حيدة الانباري، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات. ٧٨٣٧- قال الألباني: ضعيف "١٠٣٧". أخرجه: أحمد ١٤٢٨".

٧٨٣٨ قال الألباني: حسن "٧٩٥١". أخرجه: أبوداود "٤٨٦٨"، أحمد "٤٦٤٤١".

٧٨٣٩- أخرجه: البخارى "٦٢٨٩"، أحمد "٧٣٠٥٧".

٧٨٤- قال الألباني: صحيح "٢٠٩٧". أخرجه: أبوداود "٤٩١٩"، أحمد "٢٦٩٦٢".

٧٨٤١ قال الألباني: حسن "٣٥٠٥".

٧٨٤٢ قال الألباني: ضعيف "٣٤٨".

٧٨٤٣ – عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قُالُ حَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَـمْ يَرْحَـمْ صَغِيرَنَا وَيُوفِّرْ كَبِيرَنَا.

٧٨٤٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا. رواه الترمذى "١٩٢٠" ٥٤٨٧-عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِي شَبِيبٍ أَنَّ عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَحُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْعَةٌ فَأَقَعْدَتْهُ فَأَكُلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. 

رواه أبوداود "٤٨٤٢"

٧٨٤٦-أبوهريرة: أن حرير بن عبد الله دخل البيت وهو مملوء، فلم يجد بحلساً، فرمى إليه رسول الله عليه وسلم بازاره أو بردائه، وقال: احلس على هذا، فأحذه وقبله وضمه اليه، وقال: أكرمك الله يارسول الله كما أكرمتنى، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. للأوسط والبزار بخفى فلا

٧٨٤٧-ابن مسعود: إذا أكرم الرجل أخاه فإنما يكرم ربه. للبزار (١٩٠٥) بلين فلم ٧٨٤٧-ابن عباس، رفعه: من أمسك بركاب أخيه المسلم لا يرجبوه ولا يخافه غفر الله له. للأوسط (١٠١٦) وفيه حفص بن عمر المازني

٧٨٤٩ -عَنْ مَالِك أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّـاسِ يَـا مُعَـاذُ بْـنَ جَبَل.

٠٠ ٧٨٥ - عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْسَتُ لِـأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلاق.

٧٨٤٣ قال الألباني: صحيح "١٥٦٥".

٧٨٤٤ قال الألباني: صحيح "١٥٦٦". أخرجه: أحمد "٦٨٩٦".

٥٤٨٤ - قال الألباني: ضعيف "١٠٣٢".

٧٨٤٦– قال الهيثمي(٢٦٦١):رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار كبير، وفيه من لم أعرفهم.`

٧٨٤٧- قال الهيثمى(١٢٦٢٨):رواه البزار، وفيه الحجاج بن أرطأة ومصعب بن سلام، وهما ضعيفان، وقد وثقا وبقية رجالـــه رجال الصحيح.

٧٨٤٨- قال الهيشمي(٢٦٢٩):رواه الطبراني في الآوسط، وفيه حفص بن عمر المازني، و لم أعرفه وبقية رحاله ثقات.

١٥٥١ – عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ ٢٨٥٧ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُوْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِ حَسَنِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِ حَسَنِ وَإِنَّ اللَّهُ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ

رواه الترمذي "٢٠٠٢"

٢٨٥٤ – عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي وَأَفْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْقَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْقَارُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ. رواه البرمذي "٢٠١٨" التَّرْقَارُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ. رواه البرمذي "٢٠١٨" ٥٥٥ – عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ اسْأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ وَالْمُعَلِّعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

٧٨٥٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلَيْنَ اللَّهِ حَقَّ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

٧٨٥١- قال الألباني: صحيح " ٢٠١٣. أخرجه: أحمد " ٢٣٨٣٤".

٧٨٥٢- قال الألباني: ضعيف " ٤٨٨". اخرجه: أحمد " ٢٣٦٨٤".

٧٨٥٣-قال الألباني: صحيح " ١٦٢٨". أحرجه: أبو داود " ٤٧٩٩"، أحمد " ٢٦٩٨٤".

٧٨٥٤ قال الألباني: صحيح " ١٦٤٢".

٥٥٥٠- أخرجه: الترمذي " ٢٣٨٩"، الدارمي " ٢٧٨٩"، احمد " ١٧١٧٩".

٧٨٥٦- قال الألباني: حسن " ٢٠٠٠". أخرجه: أحمد " ٣٦٦٦".

٧٨٥٧-عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُو َيَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَان. وهُهُ أَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَان.

٧٨٥٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْلِيمَانُ فِي الْخَيَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْحَفَاءِ وَالْحَفَاءُ فِي النَّارِ. رواه الترمذي "٢٠٠٩" وَالْإِيمَانُ فِي النَّامِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّهَاق.

قَالَ: وَالْعِيُّ قِلَّةُ الْكَلامِ وَالْبَذَاءُ هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلامِ وَالْبَيَانُ هُــوَ كَثْرَةُ الْكَلامِ مِثْـلُ هَوُلاءِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيُوسِّعُونَ فِي الْكَلامِ وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ مِنْ مَـدْحِ النَّـاسِ فِيمَا لا يُرْضِي اللَّهُ.

رواه النرمذي "٢٠٢٧"

٧٨٦٠–عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً.

٧٨٦١- فَقَالَ عِمْرَ أَنا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ.

٧٨٦٢ عن أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. رواه البخارى "٣٤٨٣" . النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. وواه البخارى "٣٤٨٣" . ٢٨٦٣ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي حِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَحْهِهِ.

رواه البخاري "٦١٠٢".

٧٨٥٧-أخرجه:مسلم"٣٦"،أبو داود " ٤٧٩٥"، الترمذي " ٢٦١٥"، النسائي " ٣٣٠٥"، أحمد" ١٦١٥"، مالك " ١٦٧٩". ٨٥٨٨- قال الألباني: صحيح " ١٦٣٤"، أخرجه أحمد " ١٠١٣٤".

٧٨٥٩ - قال الألباني: صحيح " ١٦٥٠". أخرجه: احمد " ٢١٨٠٩".

٧٨٦٠-٧٨٦٠- أخرجه: البخاري " ٦١١٧"، ابو داود " ٤٧٩٦"، احمد " ١٩٤٩٧".

٧٨٦٢- اخرجه: ابو داود " ٤٧٩٧"، ابن ماجة " ٤١٨٣"، احمد " ١٦٦٥٨"، مالك " ٣٧٧".

٧٨٦٣- أخرجه: مسلم" ٢٣٢٠"، ابن ماجة " ١١٤٥٠"، أحمد " ١١٤٥٢".

٧٨٦٤ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء إلا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْء إلا زَانَهُ. رواه الترمذي "١٩٧٤"

٧٨٦٥-عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَذْخُلُ بَيْتِي الَّذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي فَأَضَعُ ثَوْبِي فَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ. رواه أحمد "٢٥١٣٢"

٧٨٦٦َ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دِينِ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلامِ الْحَيَاءُ.

رواه مالك "١٦٧٨"

٧٨٦٧–عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ لا تُصَـاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيُّ. رواه النزمذى "٢٣٩٥":

٧٨٦٨–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الرَّجُـلُ عَلَى دِينِ حَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ. ويُعَالِلُ.

٧٨٦٩–ابن مسعود، قال: اعتبروا الناس بإخوانهم. للكبير(١٩١٩) `

٧٨٧-وَرَوَى سَمْرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلا تُحَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ.

رواه الترمذي"١٦٠٤"

٧٨٧١-عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَحْلِسٍ أَوْ سُــوق وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُــو مُوسَى وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ. رواه مسلم "٢٦١٥"

٧٨٦٤- قال الألباني: صحيح " ١٦٠٧". أخرجه: ابن ماحة " ١١٥٥".

٧٨٦٥- قال الهيثمي ( ١٢٧٠٤):رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٧٨٦٧ - قال الألباني: حسن " ١٩٥٢". أخرجه: ابو داود " ٤٨٣٢"، أحمد" ١٠٩٤٤".

٧٨٦٨ قال الألباني: حسن " ١٩٣٧". أخرجه: ابو داود " ٤٨٣٣"، أحمد " ٧٩٦٨".

٧٨٦٩-قال الهيشمي(١٣١١٦)رواه الطبراني،وفيه محمد بن كثير بن عطاء وثقه ابن معين وغيره وقيه ضعف.

۲۸۷۰ لم يذكر الشيخ الالباني حكماً له لأنه ليس من مسند الترمذي . أخرجه: ابو داود " ٢٦٤٥"، النسائي " ٤٧٨٠".
 ٢٧٨٠ أخرجه: البخاري " ٢٥٤"، ابو داود " ٢٥٨٧"، ابن ماجة " ٣٧٧٨"، احمد " ١٩٢٠٤".

٧٨٧٢-عَنْ حَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا.

٧٨٧٧-ابن عمر، رفعه: تعافوا تسقط الضغائن بينكم. للبزار(٢٠٥٨) بضعف على المناس، رفعه: احترسوا من الناس بسوء الظن. للأوسط (٢٠٢) بمدلس المحكمة عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَى كَوْكَبًا انْقَضَّ فَنَظَرُوا اللهُ وَكَبًا انْقَضَّ فَنَظَرُوا

إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا. وواه أحمد "٢٢٠٤" ٧٨٧٦-ابن عباس، رفعه: لا ينظر أحدكم إلى ظله في الماء. للأوسط بضعف `

٧٨٧٧-جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السراج عند الصبح.

للأوسط بضعف

٧٨٧٨-سعد، رفعه: إذا تنحم أحدكم فليغيب نخامته، لا تصيب حلد مؤمن أو ثوبه.

٧٨٧٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِـي خَاصِرَتِـهِ وَتَقُـولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ.

٨٨٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِـدُ مِـنْ
 شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلاءِ بِوَجْهٍ.

رواه البخاري "۲۰۰۸"

٧٨٧٧- قال الألباني: صحيح " ٢٥٧١". أخرجه: ابو داود " ٧٨٨٧".

٧٨٧٣- قال الهيثمي ( ١٣٠٦٤): رواه البزار من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.

٧٨٧٤- قال الهيثمي ( ١٣١١٠):رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلمس وبقية رحاله ثقات.

٧٨٧٥- قال الهيثمي ( ١٣٢٥٨):رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٧٨٧٦- قبال الهيشمي ( ١٣٢٥٩) رواه الطبراني في الأوسط وقبال: لا يبروي عن النبي صلى الله عليسه وسلم إلا بهسدًا الإسناد،وفيه طلحة بن عمرو وهو ضعيف.

٧٨٧٧– قال الهيثمي ( ١٣٢٥٥):رواه البطراني في الأوسط، وفيه خديج بن معاوية، وهو ضعيف.

٧٨٧٨– قال الهيثمي ( ١٣٢٦٩):رواه البزار، ورحاله ثقات.

٠٨٨٠- أخرجه: مسلم"٢٢٥ "، ابوداود"٤٠٣٤"، الترمذي"٢٠٢٥ "ابن ماجة"٩٦ "، أحمد"٢٧١ "، مالك " ١٨٦٤". ٧٨٨١- قال الألباني: صحيح " ٤٠٧٨". أخرجه:الدارمي " ٢٧٦٤".

٧٨٨٢-عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنَاةُ رواه الترمذي "۲۰۱۲" مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

٧٨٨٣-عن سعد عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّوَدَةُ فِي كُـلِّ شَـيْء إلا فِي رواه أبوداود "٤٨١٠": عَمَل الْآخِرَةِ.

٧٨٨٤- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ رواه أبوداود "٢٥٨٩" السَّيْرُ بَيْنَ إصْبَعَيْن.

### الثناء والشكر والمدح والرفق

٥ ٧٨٨-عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـنْ صُنِعَ إِلَيْـهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاء. رواه الترمذي "٣٠٣٠" ٧٨٨٦-عَنْ حَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَحْز بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَــمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلابس ثَوْبَيْ زُور. رواه الترمذي "٢٠٣٤"

٧٨٨٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا نَشْكُرُ اللَّهُ. رواه الترمذي "١٩٥٤":

٧٨٨٨-عَنْ أَنَس قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاحِرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرِ وَلا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيل مِنْ قَــوْم نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ حَتَّى لَقَــدْ خِفْنَـا أَنْ يَذْهَبُواْ بِالْأَحْرِ كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.

رواه الترمذي "٢٤٨٧"

٧٨٨٢- قال الألباني: ضعيف " ٣٤٦".

٧٨٨٣- قال الألباني: صحيح " ٤٠٢٥".

٤ ٨٨٨- قال الألباني: ضعيف " ٥٥٦".

٥٨٨٠- قال الألباني: صحيح " ١٦٥٧".

٧٨٨٦- قال الألباني: حسن " ١٦٥٦". أخرجه: ابو داود " ٤٨١٣".

٧٨٨٧- قال الألباني: صحيح " ٩٩٢". أخرجه: ابو داود " ٤٨١١"، أحمد " ١٨٠١".

٧٨٨٨- قال الألباني: صحيح " ٢٠٢٠". خرجه: أحمد "١٢٦٦٢".

٧٨٨٩-عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَّالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَّالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضُلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلا يَسْتَحْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

رواه أبوداود "٤٨٠٦"

٧٨٩- ولرزين نحوه عن أنس، وزاد آخره: إنى لا أريد أن ترفعونـــى فــوق مــنزلتــى
 التــى أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبدا لله عبده ورسوله.

۷۸۹۱ = عمر، رفعه: لا تطرونی کما أطـرت النصــاری ابـن مریــم، فإنمــا أنــا عبــده فقولوا عبد الله ورسوله.

٧٨٩٢ - عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلُّ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلا أُزكِي قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَة فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلا أُزكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ. رواه البخارى "٢٦٦٢" عَلَى اللّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ. رواه البخارى "٢٦٢٣" كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ عَمْدَا الْمِقْدَادُ فَحَثَا عَلَى كَانَ رَجُلًا حَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَحَثَا عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَحَعَلَ يَحْتُو فِي وَحْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأَنُكَ رُكُنَّ وَكُنَ رَجُلًا ضَخْمًا فَحَعَلَ يَحْتُو فِي وَحْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأَنُكَ وَكُنْ رَجُلًا ضَخْمًا فَحَعَلَ يَحْتُو فِي وَحْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأَنُكَ وَكُنْ رَجُلًا صَالًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْدُوا فِي وَجُوهِهِمُ النَّرَابِ. والله مسلم "٣٠٠٠" واه مسلم "٣٠٠٠"

٧٨٩٤–عَنْ عَاقِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ.

رواه مسلم "۲۰۹۶".

٥ ٧٨٩-عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى

٧٨٨٩- قال الألباني: صحيح " ٢١ . ٤". أخرجه: أحمد " ٢٧٨٥".

٧٨٩٢- اخرحه: مسلم " ٣٠٠٠"، أبو داود " ٤٨٠٥"، ابن ماجة " ٣٧٤٤"، أحمد " ١٩٩٧١".

٧٨٩٣- اخرجه: ابو داود " ٤٨٠٤"، الترمذي " ٣٣٩٣"، ابن ماجة" ٣٧٤٢"، احمد" ٢٣٣١١.

٧٨٩٤– أخرجه: ابو داود " ٢٤٧٨"، أحمد " ١٨١٥٣".

الْعُنْفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. رواه مسلم "٢٥٩٣". ٧٨٩٦-عَنْ حَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.
رواه مسلم "٢٥٩٢"

## الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصح والمشورة

٧٨٩٧-عن أَبِي سَعِيدٍ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَـفُ الْلِمَان.

٨٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيْقُولُ يَا هَـٰذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَغْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ ثُمَّ قَالَ ( لُعِنَ الَّذِيبَ كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) إِلَى قَوْلِهِ ( فَاسِقُونَ ) ثُمَّ قَالَ كَلَا وَاللَّهِ لَتَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَي الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ كَلَا وَاللَّهِ لَتَأْمُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدَي الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَهُ عَلَى الْحَقِ قَصْرًا. [ أو ليضربن الله بقلوب بعض، ثم على الْحَقِ أَطُرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَصْرًا. [ أو ليضربن الله بقلوب بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم ] (())

٥٠٨٩- اخرجه: البخاري " ٦٩٢٧"، الترمذي " ٢٧٠١"، احمد " ٢٣٥٧٠".

٧٨٩٦- أخرجه: ابو داود " ٤٨٠٩"، ابن ماجة " ٣٦٨٧"، احمد " ٢٧٨٢٩".

٧٨٩٧- اخرجه: البخاري " ٩٥٦"، ابسر داود " ١١٤٠"، الـترمذي " ٢١٧٧"، النسسائي " ٥٠٠٨"، ابن ماجمة " ١٢٧٥"، احمد " ١١١٤٥".

٧٨٩٨ - قال الألباني: ضعيف " ٩٣٢". أخرجه: الترمذي " ٣٠٤٧"، ابن ماحة " ٢٠٠٦". (١) قال الألباني:ضعيف "٩٣٣". ٩٩٣ . و ١٠٠٤ الراباني:ضعيف "٩٣٣". ٩٩٣ ما ١٠٠٠ الراباني:صحيح ١٧٦١". أخرجه: ابو داود " ٤٣٣٨"، ابن ماجة " ٤٠٠٥"، اخمد " ٣٠٠".

٧٩٠-عَنْ جَرِيرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُـلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَـاصِي يَقْـدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلا يُغَيِّرُوا إِلاَ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَـاصِي يَقْـدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا إِلاَ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا.
 رواه أبوداود "٤٣٣٩"

٧٩٠١ – عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ۖ ثُمَّ رَقَاهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. رواه الترمذي "٢١٦٩

٧٩٠٢-عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا. وَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا.

٧٩٠٣-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ مِـنْ أَعْظَـمِ الْحَهَادِ كَلِمَةَ عَدْل عِنْدَ سُلْطَان جَائِر. رواه الترمذي"٢١٧٤"

٤ ، ٧٩ - عَنْ أَبِي وَّاثِلِ قَالَ قِيلً لِأَسَامَةً لَوْ أَتَيْتَ فُلانًا فَكَلَّمْتُهُ قَالَ إِنْكُمْ لَتُرَوْنَ أَنْ يَكُلُمْهُ إِلا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أَكُلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلا أَكُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلُونَ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ فَيَلُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلانُ مَا شَأَنَكَ أَلِيسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

رواه البخاري "٣٢٦٧"

٥ · ٧ ٩ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تَقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ قَـالَ

٠ ٩٠٠- قال الألباتي: حسن " ٣٦٤٦". أخرجه: ابن ماجة " ٤٠٠٩".

٧٩٠١- قال الألباني: حسن " ١٧٦٢".

٧٩٠٢- قال الألباني: حسن " ٣٦٥١". أعرجه: ابو داود " ٤٣٤٥".

٣٠٧٧-قال الألباني:صحيح"١٧٦٦".أخرحه:ابو داود"٤٣٤٤"،ابن ماحة"١١٠٤، اهمد " ١٠٧٥٩".

٤ • ٧٩ -- أخرجه: مسلم " ٢٩٨٩"، أحمد " ٢١٢٢٩٣".

هَوُلاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَــلا يَعْقِلُونَ.

١ ٧٩٠٦ على، رفعه: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يارسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم وأشد، كيف بكسم إذا لم تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال نعم وأشد، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم وأشد، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً، والمنكر معروفاً. رواه رزين وأشد، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً، والمنكر معروفاً. رواه وسَلم وسَلم أَنْهُ قَالَ مَنْ أُذِلَ عَنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلُهُ اللّه عَنْ وَجَلً عَلَى رُءُوس الْحَلائِق يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد "٥٥٥٥ ا" والكبير عَلَى رُءُوس الْحَلائِق يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٧٩٠٨-حابر، رفعه: أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها، قال: إن فيها عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين، قال: اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. للأوسط بلين ( يعنى لم يغضب لله)

٩ · ٩ ٧ - ابن عمر: سمعت الحجاج يخطب فذكر كلاماً أنكرته، فأردت أن أغيره فذكرت قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه، قلت: يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق.

رواه البزار (٣٣٢٣) والكبير والأوسط

• ۷۹۱-أبوأمامة، رفعه: إذا رأيتم أمراً لا تستطيعون غيره فاصبروا حتى يكون الله هو الذي يغيره.

٧٩٠٧-قال الهيثمي ( ١٢١٣٦):رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وفيه ضعف وبقية رجالة ثقات.

٧٩٠٨- قال الهيثمي ( ١٢١٥٦):رواه الطبراني في الآوسط، ومن رواية عبيـد بن اسـحق العطـار، عـن عمـار بـن سـيف، وكلاهما ضيف، ووثق عمار بن سيف ابن المباروك.

٩ - ٧٩ - قال الهيشمي ( ١٢١٦٩) رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإختصار واسناد الطسيراني في الكبير حيــد ورحالــه رحال الصحيح غير زكريا بن يمي بن ايوب الضرير ذكره الخطيب وروي عن جماعة وروي عنــه جماعــة، و لم يتكلــم فيه أحد.

٧٩١٠ – قال الهيقمي ( ١٢١٧٤):رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

٧٩١١- ابن عمر، رفعه: من دعا الناس إلى قول أو عمل و لم يعمل هو به لم يزل في سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. للكبير بلين

۱۹۱۲-أنس، قلنا: يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل بـه، ولا ننهـى عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال: بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به، وانهوا عن المنكـر وان لم تجتنبوه كله.

للصغير ( ۹۸۱) والأوسط بضعف

٧٩١٣-أبوهريرة، رفعه: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن قائلها، ما بالى قائلوها ما أصابهم فى دينهم أصابهم فى دينهم، فإذا لم يبال قائلوها ما أصابهم فى دينهم بسلامة دنياهم، فقالوا لا إله إلا الله، قيل لهم: كذبتم. رواه البزار(٣٦١٩)بضعف بسلامة دنياهم، فقالوا لا إله إلا الله، قيل لهم: كذبتم. رواه البزار(٣٦١٩)بضعف عالم الدّين النّوييحة قُلْنا لِمَنْ قالَ الدّين النّوييحة قُلْنا لِمَنْ قالَ الدّين النّوييحة قُلْنا لِمَنْ قالَ لِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. رواه مسلم ٥٥" قالَ لِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. رواه مسلم ٥٥"

٧٩١٥-عن حَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللهِ قالَ: أَتَيْتُ النبِيِّ صَلَى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قلْتُ أَبَـايِعَكَ عَلَى الْإِسْلامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. رواه البخارى "٥٨"

١٩١٥ - عن ابن سهل، أن أباه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيزاة فلما بلغت المغار أستحثثت فرسى، وسبقت أصحابى، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله، تحرزوا منها أموالكم، ودمائكم، فقالوها، فلامنى أصحابى، وقالوا: أحرمتنا الغنيمة، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذى صنعت، فدعانى وحسن لى فعلى، وفقال: أما إن الله كتب لك من كل إنسان منهم خيرا، وقال لى: أما إنى سأكتب لك بالوصاه على قومك، فكتب لى كتابا وختم عليه ودفعه إلى. [لرزين] قلت: كذا في الأصل، والحديث في اخر أبى داود في باب ما يقول إذا أصبح عما حاصله قال أبو داود: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ وَمُؤَمَّلُ

٧٩١١ – قال الهيثمي ( ١٣١٨٣):رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان وقال يخطئ وضعف الجمهـور وبقيـة رجالة ثقات.

٧٩١٢- قال الهيثمي ( ١٣١٨٥) رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن ابيـــه وهما ضغيفان.

٧٩١٣– قال الهيثمي ( ١٢١٨٧):رواه البزار، وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف حداً.

٤ ٧٩١- اخرجه: ابو داود " ٤٩٤٤"، النسائي " ٧٩١٤"، احمد " ٦٦٤٩٣".

٥١٩٧-أخرجه:مسلم"٥٥"،النسائي" ٧٧١٤"،الترمذي"٥٢٩١"،الدارمي" ، ٤٥٤" ، ١٩٧٤٣".

بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ حَسَّانَ الْكِنانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْن مُسْلِمِ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ حَوَارٌ مِنْهَـا إِلا أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يُكُلِّمَ أَحَدًا قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ فِيهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ الْمُصَفَّى بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْتَثْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي، وَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ فَقُلْتُ: لَهُمْ قُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ تُحْرَزُوا، فَقَالُوهَا، فَلامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا: حَرَمْتَنَا الْغَنِيمَةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّي سَا كُتُبُ لَكَ بِالْوَصَاةِ بَعْدِي قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: لِي ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ. وقَالَ: ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ ابْنَ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. رواه أبوداود "٥٠٧٩" انتهى فعلم أن الحديث لمسلم بن الحارث، ويقال لـه الحارث بن مسلم، عن أبيه لا لعلى بن سهل كما توهمه رزين، من تعقيد لفظ أبى داود كعادته في تأدية الحديث، ورحم الله المصنف تبع هنــا رزينـاً وأحـرج الحديث في الجهاد لأبي داود عن الحارث بن مسلم، كما عند أبسى المصفى، والنسخة التي عندى من رزين فيها الحديث عن على بن سهل، لكن لفظ متن الحديث هو لفظ أبي داود وأجدها كثيرة الأحتلاف لما يسده المصنف لرزين، والله أعلم.

٧٩١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أُخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ حَانَهُ. رواه أبوداود "٣٦٥٧"

٧٩١٨ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. رواه النرمذي "٢٨٢٢"

٧٩١٦- قال الألباني: ضعيف " ١٠٨٤".

٧٩١٧–قال الألباني: حسن " ٣١٠٥". أخرجه ابن ماجة " ٥٣"، الدارمي " ١٥٩"، أخمد " ٨٠٦٧".

### النية والإخلاص والوعد والصدق والكذب

٧٩٢٠ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه أبوداود "٢٢٠١" فيصِيبُهَا أَوْ إلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مُنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواية البخارى "١" رواه البخارى "١"

٢ ٧٩ ٢ - عن ابْنَ عُمَرَ رضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِذَا
 أُذْرَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

رواه البخاري "٧١٠٨".

٧٩٢٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ. صُورِكُمْ وَأَمُورِكُمْ وَأَمُورِكُمْ

رواه ابن ماجة"٤١٤٣"

٧٩٢٤- ابن عباس، رفعه: من أخلص الله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

٧٩٢٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ

٧٩١٨- قال الألباني: صحيح " ٢٢٦٣". أخرجه: ابو داود " ١١٨٥"، ابن ماحة " ٣٧٤٥".

٧٩١٩ - قال الالباني: " صحيح ٢٧٧ ".

٧٩٧٠ قبال الأليساني:صحيسح" ١٩٢٧". أخرجـه:البخساري" ٦٦٨٩"،مسسلم" ١٩٠٧"، السترمذي"١٦٤٧"، النمسائي " ٣٤٣٧"،ابن ماجة " ٤٢٧٧"، أحمد " ٢١٩".

٧٩٢١- أخرجه:مسلم"١٩٠٧"،ايوداود"٢٠٠١"، الترمذي"١٦٤٧"، النسائي"٣٤٣٧"، ابن ماجة " ٤٢٢٧"، احمد " ١٦٩". ٧٩٢٧- أخرجه: مسلم " ٢٨٧٩"، أحمد " ٥٠٨٥".

٧٩٢٣- قال الألباني: صحيح " ٣٣٤٢". اخرجه: مسلم " ٢٥٦٤".

ثَلاثٍ فَحِثْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيًّ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ.
رواه أبوداود "٤٩٩٦"

٧٩٢٦-عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَــدَ الرَّجُـلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ. وواه الترمذي "٣٦٣٣"

٧٩٢٧-ولرزين: من وعد رجلاً فلم يأت أحدهما إلى وقت الصلاة وذهب الذي جاء ليصلي فلا إثم عليه.

جَاعَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَحِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ جَاعَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَحِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرِ مُنَادِيًا فَنسادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَتَا لِي ثَلاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْشُو بِكَفَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَتَا لِي ثَلاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْشُو بِكَفَيْهِ حَمِيعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ مُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِيَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِيَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِيَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتَ تَبْحَلُ عَلَى فَلَامُ مُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِيَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ تُبْحَلَ عَنِي قَالَ قُلْتَ تَبْحَلُ عَنِي فَالَ مُنْ مَرَّةٍ إِلَا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ قَالَ جَابِرٍ فَحَنَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عُدَى مُ مَلَا لَهُ عَمْسَ مِاتَةٍ قَالَ فَحُدْ مِثْلُهَا مَرَّيْنِ.

٧٩٢٩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ بِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ صَدِّى الْكَذِبَ فَحُورٌ وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَمْورً وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَنْدَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَنْدَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَنْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٧٩٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ المُصِّدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى

٧٩٢٥ قال الألباني: ضعيف الإسناد " ١٠٦٢".

٧٩٢٦- قال الألباني: ضعيف " ٤٩٣". أخرجه: ابو داود " ٤٩٩٥".

٧٩٢٨- أخرجه: مسلم " ٢٣١٤".

٧٩٢٩- أخرجه: البخاري " ٦١٣٤"، ابو داود " ٤٩٨٩"، احمد " ٢٧٨٣٩".

الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

٧٩٣١-عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ذَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ذَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأُنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ. واه الترمذي "٢٥١٨"

٧٩٣٧ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمُ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَـهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَـهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ لَاهُ أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ لا.

رواه مالك "١٨٢٦"

٧٩٣٣-عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْـدُ تَبَاعَدَ عَنْـهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْن مَا حَاءَ بهِ. (واه الترمذي "١٩٧٢"

٧٩٣٤ –عن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذْبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. رواه الترمذي "٢٣١٥"

٧٩٣٥-عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَـهُ بِهِ كَـاذِبٌ. وَلُوهُ أَبُودُاوِد "٤٩٧١"

٧٩٣٦ –عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِـالْمَرْءِ كَذِبًـا أَنْ يُحَدِّثَ بَكُلِّ مَا سَمِعَ. وواه مسلم "ه"

<sup>-</sup>٧٩٣٠ أخرجه: البخاري " ٣١٣٤"، ابو داود " ٤٩٨٩"، أحمد " ٣٧٨٣٩".

٧٩٣١-قال الألباني:صحيح"٥٤٠". اخرجه: النسائي"١١٧٥، الدارمي " ٢٥٣٢". احمد " ٢٧٨١٩".

٧٩٣٣- قال الألباني: ضعيف حداً " ٣٣٧".

٧٩٣٤- قال الألباني: " حسن ١٨٨٥". أخرجه: ابو داود " ٤٨٨٩"، الدارمي " ٢٧٠٢".

٧٩٣٥ - قال الألباني: ضعيف " ١٠٥٨".

٧٩٣٦- أخرجه: ابن ماحة " ٤٩٩٢".

٧٩٣٧-عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَـمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَـمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَـمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَـمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ وَرَدِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَابِعُ بِمَا لَـمْ يَعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْمِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقِيْلِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَامِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلِيْلِيْكُوا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ الل

٧٩٣٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ دَعَنْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أَعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ قَالَتْ أَعْطِيهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةً. وواه أبوداود "٤٩٩١"

٧٩٣٩-عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَحَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ الزَّمَانِ دَحَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَلا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ. وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ.

٧٩٤-عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ
 فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ
 رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَةُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

٧٩٤١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ تَحْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا. وواه مسلم

٧٩٤٢ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

٧٩٤٣ – وله وللشيخين وأبى داود عن أم كلثوم بنت عقبة نحوه وذكر: الثالث الرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.

٧٩٤٤ – عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ فَقَــالَ

٧٩٣٧- أخرجه: أحمد " ٢٤٠٧٢".

٧٩٣٨- قال الألباني: حسن " ٤١٧٦". أخرجه: احمد " ١٥٢٧٥".

٧٩٣٩- أخرجه: أحمد " ٨٠٦٨".

٧٩٤٢ قال الألباني: صحيح دون قوله " ليرضيها " ٥٨٢ ". اخرجه: احمد " ٢٧٠٥٠".

٧٩٤٥–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَـمْ يَكْـذِبْ إِبْرَاهِيـمُ النَّبيُّ عَلَيْهِ السَّلام قَطُّ إِلا تُلاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وَقَوْلُـهُ ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ) هَذَا وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْن سَارَةَ ۚ فَإِنَّـٰهُ قَـدِمَ أَرْضَ جَبَّـار وَمَعَـهُ سَـارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ فَــإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبريهِ أَنْكِ أُخْتِي فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلامِ فَإِنِّي لا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ فَلَمَّا دَحَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَــدِمَ أَرْضَـكَ امْرَأَةٌ لا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلا لَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأْتِيَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيـمُ عَلَيْـهِ السَّـلام إِلَى الصَّلاةِ فَلَمَّا دَحَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلا أَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبضَتْ أَشَــد مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبضَتْ أَشَدٌّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي فَلَكِ اللَّهَ أَنْ لا أَضُرَّكِ فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الَّذِي حَماءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَنْتَنِي بِشَيْطَانِ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيــمُ عَلَيْـهِ السَّـلام انْصَـرَفَ فَقَـالَ لَهَـا مَهْيَــمْ قَالَتْ حَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاحِرِ وَأَحْدَمَ حَادِمًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِسي مَاء رواه مسلم "۲۳۷۱" السَّمَاء.

٧٩٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام بِسَارَةَ فَدَحَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْمَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَحَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِي مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أَخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لا تُكذّبي حَدِيثِي فَ إِنِّي أَحْبَرُتُهُمْ أَنِّكِ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أَخْرِي مُؤمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَ أَنْكِ أَخْتَ مَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلا عَلَى وَضَنَّ وَرَجِي إِلا عَلَى وَضَنَّ أُو تُصَلِّي فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلا عَلَى زَوْجِي فَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ

٥٩٤٥ - أخرجه: البخاري " ٢٢١٧"، ابو داود " ٢٢١٢"، الترمذي " ٣١٦٦"، أحمد " ٨٩٨٨".

عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبَرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلا عَلَى زَوْجِي فَلا تُسلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَسِ قَالَ أَبُو سَلَمَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِلْى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا أَوْ فِي الثَّالِيَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلا شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا وَاللَّهِ مَا أَرْسَلَتُمْ إِلَى إِلا شَيْطَانًا الرَّعُومَ اللَّلُهِ كَنَالَتُ الْمُعَوْمَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَتُ أَسَتُ الْكَافِرَ وَأَحْدُنَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَحْدَمُ وَلَا لَاللَّهُ مَا أَرْسُلُومَ وَقَالَتُ أَلْتُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَحْدُومَ وَلِيكَةً وَى الْكَافِرَ وَأَحْدُومَا إِلَى إِلَى إِلَاهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَوْمَ اللَّهُ الْمَالِقُومَ وَالْعَلَى الْمُعْرِقِيقَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي إِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَالَتُهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِقُومَا إِلَى اللَّهُ أَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْعُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِيمَ وَالْمُومُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالَالَالَةُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَالَةُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِق

٧٩٤٧-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْحُولالِ كُلُّهَا إِلا الْحِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

# السخاء والكرم والبخل وذم المال والدنيا

٧٩٤٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّحِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْحَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلَحَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَالِم بَخِيل.

٧٩٤٩ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقُ أَنْفِقُ كَايِّكِ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرُانُ عَرْشُلُهُ عَزَّ أَنْفُقَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ حَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُلُهُ وَقَالَ أَرُانُ عَرْشُلُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. وواه البخارى "٤٦٨٤"

٧٩٥٠ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ وَعَلَامَ شَيْئًا قَطُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ وَعَلَامٍ ٢٣١١"

٧٩٤٦- أخرجه: مسلم " ٢٣٧١"، ابو داود " ٢٢١٢"، الترمذي " ٣٦٦٦"، احمد " ٨٩٨٨".

٧٩٤٨ قال الألباني: ضعيف حداً " ٣٣٤".

٧٩٤٩- أخرجه: مسلم " ٩٩٣"، الزمذي " ٢٠٤٥"، ابن ماجة " ١٩٧"، أحمد " ٩٦٦١".

٠٩٥٠ أخرجه: البخاري " ٦٠٣٤"، الدارمي " ٧٠".

٧٩٥١ – عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلامِ شَيْئًا إِلاَ أَعْطَاهُ قَالَ فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

وإِنْ كَانَ الْرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِـنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم "٢٣١٢"

٧٩٥٧-قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَسِرَ يُعْطِينِي رَسُولُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَسِرَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لا بُغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَسِرَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لا حَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَسِرَ مَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لا حَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَسِرَ مَ يُعْطِينِي

٧٩٥٣ -عن عَبْدُ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ لَقِيتُ بلالًا مُؤَذِّنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَبَ فَقُلْتُ يَا بِلالُ حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثُهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تُوفِّي وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَـهُ الْبُرْدَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ يَا بِلالُ إِنَّا عِنْدِي سَعَةٌ فَلا تَسْتَقْرضْ مِنْ أَحَدٍ إِلا مِنِّي فَفَعَلْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لِـأُؤَذَّنَ بالصَّلاةِ فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ النُّحَّارِ فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ يَا حَبَشِيُّ قُلْتُ يَا لَبَّاهُ فَتَحَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا وَقَالَ لِي أَتَـدْرِي كَـمْ بَيْنَـكَ وَبَيْنَ الشَّهْر قَالَ قُلْتُ قَرِيبٌ قَالَ إِنَّمَا يَيْنَكَ وَيَيْنَهُ أَرْبَعٌ فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَحَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي وَلا عِنْدِي وَهُـوَ فَـاضِحِي فَـأْذَنْ لِـي أَنْ آبَـقَ إِلَـى بَعْـض هَؤُلاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَمرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِيَ عَنِّي فَحَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي

٧٩٥١- أخرجه: احمد " ١٣٣١٩".

٧٩٥٢ - أخرجه: الترمذي " ٦٦٦"، احمد " ١٤٨٨٠".

عِنْدَ رَأْسِي حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الْأَوَّلِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانً يَسْعَى يَدْعُو يَا بلالُ أَحبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى ۚ أَتَيْتُهُ فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَاثِبَ مُنَاحَاتً عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاحَاتِ الْأَرْبَعَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَى عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْض دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْحدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ قُلْتُ قَدْ قَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْء كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْقَ شَيْءٌ قَالَ أَفَضَلَ شَيْء قُلْتُ نَعَمْ قَالَ انْظُرْ أَنْ تُريحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بدَاخِل عَلَىي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُريحَنِي مِنْهُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَـةَ دَعَانِي فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌّ فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ دَعَانِي قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْـهُ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ. لأبي داود"٥٠٠" ٤ ٧٩٥-عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

رواه الترمذي "٢٣٦٢".

٧٩٥٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَحَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ حَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سِلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَحَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَسُلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّ اللَّهُ عَبْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ وَمُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجَّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدُنَا فَكَرِهْتُ أَنْ وَمُ مِنْ يَعَجَّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدُنَا فَكَرِهْتُ أَنْ أَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. وواه البحارى "٢٢١"

٧٩٥٦-عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُولُ

٧٩٥٣ قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٦٢٨".

٧٩٥٤- قال الألباني: صحيح " ١٩٢٥".

٧٩٥٥ - أخرجه: النسائي " ١٣٦٥"، احمد " ١٧١٨.

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُلاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَــيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخَّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ. وَنَهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَــيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخَّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ. وراه مسلم "٥٦ " الله مسلم "٥٦ " الله مسلم "٥٦ " الله مسلم "٠٠ واله والمؤلّم والمؤلّم

٧٩٥٧ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى اللَّهُ مَلُوهُمْ فَعْمَلَ وَالْمَثُونَة وَكَانَتْ أُمَّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنْسِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَنْسِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَاقًا فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أُمَّ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَمُهَا مَرُونَ إلَى الْمُهَامِرُونَ إلَى الْمُهَامِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُهَامِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى الْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُهَامِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَ مَنَ مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَ مَنَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُونَ الْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى الْمُعَلِي وَلَى الْمُعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

رواه البخاري "٢٦٣٠"

٨٥ ٩٥- وفي رواية: قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ أُمَّ فَأَعْطَانِهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ فَحَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَحَعَلَتِ الشَّوْبِ النَّهِ عَنْقِي وَقَالَتْ وَاللَّهِ لا نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لا نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ النُّرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو فَجَعَلَ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ النُّرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو فَجَعَلَ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ النُّرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا وَتَقُولُ كَلا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةً أَمْنَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْنَالِهِ. لَمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ عَمْرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقَ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَةً فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً وَلا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ وَلا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ

٧٩٥٦- أخرجه: أحمد " ١٢٨".

٧٩٥٧-- أخرجه: مسلم " ١٧٧١".

٨٥ ٧٩- اخرجه: البخاري " ١٣٠٤".

وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلاهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَيْبِا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لارَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ.

رواه البخاري "٤١٦١"

٧٩٦٠ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ قَلِمْتُ الْمَدِينَةَ فَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلا مِنْ قُرَيْشِ إِذْ جَاءَ رَجُلِ أَخْشَنُ النَّيَابِ أَحْشَنُ الْجَسَدِ أَحْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِرِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ ثَدْي أَحَدِهِمْ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ حَلَمةٍ ثَدْي أَحَدِهِمْ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ خَلَمةٍ ثَدْي يَعْنُ يَعْضَ كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ حَلَمةٍ ثَدْي يَتَزَلْزَلُ يَحْرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَحْرُجَ مِنْ حَلَمة ثَدَيْهِ يَتَزَلْزَلُ وَالبَعْتُهُ وَيُوضَعُ الْقَوْمُ رُعُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْعًا قَالَ فَأَدْبَرَ وَاتَبَعْتُهُ وَتَى حَلَسَ إِلَى سَارِيةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَوُلاءِ إِلا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ إِنَّ هَوَلاءِ كَوَ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَأَحَبُّتُهُ فَقَالَ إِنَّ هَوُلاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَأَجَبُّتُهُ فَقَالَ إِنَّ هَوَلاءِ مَا لَكَ وَلِيعُونَ أَنْ أَنَّهُ يَنْعَينِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ فَقَالَ لا يَعْقَلُونَ شَيْعًا قَالَ قُلْتُ مَا النَّهُمْ عَنَ الشَّعْسِ وَأَنَا أَنْهُ يَعْشُونِ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ مُ مَا لَكَ وَلِإِحْوِيَكَ مِنْ قُرَيْشِ لا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُ مَ مَا لَكَ وَلِإِحْوَيْكَ مِنْ قُرَيْشٍ لا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُ مَ مَا لُكَ وَلِإِحْوِيْكَ مِنْ قُرَيْشٍ لا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ مَن دُنْيَا وَلا أَسْتَفْتِهِمْ عَنْ دُينِ حَتَّى الْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

٧٩٦١-عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِـلِّ الْكَعْبَةِ قَـالَ فَحِثْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَـمْ الْكَعْبَةِ قَـالَ فَحِثْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَـمْ الْكَعْبَةِ قَـالَ فَحِثْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَـمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَلَمَّ الْكَعْبَةِ وَعَنْ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًـا إلا مَنْ قَالَ هَمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًـا إلا مَنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

٧٩٦٠- أخرجه: البخاري " ١٤٠٨"، الدارمي " ٢٧٦٧"، احمد " ٢٠٩١٥".

وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

٧٩٦٢-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَـانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُحْلِ فَبَخِلُـوا وَأَمَرَهُمْ بَالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا. (واه أبوداود "١٦٩٨"

٧٩٦٣-أبوالقيس: أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شيء من تمر، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه قبضة ينشرها بين يدى أصحابه، فضم طرف ردائه إلى بطنه وإلى صدره، فقال له صلى الله عليه وسلم، زادك الله شحاً.

#### للكبير (٣٣٨/٢٢) بلين `

٧٩٦٤ – قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ كَـانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لا تَمُـرَّ عَلَيَّ ثَـلاثُ لَيَـالٍ وَعِنْـدِي مِنْـهُ شَـيْءٌ إِلا شَـيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْن.

رواه البخارى "٦٤٤٥"

٧٩٦٥-عَنَّ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُـلِّ أَنَّةٍ فِتْنَةً وَفِيْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ. وَيُنْنَةً وَفِيْنَةً وُفِيْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ.

٧٩٦٦ –عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا. و ٢٣٢٨"

٧٩٦٧ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ إِبِلَّ لِلشَّيَاطِينِ وَتَعَدُّ وَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ وَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسُمَنَهَا فَلا يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ أَسْمَنَهَا فَلا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّياطِينِ فَلَم أَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ لا أُرَاهَا إِلا هَذِهِ الْأَقْفَاصُ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ. فَلَم أَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ لا أُرَاهَا إِلا هَذِهِ الْأَقْفَاصُ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ.

٧٩٦١-احرحه:البخاري" ١٤٦٠"،النسائي" ٢٤٤٠"،الترمذي" ٦١٧"،ابن ماحة" ١٧٨٥"،أحمد" ٢٠٨٩٠"

٧٩٦٢ قال الألباني: صحيح " ١٤٨٩". أخرجه: احمد " ٦٧٥٣".

٧٩٦٣- قال الهيثمي ( ٤٧٠٥):رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن حهمان وثقه جماعة وفيه خلاف وبقيمة رحاله رحمال الصحيح.

٧٩٦٤ - أخرجه: مسلم " ٩٩١"، ابن ماجة " ١٩٢٧"، أحمد " ١٠١٩٢".

٥ ٩ ٧٠- قال الألباني: صحيح " ١٩٠٥". أخرجه: احمد " ١٧٠١٧".

٧٩٦٦- قال الألباني:صحيح " ١٨٩٧".اخرجه: احمد " ٤٠٣٨".

٧٩٦٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ يَقُـولُ الْعَبْـدُ مَـالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَـا سِـوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

٧٩٦٩ – قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَـالَ فَإِنَّ مَالَـهُ مَا قَـدَّمَ وَمَـالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.

٧٩٧-عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ حَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمِ بْسِ عُتْبَةَ وَهُو مَرِيضٌ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا خَالُ مَا يُنْكِيكُ أَوْجَعٌ يُشْئِرُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كُلٌّ لا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ قَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ حَمِيعِ الْمَالِ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ قَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ حَمِيعِ الْمَالِ عَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ حَمَعْتُ. للترمذي "٢٣٢٧"

وزاد رزين: فلما مات حصل ما خلف فبلغ ثلاثين درهما وحسب فيه القصعة التي كان فيها يعجن وياكل.

٧٩٧١-عن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكلِمُكُ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْـهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَسَلَّمَ وَلا يُكلِمُكُ فَقَالَ إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ إِلا آكِلَةَ وَكَانَهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ إِلا آكِلَةَ وَرَعَمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَامِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ السَّعَمِ مَا وَاللَّهُ مَا الْمَسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةً حُلُوهٌ فَيْعُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ

٧٩٦٧ - قال الألباني: ضعيف " ٥٥٣".

٧٩٦٨- أخرجه: أحمد " ٥٩٥٨".

٧٩٦٩- أخرجه: النسائي " ٣٦١٢"، احمد " ٣٦١٩".

٠٧٩٧- قال الألباني:حسن " ١٨٩٦". أحرجه: النسائي " ٥٣٧٢"، ابن ماجة" ٢١٠٣.

وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَـأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخارى"١٤٦٥"

٧٩٧٧ -عن عَبْدَالرَّخْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وقد أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَـالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ بُسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. و 1 ٢٧٥ واه البخارى "١٢٧٥"

٧٩٧٣-عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قُالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلا إِنَّ اللَّهِ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ. الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَ مَا فِيهَا إِلا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ.

رواه النزمذي"۲۳۲۲".

٧٩٧٤ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِحْنُ الْمُؤْمِنِ وَحَنَّةُ الْكَافِرِ. (واه مسلم "٢٩٥٦"

٧٩٧٥-أنس، رفعه: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحبك الشيء يعمى ويصم.

#### رواه رزين

٧٩٧٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ اللَّهِ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ اللَّهُ غِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّحَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِللَّانْيَا مَا أَنَا فِي اللَّهُ غَيْهِ وَمَا لِللَّانُيَا مَا أَنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ باللَّوق دَاخِلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ باللَّوق دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكَ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتْحِبُونَ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتْحِبُونَ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِلِرْهَمٍ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتْحِبُونَ أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِلِرْهَمٍ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتْحِبُونَ

٧٩٧١ - أعرجه: مسلم " ٢٠٥٢"، النسائي " ٢٥٨١"، ابن ماجة " ٣٩٩٥"، احمد " ٣٠٧٧". ٧٧٧٧ - قال الألباني: حسن " ١٨٩١".أعرجه: ابن ماجة " ٢١١٤".

٧٩٧٤ - امحرجه: الترمذي " ٣٣٢٤"، ابن ماجة" ٢١١٣"، احمد " ٢٧٤٩١".

٧٩٧٦– قال الألباني: صحيح " ١٩٣٦.أخرجه: ابن ماحة " ١٠٩٪، أحمد " ٣٧٠١"

٧٩٧٨-عن مُسْتَوْرِدٌ أَخَي بَنِي فِهْرَ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَـمِّ اللَّهُ عَلَى الْمَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَـمِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَعْفَعُلُ أُحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ ا

٧٩٧٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء. رواه الترمذى " ٢٣٢ " نَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء. رواه الترمذى " ٢٣٦ " اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاء. رواه الترمذى " ٢٠ ٦ " عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاء. رواه الترمذي " ٢٠ ٩٨ " عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا فَإِنَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ اللَّهُ لِيَا وَلَكُلِّ وَكُلُلُ عَمْلُ وَالْمِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّهُ لِيَا عَمَلٌ للبخارى تعليقا وَلا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلا عَمَلٌ .

#### الغضب والغيبة والنميمة والغناء

٧٩٧٧- أخرجه: ابو داود " ١٨٦"، أحمد" ١٤٥١٣".

٧٩٧٨- أخرجه: الترمذي " ٣٣٣٣"، ابن ماجة" ١٠٥٤، احمد " ١٧٥٤٨".

٧٩٧٩ قال الألباني: صحيح " ١٨٨٩". اخرجه: ابن ماجة " ١١١٠."

٧٩٨٠ قال الألباني: صحيح " ١٦٥٩"؛ أخرجه: احمد " ٢٣١١١".

٧٩٨٢ - أخرجه: مسلم " ٢٦٠٩"، أحمد " ٧٥٨٤"، مالك " ١٦٨١".

٧٩٨٣- قال الألباني: ضعيف " ٢٠١٥.أخرجه: احمد " ١٧٥٢٤".

٧٩٨٤–عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَـا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَاثِمٌ فَلْيَحْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلا فَلْيَضْطَجِعْ.

رواه أبوداود "٤٧٨٢"

٧٩٨٥ - عن سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لاعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَوَّذُ عَنْهُ الَّذِي يَحِدُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَوَّذُ عَنْهُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَتْرَى بِي بَأْسٌ أَمَحْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ. للبحارى ١٠٤٨ - " باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَتْرَى بِي بَأْسٌ أَمَحْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ. للبحارى ١٠٤٨ " باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَتْرَى بِي بَأْسٌ أَمَحْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ. للبحارى ١٩٨٣ قالَ إِنِّي لاعْلَمْ قَالَ إِنِّي لاعْلَمْ قَالَ إِنِّي لَكُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَمُعْنُونَ. وواه البخارى ١٩٨٣ ووه البخارى ١٩٨٣ "

٧٩٨٧ -عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفُهُ يَتَمَوَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لاعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُهُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ فَعَلَ يَرْدَادُ غَضَبًا. رواه أبوداود "٤٧٨٠" فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَأْمُوهُ فَأَبِي وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَرْدَادُ غَضَبًا.

٧٩٨٨–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَجُلًـا قَـالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَوْصِينِي قَالَ لا تَغْضَبْ. رواه البخارى "٦١١٦" .

٧٩٨٩-عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاثِتِ عَلَى مُنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاثِتِ عَلَى مُنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاثِتِ عَلَى مُنْ كَظَمَ مَنْ كَانَا وَهُ الْمَرْدَى "٢٠٢١"

٧٩٨٤- قال الألباني: صحيح " ٤٠٠٠". اخرجه: احمد " ٢٠٨٤١".

٧٩٨٥- أخرجه: مسلم " ٢٦١٠"، ابو داود " ٤٧٨١"، احمد " ٢٦٦٦٤".

٧٩٨٦- أخرجه: مسلم " ٢٦١٠"، ابو داود " ٢٨٨١)، احمد " ٢٦٦٦٤".

٧٩٨٧- قال الألباني: ضعيف " ٢٠٧٤". أعرجه: الترمذي " ٣٤٥٧"، أحمد " ٢١٥٨١".

٧٩٨٨- أخرجه: الترمذي " ٢٠٢٠"، أحمد " ٢٧٣١١ ".

٧٩٨٩- سكت عنه الشيخ الألباني وهو بالصحيح برقم" ١٦٤٥ " وفي الضعيف برقم" ٣٤٧". أخرجه: ابو داود " ٤٧٧٧ "، ابن ماجة " ٢١٨٦ "، أحمد " ١٩١٩٠".

• ٧٩٩-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُــا صَلاةً الْعَصْر بنَهَار ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْعًا يَكُونُ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ إِلا أَخْبَرَنَا بـهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَكَانَ فِيمَا قَالَ أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ فَقَـالَ قَـدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهَبْنَا فَكَانَ فِيمَا قَالَ أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بقَــدْر غَدْرَتِهِ وَلا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَام عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ فَكَانَ فِيمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَـدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُوْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُوْمِنًا وَيَحْيَا مُوْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْء وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَـريعُ الْفَيْء فَتِلْكَ يتِلْكَ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِييءَ الْفَيْء أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَريعُ الْفَيْء ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْء ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاء حَسَنَ الطُّلَبِ وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاء حَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاء سَيِّئُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ السَّيِّيِّ الْقَضَاء السَّيِّيِّ الطَّلبِ أَلا وَخَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الْقَضَاء الْحَسَنُ الطَّلَبِ أَلا وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاء سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلا وَإِنَّ الْغَضَبَ حَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْن آدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بشَيْء مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا رواه الترمذي " ۲۱۹۱" فيمًا مَضَى منهُ.

٧٩٩١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ

<sup>.</sup> ٩٩٩-قال الألباني:ضعيف لكن بعض فقراته صحيح " ٣٨٥".أخرجه:مسلم"١٧٣٨"،ابن ماجة" ٤٠٠٠ "،احمد " ١١٢٦٩"

الرَّقُوبَ فِيكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِي لا يُولَدُ لَهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنَّهُ الرَّحُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا قَالَ فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّـذِي لا يَصْرَعُهُ الرِّحَالُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. رواه مسلم "٢٦٠٨" قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. رواه مسلم "٢٦٠٨" والله من الله عنه قال ليس بذلك، ولكنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي قد ظلم هذا، وشتم هذا، وأحذ مال هذا، وليس هنا دينار ولا درهم، فيعطون من حسناته، ولا تفي، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه.

٧٩٩٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّـهُ قَـالَ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. رواه أحمد "٢١٣٧"

٧٩٩٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ. (واه أحمد "١٧٥٢٣"

٥ ٩ ٩ ٩ - ابن عباس، رفعه: باب للنار لا يدخله أحد إلا من يشفى غيظه بسخط الله. رواه البزار ( ٢٠٥٥)

٧٩٩٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَنَّهُ.

رواه أبوداود "٤٨٧٤"

٧٩٩٧-عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِحَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَحَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لِهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا لَمَزَحَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لِهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

٧٩٩٧- أخرجه: ابو داود " ٧٧٩٤"، أحمد " ٧٧٩٣٤".

٧٩٩٣– قال الهيثمي ( ١٢٩٩٣):رواه أحمد والطبراني، ورجال احمد ثقات، لأن ليثم صرح بالسماع من طاووس.

<sup>\*</sup> ٧٩٩٤- قال الهيثمي (١٢٩٩٦ ):رواه أحمد والطيراني، ورجاله ثقات.

٩٩٥- قال الهيثمي ( ١٢٩٩٧):رواه البزار، وفيه اسماعيل بن شبية وهو ضعيف، وثقة ابن حبان وبقية رحاله رحال الصحيح. ٩٩٦-قال الألباني:صحيح" ٤٠٧٩. أخرجه: مسلم " ٢٥٨٩"، الترمذي " ١٩٣٤"، الدارمي " ٢٧١٤"، احمد " ٣٧٤٧٣". ٧٩٩٧- قال الألباني: صحيح " ٤٠٨٠.". اخرجه: الترمذي " ٢٠٠٢، أحمد " ٢٠٠٣٢".

٧٩٩٨ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَـنْ هَـؤُلاءِ يَا حِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

رواه أبوداود "٤٨٧٨".

٧٩٩٩ – عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ مَسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِي تَوْبُسا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ الْقِيَامَةِ.

٠٠٠ - مَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ مِـنْ أَرْبَـى الرِّبَـا اللَّبَـا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ مِـنْ أَرْبَـى الرِّبَـا اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ حَقِّ. وواه أبوداود "٤٨٧٦"

٧٩٩٨- قال الألباني: صحيح " ٤٠٨٢". أخرجه: البخاري " ٦٥٨١".

٧٩٩٩ - قال الألباني: صحيح " ٤٠٨٤". أخرجه: احمد " ١٧٥٥.".

٨٠٠٠ قال الألباني: صحيح " ٤٠٨١". أخرجه: احمد " ١٦٥٤".

٨٠٠٠ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنسِ الْحُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمًّا قَالَ.
 رواه أبوداود "٤٨٨٣"

٨٠٠٢ – عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ قَتَّاتٌ.

رواه البخاري "٦٠٥٦".

٨٠٠٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُبَلّغُنِسي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْقًا فَإِنّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ.

رواه أبوداود "٤٨٦٠"

٨٠٠٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ.
 الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ.

ه . . ٨ – ابن مسعود: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقام رحل، فوقع فيه رحل من بعده، فقال له صلى الله عليه وسلم: تخلل، فقال: ومم أتخلل يـا رسـول الله ألكلت لحماً؟ قال: إنك أكلت لحم أخيك. للكبير (١٠٠٩٢)

٦٠٠٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي حَارِيَتَانِ تُغَنِّيانِ بِغِنَاء بُعَاتَ فَاضْطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السَّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ

٨٠٠١- قال الألباني: حسن "٤٠٨٦". أخرجه: أحمد "١٥٢٢٢".

٨٠٠٢- أخرجه: مسلم "٥٠٠، أبوداود "٤٨٧١"، الترمذي "٢٠٢٦"، أحمد "٢٢٩٢٤".

٨٠٠٣- قال الألباني: ضعيف "٥٠٠٥". أخرجه:الترمذي "٣٨٩٦"، أحمد "٣٧٥٠".

٨٠٠٤- قال الهيشمى(١٣١٢١): رواه أحمد ورجاله ثقات.

٨٠٠٥- قال الهيثمي(١٣١٤٥): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ حَدِّي عَلَى حَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي. وَهُو يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا

٨٠٠٧-وفي رواية: تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ ٱلْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ.

٨٠٠٨ - وفي أخرى: أن عمر زحر الحبشة، فقال على السّنة : [آمنا يا بنى أرفدة] (١) .
 ٩٠٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.
 رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

٠١٠ ٨ - قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ حَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَحَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَحْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِاللَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرِ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَلْمِ بِاللَّفْ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ. رواه البخارى "١٤٧ ٥" فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

٨٠١١ - عَنْ نَافِعِ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لا قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

رواه أبوداود "٤٩٢٤".

۱۲ - ۸-بلغنى أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم فى رياض المسك، شم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدى وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه رزين محدى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨٠٠٦- أخرجه: مسلم "٢٩٧"، النسائي "٥٩٥"، ابن ماجة "١٨٩٨"، أحمد "٢٥٥٧".

۸۰۰۷ أخرجه: مسلم "۲۹۸"، النسائي "۹۰۱"، ابن ماجة "۱۸۹۸"، أحمد "۲۰۵۷۰".

٨٠٠٨- هذه الرواية لم أحدها.

٨٠٠٩- أخرجه: البخاري "٢٩٠١"، النسائي "٢٩٥١"، أحمد "٨٠١٩".

١٠٠٠- أخرجه: أبوداود "٤٩٢٢"، الترمذي "١٠٩٠"، ابن ماجة "١٨٩٧"، أحمد "٢٦٤٨١".

٨٠١١- قال الألباني: صحيح "٤١١٦".

فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ قَالَتْ لا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ هَذِهِ قَيْنَـةُ بَنِي فُـلان تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَعَنَّتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـدْ نَفَخَ تُغَنِّيكِ قَالَتَ فَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا.

رواه أحمد "١٥٢٩٣"

#### اللهو واللعب واللعن والسب

٨٠١٤ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتَبَعُ شَيْطَانٌ يَتَبَعُ شَيْطَانٌ يَتَبَعُ شَيْطَانٌ يَتَبَعُ شَيْطَانٌ عَبَرَعُ شَيْطَانٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا عَتْبَعُ حَمَامَةً

٥٠١٥ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيـشِ بَيْـنَ الْبَهَائِمِ.
رواه الترمذي "١٧٠٨"

٨٠٠ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَان مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُسُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ حَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شَيْتًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.
 لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شَيْتًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

١٧ - ٨ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ مَـنْ لَعِـبَ
 بالنَّرْدَشِير فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْم خِنْزير وَدَمِهِ.

٨٠١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ
 وَكَسَرَهَا.

١٩-٨٠٠٩ أبي سعيد قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي.
 يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي.
 رواه أحمد "٢٢٦٢٨" والموصلي، وزاد: لا تقبل صلاته.

٨٠١٣- قال الهيثمي(١٣٣٥٨): رواه أحمد و الطبراني ورحال أحمد رحال الصحيح.

٨٠١٤ - قال الألباني: حسن صحيح "٤١٣١". أخرجه: أحمد "٨٣٣٨".

٨٠١٥ حقال الألباني: ضعيف "٢٨٧". أخرجه: أبوداود "٢٥٦٢".

٨٠١٦- أخرجه: البخاري "٤٤١٥"، النسائي "٤٤١،"، الدارمي "٩٧٣"، أحمد "٧٦٧٥".

٨٠١٧- أخرجه: أبوداود "٩٣٩٤"، ابن ماجة "٢٧٦٣"، أحمد "٢٢٥١٦".

٨٠١٩ قال الهيشمي(١٣٢٦١): رواه أحمد وأبويعلى وزاد:((لاتقبل صلاته)).والطبراني، وفيه موسى بن عبدالرحن الخطمي لم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

٠ ٢ · ٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. وَحَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. وواه البخاري" ١١٣٠"

3 - ١٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُ سَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسُطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ عَالَتْ خَنَاحَانِ عَالَيْهِ قَالَتْ خَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَالَتْ فَضَجِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ. وَاجَذَهُ.

٨٠٢٢ - عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لَقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ. 
رواه أبوداود "٤٩٢٣"

٠ ٢ - ٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُوْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّهَانِ وَلا النَّهَانِ وَلا النَّهَانِ وَلا الْبَذِيء. وَلا اللَّعَانِ وَلا النَّهَادِيء.

٨٠٢٤ حَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَانِينَ
 لا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة.

٨٠٢٧–عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلا لَعَّانًا وَلا

<sup>.</sup> ٢ . ٨- أخرجه: مسلم " . ٢٤٤٠"، أبوداود "٢٩٤١"، ابن ماحة "١٩٨٧"، أحمد "٢٥٤٣٠".

٨٠٢١ قال الألباني: صحيح "٢١٣٣".

٨٠٢٢". أخرجه: أحمد "١٢٢٣٨".

٨٠٢٣ قال الألباني: صحيح "١٦١٠". أخرجه: أحمد "٣٨٢٩".

٨٠٧٤- أخرجه: أبوداود "٤٩٠٧"، أحمد "٢٦٩٨١".

٨٠٢٥- قال الألباني: صحيح "١٦٠٩". أخرجه: أبوداود "٤٩٠٦".

٨٠٢٨ -عن عَبْدُاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُـهُ كُفْرٌ.

٨٠٢٩-عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلا يَرْمِيهِ بِــالْكُفْرِ إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَـمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.

٠٣٠ ٨ - عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قُالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَلْعَبُطُ إِلَى اللَّامِي لَعِنَ فَإِنْ أَبُوابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَحِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى اللَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَالِهُ كَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِا. وإذا اللَّهُ عَلَيْلِهَا. وإذا اللَّهُ عَائِلِهَا.

٨٠٣١ – عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـولُ لا تُسَبِّحِي عَنْهُ. قَـالَ أَبُـو دَاوُد لا تُسَبِّحِي أَيْ لا تُخَفِّفِي عَنْهُ.

رواه أبوداود "١٤٩٧"

٨٠٣٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ الْمُسْتَبَّانِ مَـا قَـالا فَعَلَى الْبَادِئ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ. رواه مسلم "٩٨٧"

٣٣ - ٨ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّ رَحُلٌ رَجُلًا عِنْدَهُ قَالَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ الْمَسْبُوبُ يَقُولُ عَلَيْكَ السَّلامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّ مَلَكًا بَيْنَكُمَا يَذُبُّ عَنْكَ كُلَّمَا يَشْتُمُكَ هَـذَا قَالَ لَهُ بَـلْ أَنْتَ أَحَقُ بِهِ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلامُ قَالَ لِا بَلْ لَكَ أَنْتَ أَحَقُ بِهِ.

رواه أحمد "٢٣٢٣٣"

٨٠٢٧- أخرجه: أحمد "١٢٠٥٤".

٨٠٢٨ أخرجه: البخاري "٢٠٤٤"، مسلم "٢٤"، الترمذي "٢٦٣٤"، النسائي "٢١١٢"، ابن ماجة "٢٩٣١"، أحمد "٢٣٣٤".

٨٠٢٩- أخرجه: مسلم "٢٦"، أحمد "٢٠٩٥٤".

٨٠٣٠ قال الألباني: حسن "٩٩٩".

٨٠٣١ - قال الألباني: ضعيف "٣٢١". أخرجه: أحمد "٣٣٦٦٣".

٨٠٣٢- أخرجه: أحمد "٩٩٥٦".

٨٠٠٣- قال الهيشمي(١٣٠٢١): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقه.

٨٠٣٤ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

٨٠٣٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَـا الدَّهْـرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. رواه مسلم "٢٢٤٦"

٣٦ · ٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْــهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بَأَهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ. وواه أبوداود "٩٠٨"

٨٠٣٧ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ فَسَرَوْحُ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. وواه أبو داود "٩٧" تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.

۸۰۳۸ حابر، رفعه: لا تسبوا الليل والنهار، ولا الشمس ولا القمر، ولا الريح، فإنها رحمة لقوم، وعذاب لآخرين.

٨٠٣٩-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. (واه البخارى "١٣٩٣"

٨٠٤ - عن الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُوْذُوا الْأَحْيَاءَ.
 الْأَمْوَاتَ فَتُوْذُوا الْأَحْيَاءَ.

٨٠٤١ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ

٨٠٣٤ - أخرجه: مسلم "٢٤٤٦"، أبوداود "٤٩٧٤"، الدارمي "٢٧٠٠"، أحمد "١٠١٠١"، مالك" ١٨٤٦...

٨٠٣٥ أخرجه: البخاري "٤٨٢٦"، أبوداود "٤٩٧٤"، الدارمي "٢٧٠٠"، أحمد "٧٢٠٤"، مالك "١٨٤٦".

٨٠٣٦ حقال الألباني: صحيح "٢٠١٤". أخرجه: الترمذي "١٩٧٨".

٨٠٣٧ عال الألباني: صحيح "٥٠٠٤". أخرجه: ابن ماجة "٢٧٣٧".

٨٠٣٨ – قال الهيثمي(١٣٠٠١): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سعد بن بشير، وثقــه جماعــة وضعفـه جماعــة، وبقيـة رحالـه ثقات،ورواه أبويعلي بإسناد ضعيف رقم[٢١٩٤].

٨٠٣٩- أخرجه: أبوداود "٤٨٩٩"، النسائي "١٩٣٦"، الدارمي "١٥١١"، أحمد "٢٤٩٤٢".

٠٤٠٨- قال الألباني: صحيح "١٦١٤". أعرجه: أحمد "١٧٧٤٣".

٨٠٤٢ - مَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ يَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَحِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "٥٠ ٥ ٧"

٨٠٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر يَسِيرُ فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا قَالَ أَخَرْهَا فَقَدْ أُجِبْتَ فِيهَا.

٨٠٤٤ - هَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الدِّيـكَ وَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاةِ.

٥٠٤٥-ابن عباس، رفعه: لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم. للأوسط بخفي

٨٠٤٦-أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرحل قرصته برغوثة فسبها: لا تسبها فإنها أيقظت نبياً من الانبياء للصلاة.

٨٠٤٧ – على، رفعه: قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَـحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. وواه مسلم "١٩٧٨"

۸۰ ۰۸ – عائشة، رفعته: ستة لعنتهم وكل نبى مجاب. المحرف لكتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله. والمتسلط بالجبروت، ليعــز مـن أذل الله، ويـذل مـن أعز الله، والمستحل ما حرم الله من عترتى، والتارك لسنتى. وواه رزين

٨٠٤١- قال الألباني: ضعيف "١٧٢". أخرجه: أبوداود "٠٩٠٠".

٨٠٤٢- أخرجه: أبوداود "٢٥٦١"، الدارمي "٢٦٧٧"، أحمد "١٩٣٥٨".

٨٠٤٣ - قال الهيثمي (١٣٠٣٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٨٠٤٤ - قال الألباني: صحيح "٤٢٥٤". أخرجه: أحمد "٢١١٧١".

ه٤٠٨- قال الهيثمى(١٣٠٢٩): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمرو بن حابر، وهو كذاب.

٣٦ - ٨ -قال الهيثمى(١٣٠ ٤٢)رواه الطبراني فى الاوسط ورجاله ثقــات، وفي سعيد بـن بشـير ضعـف وهــو ثقـة. وفـى إسـناد البزار:سويد بن إبراهيم وثقه ابن عدى وغيره وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح ٨٠ ٤٧ - أعرجه: النساتي "٤٤٢٤"، أحمد "٥٠٧".

٩ - ٨ - عن أَنسَ بْنَ مَالِكِ قُالُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَـةً رَجُـلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَـاخِطٌ وَرَجُـلٌ سَـمِعَ حَيَّ عَلَـى الْفَلاح ثُمَّ لَمْ يُحبْ.
 الْفَلاح ثُمَّ لَمْ يُحبْ.

٥٠ ٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَلاوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُوْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٨٠٥٢ –عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُا قُالُت لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ يَعْنِي نَبَاشَ الْقُبُورِ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيةَ يَعْنِي نَبَاشَ الْقُبُورِ.

٨٠٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَـهُ صَلاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم "٢٦٠١"

٤ ٥ ٠ ٥ - وفي رواية: اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّي قَدِ النَّهُمُّ النَّهُمَّ النَّهُمُ أَوْ حَلَدْتُهُ أَوْ حَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفنِيهِ فَأَيَّمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ حَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم "٢٦٠١" وفي أحرى: أو جلده ، لغة أبي هريرة في جلدته. `

ه ه ، ٨-عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَجُلان فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـنْ

٩ ٤ ٠ ٨ - قال الألباني: ضعيف الإسناد حدا "٥٦".

<sup>.</sup> ٨٠٥ قال الألباني: صحيح "٤٧٦١". أخرجه: البخساري "٤٨٨٦"، مسلم "٢١٢٥"، أبسوداود "٢١٦٨"، السترمذي "٢٠٠٦"، ابن ماجة "١٩٨٩"، الدارمي "٣٥٥٥"، أخمد "٤٤١٤".

٨٠٥١ قال الألباني: صحيح "٢٧٢٣".

٨٠٥٣ أخرجه: البخاري "٦٣٦١"، الدارمي "٢٧٦٥"، أحمد "١٠٨٩٧".

٨٠٥٤ - أخرجه: البخاري "٦٣٦١"، الدارمي "٢٧٦٥"، أحمد "١٠٨٩٧".

أَصَابَ مِنَ الْحَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَان قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا. وواه مسلم "٢٦٠٠"

٣٥٠٥ – أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ نَتِيمةٌ وَهِي أُمُّ أَنَسٍ فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيمةَ فَقَالَ آنْتِ هِيه لَقَدْ كَبِرْتِ لا كَبِرَ سِنُّكِ فَرَحَعَتِ الْيَتِيمةُ اللّهِ عَلَيْمٍ تَبْكِي فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَتِ الْحَارِيَةُ دَعَا عَلَيَّ نَبِيُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَكْبَرُ سِنِي فَالْآنَ لا يَكْبَرُ سِنِي أَبِدًا أَوْ قَالَتْ قَرْنِي فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجَلَةً تُلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَ اللّهِ عَلَى رَبِي فَقَالَتْ يَا أَمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَسَلّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَ اللّهِ عَلَى يَتِيمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ زَعَمَتُ أَنَّ سُولُ اللّهِ عَلَى وَسَلّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَ اللّهِ عَلَى يَتِيمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ زَعَمَتُ أَنَّ سُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللّهِ عَلَى وَيَعْمَتُ أَنَّ سُولُ اللّهِ عَلَى وَيَعْمَ عَلَى وَيَعْمَ عَلَى وَسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُنَا يَعْمَلُهُ أَنْ لا يَكْبَرَ وَشَى الْبَشَرُ وَأَعْضَبُ كَمَا يَعْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيْصًا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم أَنْ يَخْعَلَهَا لَهُ طَهُ وَرًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ لَيْسُ لَهَا بِأَهُ لَا يَعْضَبُ كُمَا يَوْضَلَ وَلَا يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقُولَهُ يَقُولُكُ وَلَا يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَى مَا يَعْمَلُوا أَنْ يَحْعَلَهَا لَهُ طَهُ وَا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

## الحسد والظن والهجران وتتبع العورة

٧ - ٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِسِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَـاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. وواه البخاري "٤٠٩"

٨٠٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ النَّبِي اللَّهِ عَلَا إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ. رواه أبوداود"٤٩٠٣"

٥٠٥٥-- أخرجه: أخمد "٢٥٦٨٦".

٨٠٥٧- أخرجه: مسلم "٨١٦"، ابن ماجة "٢٠٨"، أحمد "٣٦٤٣".

٨٥٠٨- قال الألباني: ضعيف "١٠٤٨".

٥٩ - ٨ - عن الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْـأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْحَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلا أُنْبُكُمْ بِمَا يُشْبِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْحَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلا أُنْبُكُمْ بِمَا يُشْبِئُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ. وواه الترمذي "٢٥١٠"

٠٠٠ ٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَحَاسَدُوا وَلا تَنَاجَشُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ الْحُوانَا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَحْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ التّقُوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

وزَادَ فِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِـنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُـمْ وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرهِ. هما لمسلم "٢٥٦٤"

٨٠٦١ – عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لا تَقَـاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَجَانُ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَـاهُ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَـاهُ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَـاهُ وَلا تَبَاغَضُوا وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَـاهُ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَـاهُ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحَـاهُ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحَـاهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحَـاهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحِياهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحَـاهُ وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحَىاهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحِياهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحِياهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُسرَ أَحِياهُ وَلا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُسرَ أَحِياهُ وَلا يَحِلُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُسرَ أَحِياهُ اللّهِ إِنْ يَعِلْ يُعِلِمُ اللّهِ إِنْ يَعِلْمُ لَسْ يَعْلَى اللّهِ لَهُ لَا يُعِلِّلُهِ وَاللّهُ لَيْعِلَمُ إِنّا وَلا يَعِلَى لَهُ وَلا يَعَلِمُ اللّهِ لَهُ إِنْ يَعِلْمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّا لَهُ لِي لَهُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلِّلُهُ لِلْمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّمُ لِمُنْ لِمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعِلِمُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعِلِمُ لِللّهِ لِمُعْمِلًا لَهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِلللّهِ لِلْمُ لَا يُعِلّمُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعِلّمُ لِلللّهِ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِللّهِ لِلْمُ لِلْ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِللّهِ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِللّهِ لِللّهِ لِمُ لِللّهِ لَا يَعْلَمُ لَا يُعْلِمُ لِللّهُ لِلْمُ لَا يُعْلِمُ لِللّهِ لَا يُعْلِمُ لِلللّهِ لَمِ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلَمُ لِللّهُ لِمُ لِلّهُ لَا يُعْلِمُ لَا لَعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لِلللّهِ لَمْ لَا يَعْلَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِمُ لِمُ لَا يَعْلَمُ لَا يُعْلِمُ لَا لَعْلَمُ لِمُ لِعِلْمُ لِللّهُ لَا يَعْلَمُ لَا لِلّهُ لِمُ لَمِنْ لِلللّهُ لَلْ لَعْلِمُ لَا لِللّهُ لِللّهُ لِمِنْ لِمُ لَمِنْ لِللللّهُ لَمِنْ

٢٠ - ٨ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ لا يَحِـلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَـذَا وَيُعْرِضُ هَـذَا وَخَيْرُهُمَـا لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَـذَا وَتَعْرِضُ هَـذَا وَخَيْرُهُمَـا اللَّذِي يَبْدَأُ بالسَّلام.

رواه البحارى "٢٠٧٧"

٨٠ ٠ ٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ فَلْيُلقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَدِ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بالْإِثْم. رواه أبوداود "٤٩١٢"

٨٠٥٩- قال الألباني: حسن "٢٠٣٨". أخرجه: أحمد "٩٤١٥".

٠٦٠٨- أخرجه: البخاري "١٤٤ ٥"، أبوداود "٣٤٤٣"، الترمذي "١١٣٤"، النسائي "٢٠٠٦"، ابس ماجة "٢١٧٢"، أحمله "١٠٤١٧"، مالك "١٣٩١".

٨٠٦١ - قال الألباني: صحيح "٩٧٩". أخرجه: البغاري "٦٠٦٥"، مسلم "٩٥٥٩"، أبوداود "٩٩١٠"، أحمد "٢٧٥٥١"، مالك "٦٦٨٣".

٨٠٦٧-أخرجه:مسلم"٢٥٠٠"، أبوداود"١٩٩١"،الترمذي"١٩٣٥"،أحمد "٢٣٠٦٤"، مالك "٢٦٨١".

٨٠٦٣ – قال الألباني: ضعيف "١٠٥١". أخرجه: مسلم "٢٥٦٢"، أحمد "٨٨٤٨".

٨٠٦٤-وفي رواية: فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثٍ فَمَاتَ دَحَلَ النَّارَ.

رواه أبوداود "٤٩١٤".

٨٠٦٥ عَنْ أَبِي خِرَاشِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَـنْ هَحَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ. رواه أبوداود "٩١٥"

77 · ٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَـ عُ أَبْوَابُ الْحَنَّةِ

يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَـيْتًا إِلا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ

وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

أَنْظِرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَا.

رواه مسلم "٢٥٦٥"

٥١ ٨٠ -عن عَائِشَةَ حُدِّثَتُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزَّيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاء أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتَهِينَ عَائِشَةُ أَوْ لاحْحُرنَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُو قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُو لِلَّهِ عَلَى انْدْرِ اللَّهِ لا أَكُلَّمَ ابْنَ الزَّيْرِ أَبْدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزَّبِيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِحْرَةُ فَقَالَتْ لا وَاللَّهِ لا أَشَفَعُ فِيهِ أَبْدًا وَلا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزَّيْرِ كُلَّمَ الْمِسْورَ بْنَ مَحْرَمَة وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِيَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي الزَّيْرِ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْحَلَّتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِر وَهَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْحَلَتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِر فَعَلْمَ أَنْ اللَّهِ لَمَا أَدْحَلَتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللّهِ لَمَّا أَدْحَلَتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ وَالْتَهُ لَوْ وَعَلْمَ أَنْ اللّهِ فَمَا أَنْ الْوَيْدِ فَلَى الْعَلْمُ وَعَلَى السَّالُامُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلْمُ أَنْ اللّهِ وَمَرَكَاتُهُ أَنْ الْمُهُ وَيَقُولانَ إِنَّ النَّهُ عَلَى وَطَفِقَ الْمِسُورَ وَعَبْدُالرَّحْمَى فَالْمَ الْوَلِيقِ الْمَامُ وَعَنْ الْوَلَامِ وَعَلْمَ أَنْ الْوَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا فَدْ عَلِمْتِ وَالنَّذُولَ الْمَالُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى عَمَّا فَدْ عَلِمْتِ وَالنَّهُ كُلُولُولُ إِنِّي لَكُولُوا عَلَى عَائِشَةً وَالتَنْ وَالتَحْرِيحِ طَفِقَتْ الْذَولَةُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالُ فَلَمَّا أَكُثُرُوا عَلَى عَافِشَةً مِنَ التَّذُكُرةِ وَالتَنْ كُرَةً وَالتَحْرِيحِ طَفِقَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَهَى وَتَقُولُ إِنِي لَكُولُوا عَلَى عَافِشَةً وَالنَّهُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

٨٠٦٤ قال الألباني: صحيح "٢٠٦٦". أحرجه: مسلم "٢٥٦٧"، أحمد "٨٨٤٨".

٨٠٦٥ قال الألباني: صحيح "٢٠١٧". أخرجه: أحمد "١٧٤٧٦".

٨٠٦٦ - أخرجه: أبوداود "٤٩١٦"، الـترمذي "٧٤٧"، ابن ماجه "١٧٤٠"، الدارمي "١٧٥١"، أحمد "٢٧٢٥"، مسالك "١٣٨٦".

شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذَرُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِى حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

رواه البخاري "٦٠٧٥"

٨٠٠٨ - عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزَّيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لا تُمْسِكُ شَيْعًا مِنَّ رِزْقِ اللَّهِ إِلا تَصَدَّقَتُ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُوْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُوْخَذَ عَلَى يَدَيْ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالِ مِنْ قُرَيْشِ وَبَالَّحُوالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهُ الزَّهْرِيُّ وَلَ أَخُوالُ النَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهُ الزَّهْرِيُّ وَالْمِسُورُ بُنُ النَّاسُودِ بْنِ عَبْدِيَغُوثَ وَالْمِسُورُ بْنُ النَّيْقِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِيَغُوثَ وَالْمِسُورُ بْنُ الْسُودِ بْنِ عَبْدِيَغُوثَ وَالْمِسُورُ بْنُ مَعْمَلِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَتْهُمْ أَتُهُ لَا عُمْلُهُ مَعْمَلِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَتْهُمْ ثُمَّ لَمْ مَنْهُ مَعْ وَلَدَ أَوْرَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنِي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفُ مِنْ مَنْ الْمُعْرَفِقُ عَلَى فَاللَاهُ عَمَلُهُ عُمَلُهُ وَاللَّالُومِ فَي بَنَعْتَ عُمَلًا أَعْمَلُهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى فَالْتُو وَيَعْتَقَتْهُمْ أَنْ وَوَدِدْتُ أَنِي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفُ الْحَارِي ٣٠٥٠٥ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٩٩ . ٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لا تُؤذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تُعَيِّرُوهُمْ وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي حَوْفِ رَحْلِهِ قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ وَلا يَسْتَعَ اللَّهِ مِنْكِ. وواه الترمذي "٢٠٣٢"

٠٧٠ - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنّكَ إِن البّعْتَ عَوْرَاتِ النّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ. رواه ابوداود "٤٨٨٨" أَنْ عَوْرَةً بين عَامِر عَن النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيًا مَوْءُودَةً.
 ١٧٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر عَن النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيًا مَوْءُودَةً.

٨٠٦٩ قال الألباني: حسن صحيح "٥٥٥".

٨٠٧٠ قال الألباني: صحيح "٨٠٧٠".

٨٠٧١– قال الألباني: ضعيف "١٠٤٤". أخرجه: أحمد "١٦٨٨٠".

٨٠٧٢ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ لا يَسْتُرُ عَبْـدٌ عَبْـدًا فِي الدُّنْيَا إلا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا يَسْتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٨٠٧٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ فِي الدُّنْيَا إِلا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا تُسَرِّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٨٠٧٤ –عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَـذَا فُـلانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُـهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّحَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

رواه أبوداود "٤٨٩٠"

٥٧٠ ٨- دخين كاتب عقبة بن عامر، قال: كان لنا حيران يشربون الخمر فنهيتهم، فلم ينتهوا، فقلت لعقبة: إن حيراننا هؤلاؤ يشربون الخمر، وإنى نهيتهم فلم ينتهوا، وإنى داع لهم الشرط، فقال: دعهم، ثم رجعت إليه مره أخرى، فقلت مثل ذلك، فقال ويحك دعهم، فإنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم: فذكر معنى حديث عقبة بن عامر.

٨٠٧٧ حَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ لَمْ يَقُلُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا.

رواه أبوداود"٨٧٨٨".

٨٠٧٢ أخرجه: أحمد "٢٧٤٨٤".

٨٠٧٣- أخرجه: أخمد "٨٩٩٥".

٨٠٧٤ قال الألباني: صحيح الإسناد "٩٠٩.".

٨٠٧٥ قال الالباني : "ضعيف ١٠٤٥" . أخرجه: أحمد "١٦٨٨٠".

٨٠٧٦ قال الألباني: ضعيف "٥٥٠".

٨٠٧٧ قال الألباني: صحيح "٥٠٠٥".

## الكبر والرياء والكبائر

٨٠٧٨ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ. رواه أبوداود "٩٠٠٤"

٨٠٧٩ حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَدْحُلُ الْحَنَّـةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ قَالَ رَجُلِّ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.
 وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

رواه مسلم "۹۱"

٨٠٨-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُـورِ الرِّحَـالِ يَغْشَـاهُمُ الـذُّلُّ مِـنْ كُـلِّ مَكَان فَيُسَاقُونَ إِلَى سِحْنٍ فِي حَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَـارُ الْأَنْيَـارِ يُسْقَوْنَ مِـنْ عُصَارَةٍ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ.
 مُصَارَّةٍ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ.

١٨٠٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْحُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ حَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَلَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْحُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْحِرَاءَ بَأَنْهِهِ إِنَّمَا هُمْ فَحْمَ حَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَلَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْحُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْحِرَاءَ بَأَنْهِهِ إِنَّا اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبُيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهَا بِالْآسِاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِي وَفَاحِرً اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبُيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهَا بِالْآسِاءِ إِنَّمَا هُو مُؤْمِنٌ تَقِي وَفَاحِرً اللَّهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبُو آدَمُ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

٨٠٨٢ -عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَحَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا

٨٠٧٨-قال الألباني: صحيح "٣٤٤٦". أخرجه: مسلم "٢٦٢٠"، ابن ماجة "٤١٧٤"، أحمد "٩٣٢٤".

٨٠٧٩ - أخرجه: أبوداود "٩٠٩١"، الترمذي "١٩٩٨"، ابر ماجة "٥٩"، أحمد "٣٩٣٧".

٨٠٨٠ قال الألباني: حسن "٢٠٢٥". أخرجه: أحمد "٦٦٣٩".

٨٠٨١- قال الألباني: حسن "٣١٠٠". أخرجه: أبوداود "١١٦٥".

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَر كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى كَـانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلِّى الْمَدِينَةِ. رواه مسلم "٢٠٨٧"

٨٠ ٨٠-عن سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَحَلْحَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

رواه البخاري "٣٤٨٥".

٨٠ ٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَحُلِّ يَتَبَحْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُو يَتَحَلْحَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَهُ فَتَّى قَدْ سَمَّاهُ وَهُوَ فِي حُلَّةٍ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً أَهَكَذَا كَانَ يَمْشِي ذَلِكَ الْفَتَى الَّذِي خُسِفَ بِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ فَعَثَرَ عَثْرَةً كَادَ يَتَكَسَّرُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلْمَنْحَرِيْنِ وَلِلْفَمِ ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ ضَرَبَ بِيدِهِ فَعَثَرَ عَثْرَةً كَادَ يَتَكَسَّرُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلْمَنْحَرِيْنِ وَلِلْفَمِ ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزَقِينَ)
 الْمُسْتَهْزَفِينَ)

٥٨٠٨-عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَقُولُونَ فِيَّ النِّيهُ وَقَدْ رَكِبْتُ الْسَّاةَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمَارَ وَلَبِسْتُ السَّمْنَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ السَّاةَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ. رواه الترمذي" ٢٠٠١"

وَتَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ حَاثِيةٌ فَأُوَّلُ مَنْ وَتَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ حَاثِيةٌ فَأُوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ حَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللّهُ لِلْقَارِئُ أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا لِلْقَارِئُ أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلَمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى الْمَلائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى اللّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى اللّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلانًا قَارِئٌ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيْقُولُ اللّه فَلا نَا وَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلانًا وَيَقُولُ اللّه قَالَ فَلانًا وَيَقُولُ اللّهُ عَمَلَتَ فِيمَا آتَوْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيقُولُ اللّه قَالَى فَلانً وَتَقَلَى بَلْ أُرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلانً جَوَادً

٨٠٨٢- أخرجه: البخاري "٧٨٨ه"، ابن ماجة "٧٧١، أحمد "٢٧٢٣٥"، مالك "٢٦٩٧".

٨٠٨٣- أخرجه: الترمذي "٢٤٩١"، النسائي "٣٢٦٥"، أحمد "٣١٨٥".

۸۰۸۵ أخرجه: البخاري "۹۷۷۵"، مسلم "۲۰۸۸"، أحمد "۲۰۰۷۳".

٥٨٠٨- قال الألباني: صحيح الإسناد "١٦٢٧".

فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ وَيُوْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ أُمِرْتُ بَالْحَهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَلَهُ مَلْ فَلانْ حَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ثُمَّ ضَرَبَ الْمَلاثِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ التَّلاثَةُ أُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ التَّلاثَةُ أُولُ خَلْق اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (واه الترمذى "٢٣٨٢"

٨٠ ٨٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ لَحُبُّ الْحَزَنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

## رواه الترمذي "٢٣٨٢".

٨٠٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

٨٠٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ السَّرِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلانِيَةِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُعْجَبَهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَيُعْجَبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا لِمَا يَرْجُو بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَيُعْجَبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا لِمَا يَرْجُو بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا أَعْجَبُهُ الْخَيْرَ لِيُكْرَمَ عَلَى ذَلِكَ وَيُعَظَّمَ عَلَيْهِ فَهَذَا رِيَاءٌ و قَالَ بَعْضُ أَعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ فَهَذَا لَكُ مَنْ الْحُورِهِمْ فَهَذَا لَهُ مَنْ الْحُورِهِمْ فَهَذَا لَا اللّهِ عَلَيْهِ فَاعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ فَهَذَا لَهُ مَنْ اللّهِ مَا يَعْمَلُ الْعِلْمِ إِذَا اطُلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ فَهَذَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ الْعِلْمُ إِنْ اللّهِ مَا إِنَّالَ الْعَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْجَبُهُ رَجَاءَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِ إِنَا اللّهُ مَلْ الْعَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ الْعُلْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

٨٠٨٦ قال الألباني: صحيح "١٩٤٢". أخرجه: مسلم "١٩٠٥"، النسائي "٣١٣٧"، أحمد "٨٠٧٨".

٨٠٨٧ قال الألباني: ضعيف "٥٠٤". أخرجه: ابن ماجة "٢٥٦".

٨٠٨٨- أخرجه: ابن ماجة "٢٠٤٠٢"، أحمد "٧٩٣٩".

٨٠٨٩- قال الألباني: ضعيف "٢١٦". أخرجه: ابن ماجة "٢٢٦.".

٩٠-عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاثًا قَالُوا بَلَى يَـا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَحَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِمًا فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.
 رواه البخارى "٢٦٥٤"

٨٠٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ اللَّهُ الرَّبَا وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصِنَاتِ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. واه مسلم "٨٩"

۸۰۹۲ حبيدة بن عمير، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن تسع، فذكر الشرك، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً.

٨٠ ٩٣-عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ الْكَبَـائِرُ الْإِشْـرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. رواه البخارى "٦٦٧٥"

٩٤-٨-بريدة، رفعه: إن أكبر الكبائر، الإشراك با لله، وعقوق الوالدين، ومنع فضل
 الماء، ومنع الفحل.

# النفاق والمزاح والمراء

٥٩ - ٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًّا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَـةً مِنَ النَّفَـاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ.

رواه البحاري "٣٤"

<sup>،</sup> ٩ - ٨- أخرجه: مسلم "٨٧"، الترمذي "٢٣٠١"، أحمد "١٩٨٧٢".

٨٠٩١ أحرجه: البخاري "٢٧٦٧"، أبوداود "٢٨٧٤"، النسائي "٣٦٧١".

٨٠٩٣- أخرجه: الترمذي "٢٠٢١"، النسائي "٢٠١١"، الدارمي "٢٣٦٠"، أحمد "٦٨٤٥".

٨٠٩٤ قال الهيثمي(٣٩٧): رواه البزار، وفيه: صالح بن حبان وهو ضعيف و لم ويثقه أحد.

٥٠٠٠-أحرجه:مسلم ٥٠، أبوداود "٢٦٨٤، الترمذي "٢٦٣٢"، النسائي "٠٠٠، أحمد "٦٨٢٥".

٣ ٩ ٠ ٨ - وفي رواية: وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.قَـالَ أَبُـو عِيسَى هَـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ نِفَاقُ الْعَمَلِ وَإِنَّمَـا كَـانَ نِفَـاقُ التَّكْذِيبِ عَلَى عَهْـدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا . رواه الترمذي "٢٦٣٢"

٨٠٩٧-وفي رواية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رفعه وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَضَلَّى وَرَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، بنحوه.

٨٠٩٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَصْلَتَـانِ لا تَخْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقِ حُسْنُ سَمْتٍ وَلا فِقْهٌ فِي الدِّينِ. رواه الترمذي "٢٦٨٤":

٩٩ - ٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَاثِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْن تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً. رواه مسلم "٢٧٨٤"

٠٠ ٨١٠-عن عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ أُنَـاسٌ لِـابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِــمْ قَـالَ كُتَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

١٠١ – عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرَّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَثِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. وواه البخارى "٣١١٣"

١٠ ١ - عن حُذَيْفَةُ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ ( لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ) ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ
 تَكْفِيكَهُمُ الدُّيْئَلَةُ وَأَرْبَعَةٌ لَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ شُعْبَةُ فِيهمْ.
 رواه مسلم "٢٧٧٩"

٨١٠٣-وفي رواية: ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورهِمْ.

٨٠٩٦- قال الألباني: صحيح "٢١٢٢". أخرجه: البخاري "٣٤"، مسلم "٥٨"، أبوداود "٤٦٨٨"، النسائي "٠٠٠٥"، أحمد " ١٥٠٩-

٩٧ • ٨ - أخرجه: البحاري "٢٧٤٩"، الترمذي "٢٦٣١"، النسائي "٢١، ٥، أحمد "٨٩١٣".

٨٠٩٨ قال الألباني: صحيح "٢١٦٠".

٨٠٩٩- أخرجه: النسائي "٣٠٨٥"، الدارمي "٣١٨"، أحمد "٢٥٧٥".

٨١٠٠ أخرجه: ابن ماجة "٣٩٧٥"، أحمد "٥٧٥٥".

٨١٠٢- أخرجه: أحمد "١٨٤٠٦".

٨١٠٣- أخرجه: أحمد "٢٢٨٠٨".

٨١٠٤ عن أبي الطُّفيْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْسُدُكَ بِاللَّهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ قَالَ كُنَا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عِشَرَ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ الْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ عَمْسَةَ الْأَسْهَادُ وَعَذَرَ ثَلاثَةً قَالُوا مَا سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

٥٠ ٨١-وللكبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك انتهى إلى عقبة، فــأمر منادياً فنادى لا يأخذن العقبة أحد، فإن رسول الله صلى الله عليــه وســلم يأخذهــا، وكان صلى الله عليه وسلم يسير، وحذيفة يقوده، وعمار يسوقه، فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوه، فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل، فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد، ولعمار سق سق، حتى أناخ، فقال لعمار: هل تعرف القوم؟ قال: لا كانوا متلثمين، قال: أتدري ما أرادوا، قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أرادوا أن ينفردوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه من العقبة، فلما كان ذلك ترع بين عمـار وبـين رحـل منهـم شـيء، فقـال: أنشـدك بـا لله كـم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى أنهم أربعة عشر.. فذكره إلى يوم يقوم الأشهاد (وتسمية أصحاب هذه العقبة) معتب بن قشير شهد بدراً، وهو الذي قال: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ههنا وقال: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على خلائمه، ووديعة بن ثابت، وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب، وحدير بن عبدا لله بن نبتل، وهو الذي قال جبريل عليه السلام يا محمد من هذا الأسود كثير شعر عينيه، كأنهما قدران من صفر، ينظر بعيني شيطان، وكبده كبد حمار، يخبر المنافقين بخبرك، والحارث بن يزيد، وهو الذي سبق إلى الوشل التي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقه أحد فاستقى منها، أربعتهم من بني عمرو بن عوف، وأوس بن قبطى الذي قال: إن بيوتنا

٨١٠٤- أخرجه: أحمد "١٨٤٠٦".

عورة، وسعيد بن زرارة، المدخن على النبي صلى الله عليه وسلم، وسويد وراعش بن بلبحي، وهما ممن جهز ابن أبي في غزوة تبوك يخذلان الناس، وقيس بن عمرو، وزيد بن المصيب، وسلالة بن الحمام، وهما من يهود قينقاع، والجلاس بن سويد، قيل أنه تاب بعد ذلك.

٨٠٠٦ عن سلمة بن الأكوع قَالَ عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُوكًا قَالَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا أَشَـدَّ حَرًّا فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ. واللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ.

٨١٠٧َ–وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ حِـبْرِيلَ وَمِيكَـائِيلَ.

#### للبخاري تعليقا

٨٠٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ وَلا يَقْرَبُونَ الْمُسَاجِدَ إِلا يَعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَعُنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ وَلا يَقْرَبُونَ الْمُسَاجِدَ إِلا هَجُرًا وَلا يَقْلُونَ وَلا يُؤْلُفُونَ وَلا يُؤْلُفُونَ خُشُبّ بِاللَّيْلِ صُحُبٌ بِاللَّيْلِ مَحْدُ "٧٨٦٧" .

٩-٨١-سهل بن سعد، رفعه: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيتـه،
 وكل يعمل على نيته، فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قلبه نور.

للكبير وفيه حاتم بن عباد بن دينار `

٨١١٠ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَـوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَحْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلا كُوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَاتِنَـا مَـا كَانَ.

٨١٠٥ قال الهيثمي(٢٥): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

٨١٠٨- قال الهيثمى (٢١٤): رواه أحمد و البزار، وفيه: عبدالملك بن قدامة الجمحى، وثقه يحيي بن معين وغيره، وضعفه الدارقطني وغيره.

٨١٠٩– قال الهيثمـى(٢١٢): رواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون إلا حاتم بن عبادة بن دينــــار الجرشــي لم أر مــن ذكــر لــه ترجمة.

٨١١١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّـكَ تُدَاعِبُنَـا قَـالَ إِنِّـي لا أَقُـولُ الإحَقا.

رَّ ٨١١٢ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبلَ إِلا النَّوقُ. وَهَا الترمذي "١٩٩١"

مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ حَرَجَ أَبُو بَكْرِ فِي تِحَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ وَمَعَهُ نَعَيْمَانُ وَسُويْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ وَكَانَا شَهِدَا بَهِ دُرًا وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَى الزَّادِ وَكَانَ سُويْبِطُ رَجُلًا مَرَّاحًا فَقَالَ لِنُعَيْمَانَ أَطْعِمْنِي قَالَ حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ فَلاغِيظَنَّكَ قَالَ فَمَرُّوا بِقَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ سُويْبِطٌ تَمْنُتُرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنَّهُ عَبْدً لَهُ كَلامٌ وَهُو قَائِلٌ لَكُمْ إِنِّي حُرَّ فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَة تَوَكَّ تُعَمُّوهُ فَلا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي قَالُوا لا بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَاشْتَرُوهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلاقِصَ تَرَكَّتُمُوهُ فَلا تُفْسِدُوا غِي عُنْقِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلًا فَقَالَ نَعَيْمَانُ إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بَكُمْ وَإِنِي حُرَّ فَالْ لَكُمْ فَاللَّهُ عَنْهِ عِمَامَةً أَوْ حَبْلًا فَقَالَ نَعْيَمَانُ إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بَكُمْ وَإِنِي حُرَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ وَقَالُوا قَدْ أَخْبَرُوهُ بِنَاكِ فَالْعَلْقُوا بِهِ فَحَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَاعْبُوهُ بَكُمْ وَإِنِي حُرَّ لَكُونُ مَوْلَوهُ مِنْ فَعَلُوهُ بَوْلِكُ فَالْ فَلَمَا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ مِنْكُ فَالْ فَلَامُ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ مَوْلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ مَوْلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلًا.

رواه ابن ماجة "٣٧١٩" بضعف `

٥ ٨ ١ ١ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي فَقَالَ اصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصًا فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>.</sup> ٨١١. قال الهيثمي(١٧٦٧٩): رواه أحمد وأبويعلي و إسنادهما حسن.

٨١١١ – قال الألباني: صحيح "٢٦١". أخرجه: أحمد "٥٠٦".

٨١١٢ - قال الألباني: صحيح "١٦٢٣". أخرجه: أبوداود "٤٩٩٨"، أحمد "٥٠١٣٥".

<sup>&</sup>quot; ٨١١٣- قال الألباني: صحيح "١٦٢٢". أخرجه: أبوداود "٢٠٠٥"، أحمد "١٣١٣٢".

٨١١٤ قال الألباني: ضعيف "٨١٥". أخرجه: أحمد "٢٦١٤٧".

٨١١٦-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَــَدُّهِ أَنْـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جَادًّا.

### رواه أبوداود "۵۰۰۳"

٧ ١ ١ ٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجِلُّ لِمَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

رواه أبوداود "٤٠٠٥"

٨١١٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَركَ الْكِوبَ وَهُو مَلْولًا بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِراءَ وَهُو مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاهَا.
 وسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاهَا.

• ٨١٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

رواه أبوداود "٤٦٠٣"

٨١٢١ –عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّحَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ. واللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

١١٥- قال الألباني: صحيح الإسناد "٢٥٥٢".

٨١١٦- قال الألباني: حسن "٤١٨٣". أخرجه: الترمذي "٢١٦٠"، أحمد "١٧٤٨١".

٨١١٧- قال الألباني: صحيح "١٨٤٤". أخرجه: أحمد "٥٥٥٧".

٨١١٨- قال الألباني: ضعيف بهذا اللفظ "٣٤٠". أخرجه: ابن ماحة "٥١".

٨١١٩- قال الألباني: حسن "٢٥٩٣". أخرجه: ابن ماجة "٤٨".

٠٨١٢- قال الألباني: حسن صحيح "٣٨٤٧". أخرجه: أحمد "١٠١٦١".

٨١٢١- أخرجه: مسلم "٢٦٦٨" الترمذي "٢٩٧٦"، النسائي "٤٢٣ ٥"، أحمد "٣٣٨٧٢".

٨١٢٢-ابن عباس، قال: لا تمار أحاك، فإن المراء لا تفهم حكمته، ولاتؤمن غائلتـه، ولا تعد وعداً فتخلفه.

٨١٢٣-عمر، رفعه: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يـدع المزاح والكذب ويـدع المراء وإن كان محقاً.

٨١٢٤- ابن عمر، رفعه: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهـر أهـل باطلهـا على أهـل حقها.

٨١٢٥-ابن عمر، رفعه: إن عيسى عليه السلام قال: إنها لأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاحتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه. للكبير

٨١٢٣- قال الميثمي(٣٢٦): رواه أبويعلي في الكبير وفيه: محمد بن عثمان عن سليمان بن داود لم أر من ذكرهما.

٨١٢٤- قال الهيثمي(٧١١): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

٨١٢٥– قال الهيثمي(٧١٢): رواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون.

# الأسماء والكنى

الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاتِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. رواه أبوداود "٤٩٤٨" الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاتِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. رواه أبوداود "٤٩٤٨" الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاتِكُمْ وَأَسْمَاءِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَبْيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ. رواه أبوادود" ٩٥٠٤" وَأَصْدَقُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ.

٨ ٢ ٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌّ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاكِ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ لا مَالِكَ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ رَجُلٌّ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاكِ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ لا مَالِكَ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَنَى مِثْلُ شَاهً. ويَعْمَلُ شَاهُ.

٨١٢٩-عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُالُ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَـنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعِ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُـهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرْكَةَ وَبِلَانَ مُنَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلُ شَيْفًا ثُمَّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ.

رواه مسلم "۲۱۳۸"

٨٦٣٠ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لا يَضُرُكَ الْكَلامِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لا يَضُرُكَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لا يَضُرُكَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لا يَضُرُكَ بِاللَّهُ وَلا تُعَيِّرُ وَلا تُعَيِّرُ وَلا تُعَيِّرُ وَلا تُعَلِينًا عَلَيْ مَارًا وَلا رَبَاحًا وَلا نَجيحًا وَلا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ بَاللَّهُ عَنْ أَرْبَعٌ فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ. رواه مسلم "٢١٣٧" أَثَمَّ هُوَ فَلا يَكُونُ فَيَقُولُ لا إِنْمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ. رواه مسلم "٢١٣٧" مَنْ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ ابْنَا لَهُ

٨١٢٦- قال الألباني: ضعيف "٩٠٥٣". أخرجه: الدارمي "٢٦٩٤"، أحمد "٢١١٨٥".

٨١٢٧ - قال الألباني: صحيح "٤١٤٠" دون قوله: " تسموا بأسماء الأنبياء ". أخرجه: أحمد "٥٠٥ ".

٨١٢٨- أخرجه: البخاري "٥٠٠٠"، ابوداود "٤٩٦١"، المترمذي "٢٨٣٧"، احمد"٥٢٨٥".

٣٠٠٨-أخورجه:أبوداود"٩٥٨، ١٣٦٥، الترمذي"٢٨٣٦، ابن ماجة "٣٧٣، الدارمي "٢٦٩٦، أحمد "١٩٦٢٥"

تَكُنَّى أَبَا عِيسَى وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكُنِّى بَأْبِي عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكُنِّى بَأْبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّانِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ وَإِنَّا فِي جَلْجَتِنَا فَلَمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ وَإِنَّا فِي جَلْجَتِنَا فَلَمْ يَرُكُ يُكُنّى بأبي عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ. و 18 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ.

مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَقْحَةِ تُحْلَبُ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ احْلُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْكَ الْمُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ

٨٩٣٤ - عَنْ أَنَس قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْنَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلانًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي. رواه مسلم "٢١٣١" اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكَنُّواْ بِكُنْيَتِي. رواه مسلم "٢١٣١" مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ وَلا تُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَقَالُوا لا نَكْنِيكَ بَأْبِي الْقَاسِمِ وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وَاهُ البخارى "١٨٩٥" ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ الْبَكَ عَبْدَالرَّحْمَنِ.

٨١٣٦-وفي روايَّة: 'قَالَتِ الْمَانْصَارُ لا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِم وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ

٨١٣١ عال الألباني: حسن صحيح "٢١٥٢".

٨١٣٤– أخرجه: البخاري "٢١٢١"، الترمذي "٢٨٤١"، ابن ماجة "٣٧٣٧"، أحمد "٢٣٢٠".

٨١٣٥- أخرجه: مسلم "٢١٣٣"، أحمد "١٤٥٤٦".

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا رواه البحاري "٣١١٥"

٨١٣٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ. وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ.

٨١٣٨-أبورافع، رفعه: إذا سميتم محمداً فلا تضربوه ولا تحرموه.

رواه البزار (۱۹۸۸)بلین ٔ

١٣٩٨-أنس، رفعه: تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم. للموصلى (٣٣٨٦) والبزار بلين في المراح من عبد الرحميد أو ابن عبد المحميد أو ابن عبد المحميد أو ابن عبد المحميد شك أبو عوانة وكان اسمه محمداً ورَجُل يَقُولُ لَهُ يَا مُحَمَّدُ فَعَلَ اللّهُ بلك المحميد شك أبو عوانة وكان اسمه مُحمّداً ورَجُل يَقُولُ لَهُ يَا مُحمَّدُ فَعَلَ اللّهُ بلك وفعل وفعل قال وَجعل يَسبُهُ قال فقال أمير الموقينين عند ذلك يا ابن زيد ادن مني قال ألا أرى مُحمّداً يُسبُ بك لا والله لا تُدعى مُحمّدا ما دُست حبّد فسماه عبد الرّحْمَنِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَة لِيغَير أَهْلُهُمْ أَسْمَاءَهُمْ وَهُم يَوْمَثِيدٍ سَبْعَة وسَيدهُمُ واللّه إِن المُومِنين فواللّه إِن الله مَحمّد قال فقال مُحمّد قال مُحمّد قال فقال مُحمّد الله عليه وسَلّم فقال عُمَر قُومُوا لا سبيل لِي سمّانِي مُحمّداً يغنِي إلا مُحمّد صلّى الله عَليه وسَلّم فقال عُمَر قُومُوا لا سبيل لِي إلى شَيء سمّاه مُحمّد الله مُحمّد الله عليه وسَلّم فقال عُمَر قومُوا لا سبيل لِي الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الهم الكه عَمْد الله والكبير المُعْمَد الكه عَمْد الله الله عَمْد اله الكُه عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد اله الكُهُمْد الله عَمْد اله الكُه عَمْد الله عَمْد اله الكَهُمْد الله عَمْد الهُمُد الله عَمْد الله عَمْد اله الكَهُمْد الله عَمْد الله الله عَمْد الله عَمْد الله الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد اله الله عَمْد الله

٨١٤١ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنْيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنْيْتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ فَذُكِرَ لِي أَنْكَ تَكُرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي. وَأَحَلَّ اسْمِي.

٨١٣٦- أخرجه: مسلم "٢١٣٣"، أحمد "١٤٥٤٦".

٨١٣٧- قال الالباني : "حسن صحيح ٣٢٧٧" . أخرجه: البخارى "١١٠"، مسلم "٢١٣٤"، أبوداود "٤٩٦٥"، ابسن ماجـة "٣٧٣٥"، أحمد "٣٣٠٠"، الدارمي "٢٦٩٣".

٨٦٣٨-قال الهيثمي(١٢٨٤٠)رواه البزار، عن شيخه غسان بن عبيد، وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف.

٨١٣٩– قال الهيشمى(١٢٨٣٩)رواه أبويعلى والبزار وفيه الحكم بن عطية،وثقه أحمد، وضعفه غيره وبُقية رحاله رحال الصحيح ٨١٤٠– قال الهيشمي(١٢٨٤): رواه الطبراني واللفظ له، وأحمد ورحال أحمد رجال الصحيح.

٨١٤١- قال الألباني: ضعيف "١٠٥٧".

٨١٤٢ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِـدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدَّ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ. رواه أبوداود "٤٩٦٧": ٨١٤٣ – ابن عباس، رفعه: من ولد له ثلاثه فلم يسم أحدهم محمداً فقد جهل.

للكبير (١١٠٧٧) بضعف

١٤٤ ٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَهْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام لَيَهْ رَبِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءً فَعَاضَبَنِي فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانِ انْظُرْ أَيْنَ هُو فَخَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانِ انْظُرْ أَيْنَ هُو فَعَالَ مَصُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُولُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو يَقُولُ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالبَحَارِي "٢٨٨٠" رواه البخارى "٢٨٨٠"

٥ ٨ ١ ٤ - عَنْ أَسْمَاءً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَحَرَحْتُ وَأَنَا مُتِمٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءِ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَعْتُهُ فِي فِيهِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ وَسَلَّمَ فَرَضَعْتُهُ فِي فِيهِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ وَسَلَّمَ فَمَ حَدْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكُ وَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعًا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعًا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعًا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ وَلَا مَوْلُودٍ وَلِلاَ فِي الْإِسْلام.

٨١٤٦-زاد في رواية: وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْـلامِ فَفَرِحُـوا بِـهِ فَرَحًـا شَـدِيدًا لِئَاتُهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلا يُولَدُ لَكُمْ. رواه البخارى "٤٦٩ه"

٨١٤٧-وفي رواية عن عائشة، نحوه وفيه: وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ. رواه مسلم "٢١٤٦". ٨١٤٨-عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِي غُلامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

٨١٤٢ قال الألباني: صحيح "٥٥١٤". أخرجه: الترمذي "٢٨٤٣".

٨١٤٣ قال الهيثمي(٢٨٤٢): رواه الطبراني، وفيه مصعب بن سعيد، وهو ضعيف.

٨١٤٤ - أخرجه: مسلم "٢٤٠٩".

٥٤ ٨٨-- أعرجه: مسلم "٢١٤٦"، أحمد "٢٩٩٨".

٨١٤٦ أخرجه: مسلم "٢١٤٦"، أحمد "٢٦٣٩".

٨١٤٧ - أخرجه: البخاري "٣٩١٠"، الترمذي "٣٨٢٦"، أحمد "٣٦٣٩٨".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَـدِ أَبِي مُوسَى.

٩ ٤ ١ ٨ - عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنَّى
 قَالَ فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنِ الحُتْهَا.

۰ ۸۱ ۱- ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبـا عبـد الرحمـن و لم يولـد له.

١٥١-عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَلِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيعَ.

٢ ٥ ٨ ٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ. واللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ.

٨١٥٣-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جُويْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ.

رواه مسلم "۲۱٤٠"

٨٥٥٤ –عن زَيْنَبُ بنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ حَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا رَيْنَبَ.

٥٥ ٨١-عن شُرَيْح عَنْ أَبِيهِ هَانِي أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكَمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكَمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْء أَتُونِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَـاً

٨١٤٨- أخرجه: مسلم "٢١٤٥"، أحمد "١٩٠٧٦".

٨١٤٩ - قال الألباني: صحيح "١٥٧٤". أخرجه: أحمد "١٥٧١."

٠ ٨١٥- قال الهيثمي(١٢٨٩٦): رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح.

٨١٥١ قال الألباني: صحيح "٢٢٧٥".

٨١٥٢- أخرجه: مسلم "٢١٤١"، ابن ماجة "٣٧٣٣"، أحمد "٩٥٩٨".

٨١٥٣- أخرجه: أحمد "٢٩٩٨".

١٥٤ه- أخرجه: أبوداود "٩٥٣".

أَخْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ. وهُ اللهِ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ.

٨٥٦ هـ عن أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَـهُ أَصْرَمُ كَـانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا اسْـمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ.

رواه أبوداود "٤٩٥٤"

٨١٥٧-عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي.

رواه البخاري "٦١٩٠"

٨٥٨- وفي رواية: أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ اسْمُكَ قَالَ السُمُنَيِّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. وواه البخاري "٩٣" آهنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ.

٩ - ٨١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ حَرْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لا السَّهْلُ يُوطَّأُ وَيُمْتَهَنُ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزُونَةً. (واه أبوداود "٤٩٥٦"

۰ ۸۱۲-وقال: غير النبى صلى الله عليه وسلم اسم العاص ، وعزيز، وعتلة ، وشيطان ، والحكم ، وغراب، وحباب، وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة ، سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى ، وبنى الزينة سماهم بنى الرشد ، وسمى بنسى معاوية بنى رشد . قال أبوداود تركت أسانيدها للاختصار.

٨١٦١ حيثمة بن عبدالرحمن، عن أبيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي:

٥٥١٨- قال الألباني: صحيح "٤١٤٥". أخرجه: النسائي "٥٣٨٧".

٨١٥٦- قال الألباني: صحيح "٤١٤٤".

١٥٧٨- أخرجه: أبوداود "٢٩٥٦"، أحمد "٢٣١٦١".

٨٥٨- أخرجه: أبوداود "٢٥١٦"، أحمد "٢٣١٦١".

٨٥١٩- قال الألباني: صحيح "٤١٤٦". أخرجه: البخاري "٢١٩٠"، أحمد "٢٣١٦١"

ما اسمك؟ قلت: عبد العزى. قال: بل أنت عبد الرحمن.

للكبير والبزار: ما اسمك؟ قلت: عزيز قال الله العزيز. `

٨١٦٢ وعنه، عن أبيه رفعه: لا تسم ابنك الحباب، فإن الحباب شيطان. ولكن هـو عبد الرحمن.

٨١٦٣-عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةً.

٨٦٦٤ – عَنْ مَسْرُوق قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَـرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدُعُ شَيْطَانً. وإذا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمْدَالًا عُلَالًا عُلَالًا عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَالَالَهُ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَالَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالَ عَلَالَ

٥٩ ١ ٦٥ - عَنْ سَهْلٍ قَالَ أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى حِينَ وُلِدَ فَوضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ حَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ عَلَى بَشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلانٌ قَالَ وَلَكِنْ أُسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

رواه البخاري "٦١٩١".

٨١ ٦٧-عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ حَمْزَةَ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّاهُ بِعَمِّهِ جَعْفَرِ قَالَ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ

٨١٦١ - قال الهيشمى(١٢٨٥٠): رواه الطبراني و البزار بنحوه إلا أنه قال:ما اسمك؟)) قلت عزيز قال:(( ا لله العزيز )) ورجمال الطبراني رجال الصحيح.

٨١٦٢ هال الهيثمي(١٢٨٥٣): رواه الطبراني، وفيه: السري بن إسماعيل وهو متروك.

٨١٦٣- قال الألباني: صحيح "٤١٤٢". أخرجه: مسلم "٢١٣٩"، التزمذي "٢٨٣٨"، ابن ماجــة "٣٨٣٣"، الدارمــي "٢١٩٨"، الدارمــي "٢٩٣٨"، أحمد "٢٦٦٨".

٨١٦٤ قال الألباني: ضعيف "٥٥، ١". ابن ماجة "٣٧٣١"، أحمد "٢١١".

٨١٦٥- أخرجه: مسلم "٢١٤٩".

٨١٦٦~ قال الهيشمي(١٢٨٦١): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

أُغَيِّرَ اسْمَ هَذَيْن فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا.

رواه أحمد "١٣٧٤" والموصلي والبزار والكبير .

٨٦ ١٦٨ عنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُو فَصَالًا أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُو فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُو فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُو مُسَيِّنٌ فَلَمَّا وَلِدَ السَّالِيْ وَسَلِّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُو مُصَلِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرٌ. رواه أحمد" ٧٧١" والبزار إلا أنه قال حبر وجبير وجبير وجبر. 

• والبزار إلا أنه قال حبر وجبير وجبير وجبر.

٨١٦٩-وله، وللكبير نحوه وفيه: وكنت أحب أن أكنى بأبي حرب.

للكبير (٢٧٧٥)

٠ ٨١٧-عبدا لله بن سلام: كان اسمى في الجاهلية غيلان، فسماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. للكبير بضعف .

٨١٧١ – يزيد بن حارية الأنصارى: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا لم يحفظ اسم رحل قال: يا ابن عبد الله. للأوسط والصغير (٣٦٠) بخفي .

٨١٧٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُسَــمُّوا الْعِنَـبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

٨١٧٣–وفي رواية: وَلَكِنْ قُولُوا حَدَائِقَ الْمَاعْنَابِ. والله أبوداود "٤٩٧٤"

٨١٦٧- قال الهيثمي(١٢٨٦٨): رواه أحمد وأبويعلى بنحوه والبزار والطبراني وفيه عبدا لله بن محمد بن عقيل وحديشه حسن، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٨٦٦٨– قال الهيشمى(١٢٨٦٩): رواه أحمد والبزار إلا أنه قال ((سميتهم بأسماء ولـد هـارون حـبر وجبير وبحـبر )) والطـبراني ورحال أحمد و البزار رحال الصحيح غير هانئ بن هانئ وهو ثقه.

٨١٦٩ قال الهيثمي(١٢٨٧٠): رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد رحال أحدهما رجال الصحيح.

٨١٧٠- قال الهيثمي(١٢٨٨٤): رواه الطبراني، وفيه يحيي بن يعلى وهو ضعيف.

٨٩٧٨- قال الهيثمي(١٢٨٩٥): رواه الطبراني في الصغير والأوسبط وفيه أيوب الأتماطي أو أبوأيوب الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

٨١٧٢-أخرجه:البخاري"٤٨٢٦"،أبوداود"٤٩٧٤"،الدارمي"٠٧٠٠"،أحمد"٠٠٠١"،مالك "١٨٤٦".

<sup>&</sup>quot; ٨١٧٣ - قال الألباني: صحيح "٢١٦٠". أحرجه: البحاري "٦١٨٢"، مسلم "٢٢٤٧"، المدارمي "٢٧٠٠"، أحمد "٣٩٨٠٧".

٨١٧٤ – وفي رواية: إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. رواه البحارى" ٦١٨٣": ٨١٧٥ – عن عَلْقَمَةً بْنَ وَاثِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُولُوا الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ. رواه مسلم "٢٢٤٨"

## الشعر

٨١٧٦-عن أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً.

٨١٧٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكَمًا.

٨١٧٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لانْ يَمْتَلِئَ جَوْف رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا. رواه البحارى "٦١٥٥" ما ١٧٩ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُـذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لانْ يَمْتَلِئَ جَوْف رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ وَسُلَمَ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُـذُوا الشَّيْطَانَ لانْ يَمْتَلِئَ جَوْف رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شَعْدًا.

٨١٨-عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُؤيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 وَسَلَّمَ.

٨١٧٤- اخرجه:مسلم"٢٤٦"،أبوداود"٤٩٧٤"،الدارمي"٠٠٠، ٢٧٠"، أحمد "١٠١٠١"، مالك "١٨٤٦"

<sup>\*</sup> ١٧٥- أخرجه: الدارمي "٢١١٤".

<sup>\*</sup> ٨١٧٦- أخرجه: ابوداود" ٠٠١٠٠، ابن ماجة" ٥٣٥٥"، الدارمي "٢٧٠٤"، أحمد "١٥٣٥٨"

<sup>\*</sup> ٨١٧٧ قال الألباني: حسن صحيح "٢٢٨١". أخرجه: ابن ماحة "٣٧٥٦".

٨١٧٨-أخرجه: مسلم "٢٢٥٧"، أبو داود " ٢٠٠٥ ، الترمذي " ٢٨٥١ ، ابن ماجة " ٣٧٥٩"، أحمد " ٩٨٤١".

٨١٧٩- أعرجه: أحمد "١٠٦٧٣.

٨١٨٠ قال الألياني: حسن "٢٢٨٢".

٨١٨١-عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَــالَ هِيـهْ فَأَنْشَـدْتُهُ يَيْتًا فَقَالَ هِيهْ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيهْ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

٨١٨٢– وفي رواية: فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرهِ. هما لمسلم "٢٢٥٥"

٨١٨٣ - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ حَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِاتَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَـاكِتَّ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَـاكِتَّ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ. وَهُو السِّمَدى "٢٨٥٠"

١٨٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ حَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَدُهُ بِرُوحِ اللَّهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ نَعَمْ. واللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَجِبُ عَلَيْهِ واللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٥ ٨ - عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْحَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْح النَّبْلِ.

رواه الترمذي "٢٨٤٧".

٨١٨٦–عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرِ وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْحَشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْحَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ. وواه البخارى "٦٢١٠"

٨١٨١- أخرجه: ابن ماجة "٣٧٥٨"، أحمد "١٨٩٧٠".

٨١٨٣- قال الألباني: صحيح "٢٢٨٦". أخرحه: أحمد "٢٠٤٩".

٨١٨٤- أخرجه: البخاري "٢١٢، النسائي "٢١٧، أحمد "٢١٤٩.

٨١٨٥- قال الألباني: صحيح "٢٢٨٣". أخرجه: النسائي "٢٨٧٣".

٨١٨٦- أعرجه: مسلم "٢٣٢٣"، أحمد "١٣٢٥٨".

١٨٧ – وفى رواية: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَـوْ تَكَلَّمَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَـوْ تَكَلَّمَ النَّهِ بَعْتُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ. (واه البخارى "٢١٤" ١٨٨ – عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُّ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِنَلِكَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ رَوَاحَة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِنَلِكَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ رَوَاحَة وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِنَلِكَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ رَوَاحَة وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِنَلِكَ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ رَوَاحَة وَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِنَّ أَنِّ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى الْفَحْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتَ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ إِنَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا فَرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُضَاحِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِنَّا الْهُ اللَّهُ يَتُلُو كِتَابَهُ إِنَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا إِنْ الْهُ اللَّهُ يَتُكُونُ الْمَضَى فَقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِنَّا الْمُعْمَى فَقَالَ وَاقِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى فَاللَّهُ وَالْمُعْمَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْمَالَ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّ

رواه البخاري "٥٥٥ ١".

٨١٨٩-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـوْمَ قُرَيْظَـةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ. وواه البحارى "٢٤" لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ.

١٩٠-عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ
 في هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لاسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ
 مِنَ الْعَجِين.

٨١٩١ - عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لِي فِي أَبِي سُفْيَانَ قَالَ كَيْفَ بِقَرَايَتِي مِنْهُ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْحَمِيرِ فَقَالَ حَسَّانُ:

بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِـدُكَ الْعَبْـدُ رواه مسلم "٢٤٨٩"

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَحْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ

٨٩ ٩٢ – عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اهْجُهُمْ فَهَحَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ اهْجُهُمْ فَهَحَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ آنَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ آنَ

٨١٨٧ - أعرجه: مسلم "٣٣٣٣"، أحمد "١١٦٣٠".

٨١٨٨-- أخرجه: أحمد "١٥٣١٠".

٨١٨٩- أخرجه: مسلم "٢٤٨٦"، أحمد "١٨٢١".

<sup>.</sup> A ۱ ۹ - أخرجه: مسلم "٢٤٨٩"، أبوداود "١٥٠٥، الترمذي "٢٨٤٦".

٨٩٩٠- أخرجه: البخاري "١٥٠٠"، أبوداود "٥٠٥١"، الترمذي "٢٨٤٦"، أحمد "٢٣١٦".

لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الْأَسَلِ الضَّارِبِ بِذَنِهِ ثُمَّ أَذْلَعَ لِسَانَهُ فَحَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِافْرِيَنَهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَعْجَلْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخَّصَ لَكَ نَسَبِي فَأَتَاهُ حَسَّالُ ثُمَّ رَجَعٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَحَصَ لِي نَسَبَكَ وَالَّذِي بَعَشَكَ نَسَبِي فَأَتَاهُ حَسَّالُ ثُمَّ مَحَعٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَحَيصَ لِي نَسَبَكَ وَالَّذِي بَعَشَكَ بِالْحَقِّ لاسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ قَالَت عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ إِنَّ رُوحَ الْقُلُسِ لا يَزَالُ يُؤَيِّدُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ طَلِّي وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ إِنَّ رُوحَ الْقُلُسِ لا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ طَلِي وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ إِنَّ رُوحَ الْقُلُسِ لا يَزَالُ يُؤَيِّدُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ إِنَّ رُوحَ الْقُحَيْنِ قَالَةٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ وَسَلِيهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ وَاسُتَهُى وَاشْتَهُى قَالَ حَسَّانُ. هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَحَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْحَزَاءُ

رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ
تُشِرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ
عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظَّمَاءُ
تُلُطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ
وَكَانَ الْفَتَحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ
يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاء
يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ
يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ
هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ
سِبَابً أَوْ قِتَالً أَوْ هِجَاءُ
وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ثَكِلْتُ بُنيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا يُبَارِينَ الْأُعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ تَظَلُّ جَيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَإِلَّا فَاصْبُرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدِّ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ. رواه مسلم "٢٤٩٠". ١٩٤ - عَنْ عَاثِشَةَ قَالَ قِيلَ لَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْء مِنَ الشَّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةً وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَأْتِيكَ بِالْأَحْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّد.

٨٩١٩- أخرجه: البخاري "٦١٥٠"، أبوداود "٥٠١٥"، الترمذي "٢٨٤٦"، أحمد "٣٣٩١٦".

٨١٩٤ - قال الألباني: صحيح "٧٢٨٤". أخرجه: أحمد "٢٤٥٠٠".

٥٩ ٨ ١ -عن جُنْدَبُ قُالُ بَيْنَمَا النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَعَثَرَ فَعَثَرَ فَعَثَرَ اللهِ مَا لَقِيتِ. فَدَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ.

رواه البخاري "٦١٤٦".

١٩٦ – عن أَبِي نَوْفَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَـلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْتِ اللَّهِ عَنْدَهُ الشَّعْرُ قَالَتْ كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ. رواه أحمد "٢٤٤٩" معلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرُوُ الْقَيْسِ ١٩٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرُو الْقَيْسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ لأحمد "٧٠٨٧" والبزار وفيه أبو الجهيم شيخ هشيم صاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَى النَّارِ لأحمد "٧٠٨٧" والبزار وفيه أبو الجهيم شيخ هشيم ما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتِ شَعْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ .

رواه أحمد "١٦٦٨٤" والبزار والكبير بلين

٩٩ ٨١- ابن عمر، رفعه: الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحة كقبيح الكلام.

٠٠٠ - عبدا لله بن رواحة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول؟ قلت: أنظر ثم أقول، قال: عليك بالمشركين، ولم أكن أعددت لذلك شيئاً فقلت:

فحبرونى أسماء العباء متى كنتم مطاريق أودانت لكم مضر فنظرت الكراهية فى وجهه صلى الله عليه وسلم أن جعلت قومه أسماء العباء، فنظرت، ثم قلت:

يا هاشم الخير ان الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير

٨١٩٥- أعرجه: مسلم "١٧٩٦"، الترمذي "٢٣٤٥"، أحمد "١٨٣٢٠".

٨١٩٦- قال الهيشمي(١٣٢٩٧): رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح.

٨١٩٧ – قال الهيشمى(١٣٢٩٩): رواه أحمد واليزار وفي اسناده أبوا الجهيم شيخ هشيم بن بشير و لم أعرفه، وبقية رحاله رحمال الصحيح.

٨٩٩٨ - قال الهيثمي(١٣٣١٦): رواه أحمد والبزار والطيراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد الباهلي، وثقه ابسن معين، وضعف غيره، وبقية رحاله ثقات.

٩٩ ٨١- قال الهيشمى(١٣٣١٨): رواه الطبراني في الأوسط وقال لا يسروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهـذا الإسناد وإسناده حسن والله أعلم.

اني تفرست فيك الخير أعرفه ولو سألت أو استنصرت بعضهم قال: وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة.

فراسة خالفتهم في الذي نظروا في جل أمرك ما آووا ولا نصروا للكبير

٨٢٠١ عمرو بن مسلم الخزاعي، عن أبيه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته قول سويد بن عامر المصطلق:

إن المنايا بجنبي كل انسان حتى تلاقى ما يمنى لك المانى وكل زاد وان أبقيته فاني بكل ذلك يأتيك الجديدان

لا تأمنن وإن أمسيت في حرم واسلك طريقك تمشى غير مختشع فكل ذى صاحب يوماً مفارقه والخير والشر مقرونان في قرن

فقال صلى الله عليه وسلم: لو أدركني هذا لأسلم. للكبير(١٩/٤٣٢) والبزار

٨٢٠٢-النابغة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدته من قولي:

علونا العباد عفة وتكرماً وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً

فقال: أين المظهر يا أبا ليلي؟ قلت: الجنة. قال: أحل إن شاء الله. ثم قال: أنشدني فأنشدته من قولي:

بوادر تحمى صفوه أن يكدرا حليم إذا ما أورد الامر أصدرا رواه البزار(۲۱۰٤) بضعف .

ولا خير في حلم إذا لم يكن له ولا خير في جهل إذا لم يكن له قال: أحسنت لا يفضض الله فاك.

٨٢٠٣ وعن العجاج أنه سأل أبا هريرة ما تقول: في هذا

طاف الخيالان فهاجا سقما حيال سلمي وحيال تكثما قامت تريك رهبة أن تصرما ساقاً بخنداة و كعباً أدرما فقال أبو هريرة: كنا ننشد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيبه. رواه البزار(۲۱۱۱) وفيه رفع بن سلمة.

٨٢٠٠ قال الهيثمي ( ١٣٣٣٤): رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا مدرك بن عماره لم يدرك ابن رواحة.

٨٢٠١- قال الهيشمي ( ١٣٣٣٧): رواه الطبراني والبزار عن يعقوب بن محمد الزهري عن شيخ بحمهول هو مردود بلا خلاف.

٨٢٠٢ ~ قال الهيثمي ( ١٣٣٣٨): رواه البزار وفيه: يعلى بن الأشدق، وهو ضعيف.

٨٢٠٣ قال الهيثمي( ١٣٣٤٤): رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة و لم أعرفهم وبقية رجاله ثقات

# كتاب البر والصلة (بر الوالدين)

٨٢٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكُ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبُرُ دَهِ مَنْ أَبُلُ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ يَمَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبُرُ مَكِيمٍ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ حَدِّي قَالَ قُلْتُ يَمَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُ أَبُرُ مَكِيمٍ حَدَّنِي أَبِي عَنْ حَدِّي قَالَ قُلْتُ يَمَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَلُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أَمِّكَ مَنْ قَالَ أُمَلِكَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ أُمَلِكَ قَالَ أُمَلِكَ قَالَ أُمْكَ قَالَ أُمْلَى قَالَ أُمْلَى قَالَ أُمْلَى قَالَ أُمْلَى قَالَ أُمْلَى قَالَ أُمِن إِلَيْ أَمْلُ عَلَى أُمْلِكَ فَمَا لَا أُمْلِكَ قَالَ أُمْلَى قَالَ أُمْلَاقًا وَلِهِ الرَّمَلِي وَاللَّهُ مُنْ قَالَ أُمْلَالًا فَلَى أَلَالًا فَيْ مِنْ قَالَ أَلْمُ لَى أَلِكُ فَلَى أَلِهُ لَا أُلِي أَلِي عَلَى أَلِي قُلَى أَلْمُ أَلِي أُلِي أَلِي أَلِي اللَّهِ مِنْ قَالَ أُمْلِكُ فَالَ أَلِي أَلِي أَلِي أَلْلَ أُلْمُ لِي أَلْمُ أَلْمُ لِي إِلَيْ أَلِي أَلْمُ لَلْ أَلْمُ لِلْكُ أَلْمُ لَلْمُ لِمُ الللَّهُ مُنْ قَالَ أُمْلِكُ أَلَا أُلِلْمُ لَلْمُ لَا أَلْمُ لِمُ أَلْمُ أَلْمُ لِلْمُ لَلَكُ أَلِهُ أَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِكُ أَلِلْمُ لَلْمُ لَا أَلْمُ لِلْمُ الللَّهُ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لُلِكُ أَلِهُ لَاللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِمُ لِللل

٨٠٠٦ عن كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّـكَ وَأَبَـكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌ وَاحِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ.

٧ · ٨ ٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ.

رواه أبوداود "٣٥٣٠"

٨٠٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُـمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُـمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْـدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَـا أَوْ كَلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْحُلِ الْجَنَّةَ.

رواه مسلم "٥٥٥"

٩ - ٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إلا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. رواه مسلم" ١٥١."

٨٢٠٤ أخرجه: مسلم " ٨٤٠٤"، ابن ماحة " ٢٧٣٨"، احمد " ٨٨٣٨".

٨٢٠٥ قال الألباني: حسن " ١٥٤٦". أخرجه: ابو داود " ١٩٥٧٥"، أحمد " ١٩٥٢٤".

٨٢٠٦ قال الألباني: ضعيف " ١١٠٠".

٨٢٠٧- قال الألباني: حسن صحيح " ٣٠١٥". أخرجه: أحمد " ٦٦٤٠".

۸۲۰۸- أخرجه: أحمد " ۲۵۳۸".

٨٢٠٩- أخرجه: ابو داود " ١٩٠٧"، الترمذي " ١٩٠٦"، ابن ماجة " ٣٦٥٩"، أحمد " ٨٦٧٦".

٠ ٨٢١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَى الـرَّبِّ فِـي رضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. رواه النرمذى "١٨٩٩"

رواه البخاري "٣٠٠٤"

٨ ٢ ١ ٢ ٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي حَفْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبُوَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

رواه النسائي "٢٦٣"

٣١٠٨- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَـلْ لَـكَ مِنْ أُمِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. رُواه النسائي"٣١٠٤"

٨٢١٤ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي الْمُرَأَةُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَــرَ طَلِّق الْمُرَأَتَكَ.

٥ / ٢ ٨ – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَـأْمُرُنِي بِطَلاقِهَـا قَالَ أَبُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِـدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَو احْفَظْهُ. رواه الترمذي" ١٩٠٠"

٨٢١٦ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِي رَاغِبَةٌ أَفَأُصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

١ ٠ ٨٢١ قال الألباني: صحيح " ٩ ٤ ٥ ١ ".

٨٢١١ - أخرجه:مسلم" ٩٦٠"، أبو داود"٧٥٢٩"، الترمذي" ١٦٧١"، النسائي "٣١٠٣"، أبن ماجة "٢٧٨٧"، أحمد" ٦٨٣٠" ٨٢١٢ - قال الألباني: صحيح " ٣٨٨١". أخرجه: ابو داود " ٧٥٢٨"، ابن ماجة" ٢٧٨٧".

٨٢١٣~ قال الألباني: حسن صحيح "٨٩٠٨". أخرجه: ابن ماجة " ٢٧٨١".

٤ ٨٢١٣- قال الألباني: حسن " ٥٥٠". أخرجه: ابو داود " ١٣٨٥"، ابن ماجة " ٢٠٨٨".

٥٨٢١- قال الألباني: صحيح " ١٥٤٨". أخرجه: ابن ماجة " ٢٠٨٩"، احمد " ٢٦٩٨٠".

رواه البخاري "۲٦۲۰"

٨٢١٧ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ لا قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ لا قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَرَّهَا.

٨ ٢ ١٨ – عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمِ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إلا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا.

رواه أبوداود "۱٤۲٥":

٨ ٢ ١٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّ عُلَيْهِ إِذَا مَلَّ وَكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانِ قَالَ بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا اللهُ مَلَى الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرٌ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرٌ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرٌ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُعْمَرَ.

٠ ٨ ٢ ٢ -عن عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَ بَعْضَ الرِّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ حَانِبِهِ الْآخِرِ فَحَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

رواه أبوداود "١٤٥".

٨٢١٦- اخرجه: مسلم " ١٠٠٣"، ابو داود " ١٦٦٨"، احمد " ٢٦٣٩٩".

٨٢١٧ قال الألباني: صحيح " ١٥٤٤". اخرجه: احمد " ٤٦١٠".

٨٢١٨ قال الألباني: ضعيف " ١١٠١". أخرجه: ابن ماجة " ٣٦٦٤".

٨٢١٩- أحرجه: ابو داود " ٥١٤٣" ، الترمذي " ١٩٠٣"، احمد " ٦٨٨٥".

٨٢٢٠ قال الألباني: ضعيف الإسناد " ١١٠٣".

٨٢٢١ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ قَالَ فَلا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

رواه مسلم "٣٤٥٣"

۸۲۲۲ - عمر بن السائب، بلغه: أن النبى صلى الله عليه وسلم شفع أمه التى أرضعته فيما استشفعت إليه فيه من وفد هوزان، وأكرمها، وأباه، من الرضاعة، بأن بسط لهما رداء فأجلسهما عليه.

۸۲۲۳ – زید بن أرقم، رفعه: من حج عن أحد أبویه، أجزأ ذلك عنه، وبشــر روحـه بذلك فی السماء، وكتب عند الله باراً ولو كان عاقاً. لله رواه رزین

٨٢٢٤–وفي رواية: كتب لأبيه بحج وله بسبع. واه رزين

٥٢٢٥-من بر والديه طوبى له، زاد الله فى عمره. للموصلى(١٤٩٤)والكبير بلين ٢٢٦-عائشة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ومعه شيخ، فقال له: يا فلان من هذا معك؟ قال: أبى قال: فلا تمش أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستب له.

۸۲۲۷-ابن عمر ، رفعه: بروا آباء كم، تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. للأوسط (١٠٠٦)

٨٢٢٨-أبوهريرة، رفعه: أعينوا أولادكم على البر، من شاء استخرج القـوق لولـده. للأوسط بخفي .

# بر الأولاد والأقارب وبر اليتيم وإماطة الأذى وغير ذلك

۸۲۲ه-قال الهيشمي( ۱۳۳۹۲)رواه ابو يعلى والطبراني وفيه زبان ابن فائد وثقه ابو حاتم وضعفه غيره،وبقية رجـال أبـي يعلـى ثقات

٨٢٢٦- قال الهيثمي ( ١٣٣٩٦): رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بهذا الإسناد عن شيخه علي بن سعيد بن بشير، وهو لين، وقد نقل ابن دقيق العيد، أنه وثق، ومحمد بن عرعرة بن يزيد لم اعرف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٨٢٢٧- قال الهيثمي ( ١٣٤٠٣): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيــح غير شبيخ الطبراني أحمـد غير منسـوب والظاهر انه من المكثرين من شيوعه فلذلك لم ينسبه والله اعلم.

٨٢٢٨– قال الهيثمي ( ١٣٤٢٤): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: من لم اعرفهم.

٧٢٧٩ عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانَ تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَحِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ تَحِدْ عِنْدِي عَنْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْعًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. وواه البخارى "٩٥٥ ه"

سيب و على الله على الله على الله على الله على الله على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أَدُلُكُمْ عَلَى الْفُوضَلِ الصَّدَقَةِ الْبَنْتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ. رواه ابن ماجة "٣٦٦٧" أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ الْبَنْتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ. رواه ابن ماجة "٣٦٦٧" مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُو وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلم "٢٦٣١" جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُو وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلم "٢٦٣١" ٢٣٢٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبُهُنَّ وَزَوَّحَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. رواه أبوداود "٢٤٧" ثَلاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبُهُنَّ وَزَوَّحَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. رواه أبوداود "٢٤١٥" ثَلاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبُهُنَ وَزَوَّحَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. رواه أبوداود "٢٤١٥" مَنْ كَانَتْ لَـهُ أَنْشَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَـهُ أَنْشَى فَلَمْ يَئِذْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذَّكُورَ أَدْحَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ.

رواه أبوداود "١٤٦٥".

٨٢٣٤ –عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَـا وَالْمَرَأَةُ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ امْـرَأَةٌ آمَـتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَحَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا.

رواه أبوداود "١٤٩٥٥"

٥ ٨ ٢٣-عن حَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنْكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُحَبِّنُونَ وَتُحَهِّلُونَ وَتُحَهِّلُونَ وَتُحَهِّلُونَ وَتُحَهِّلُونَ وَتُحَهِّلُونَ وَيُحَانِ اللَّهِ.
وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ.
رواه الترمذي "١٩١٠"

٨٢٢٩ - أخرجه: مسلم " ٢٦٢٩"، الترمذي " ١٩١٥"، احمد " ٢٥٥٢٩".

٨٢٣٠- قال الألباني: ضعيف " ٨٠١". أخرجه: أحمد " ١٧١٣٦".

٨٢٣١- أخرجه: الترمذي " ١٩١٤"؛ أحمد " ١٢٠٨٩".

٨٢٣٢– قال الألباني: ضعيف " ١١٠٥". أخرجه: الترمذي " ١٩١٢".

٨٢٣٣- قال الألباني: ضعيف " ١١٠٤". أحرجه: احمد " ١٩٥٨".

٨٢٣٤- قال الألباني: ضعيف " ١١٠٧". أخرجه: أحمد "٧٣٤٨٦".

٥٨٢٣- قال الألباني: ضعيف " ٣٢٢". أخرجه: احمد " ٣٦٧٦٩".

٣٦٢٦ - عن أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدَّ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ. رواه الترمذى "١٩٥٢" قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدَّ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ. رواه الترمذى "١٩٥٢" مَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِمِ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. رواه الترمذى "٣٨٩٥"

٨٢٣٨ - عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رواه البحارى "٣٠٤" مَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

٨٢٣٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَــنْ قَبَـضَ يَتِيمًـا مِـنْ بَيْـنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ لَهُ.

رواه الترمذي "۱۹۱۷"

٨٢٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ
 فَقَالَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ.

٨٢٤١–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ

رواه ابن ماحة "٣٦٧٩" بلين

٨٢٤٢-أبوموسى، رفعه: ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان.

٨٢٤٣–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَحَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

رواه مسلم "۱۹۱٤":

٨٢٣٦ قال الألباني: ضعيف " ٣٣٣". أخرجه: احمد " ١٤٩٧٧".

٨٣٣٧- قال الألباني: صحيح " ٣٠٥٧". أخرجه: ابو داود " ٤٧٩٩"، الدارمي " ٢٢٦٠".

٨٢٣٨- أخرجه: ابو داود "٥١٥٠"، الترمذي "١٩١٨"، أحمد " ٢٢٣١٣".

٨٢٣٩ قال الألباني: ضعيف " ٣٢٥".

٨٢٤٠ قال الحيثمي ( ١٣٥٠٨): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

٨٢٤١ قال الألباني: ضعيف " ٨٠٣".

٨٢٤٢ – قال الهيثمي( ١٣٥١٧): رواه الطيراني في الأوسط، وفيه: الحسن بن واصل، وهـو الحسـن بـن دينــار , وهــو ضعيـف لسوء حفظه، وهو حديث حسن وا لله اعـلم.

٨٢٤٤–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ.

رواه مسلم "۱۹۱٤"

٥٤ ٢ ٨ – وفي رواية: نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ، بنحوه. رواه أبوداود "٥٢ ٥ ٥"

٣٤٢ - عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّقُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لا تُدْفَنُ. رواه مسلم "٥٥" مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لا تُدْفَنُ. رواه مسلم "٥٥" ٢٤٧ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لا يُفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لا يُفْطِرُ.

٨٢٤٨ عن عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ حَصْلَةً أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ حَصْلَةٍ مَوْعُودِهَا إِلاَ أَدْحَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْحَنَّةَ قَالَ حَسَّالُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةً حَصْلَةً.

٨٢٤٩ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَحِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ وَيَلَ لُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ

٣٤٢ه - أخرجه: البخاري ٢٥٤٣"، ابو داود "٢٠٤٥"، الترمذي "٢٠٦٣"، ابن ماجة "٨٢٤٣"، احمد " ١٠٣٨٣"، بالك " ٢٥٠" ٨٤٤٠ - أخرجه: البخاري ٢٤٧٧"، ابوداود "٢٥٤٥"، الترمذي "٢٠٦٠"، ابن ماجة " ٨٤٤٥"، احمد " ١٠٣٨٠"، مالك " ٢٩٥٠ - ٢٥٥ - ٨٢٤٥ معللم " ١٩١٤"، الترمذي "١٩٥٨"، ابن ماجة " ٨٤٤٥"، اخرجه: البخاري " ١٠٥٤". مسلم " ١٩١٤"، الترمذي "١٩٥٨"، ابن ماجة " ٢٠٠٤"، احمد " ١٠٣٧٤"، مالك " ٢٥٠٥".

٨٢٤٦- اخرجه: ابن ماجة " ٣٦٨٣"، أحمد " ٢١٠٣٩".

٨٤٤٧- أخرجه: البخاري " ٢٠٠٦"، الترمذي " ١٩٦٩"، النسائي " ٧٥٧٧"، ابن ماجة " ٢١٤٠"، أحمد " ٨٥١٥". ٨٤٨- أخرجه: ابو داود " ١٦٨٣"، أحمد " ٢٧٩٧".

يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ.

٨٢٥ - عن ألبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَايِّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُ خُطُوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

رواه مسلم "١٠٠٩".

مِاتَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرِ فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرِ وَأَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرِ فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرِ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَسْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ حَيْر. وواه البخارى "٢٥٣٨" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ حَيْر.

٨٢٥٣-وفي رواية: قُلْتُ فَوَاللَّهِ لا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلا فَعَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلامِ مِثْلَهُ.
رواه مسلم "١٢٣"

٨٢٥٤ –عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَــانَ كَــانَ فِــي الْحَاهِلِيَّـةِ يَصِــلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُــلْ يَوْمًــا رَبِّ اغْفِــرْ لِــي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

٨٢٤٩- أخرجه: البخاري " ٢٤٤٥"، النسائي " ٢٧٥٧"، الدارمي " ٢٧٤٧"، احمد " ١٩١٨٧".

٨٢٢٥- أخرجه البخاري " ٢٨٩١ "، احمد " ١٥٤٨".

٨٢٥١ أخرجه: مسلم " ١٢٣"، أحمد " ١٤٨٩٤".

٨٢٥٢- أحرجه: مسلم " ١٢٣"، احمد " ١٤٨٩٤".

٨٢٥٣ أخرجه: البخاري " ١٤٣٦"، أحمد " ١٤٨٩٤".

٥٥ ٨٢٥ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ.

٨٢٥٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسِّ وَتَرُوحُ بِعُسِّ إِنَّ أَحْرَهَا لَعَظِيمٌ. وأَن اللهُ ١٠١٩"

# صلة الرحم وحق الجار

٨٢٥٧ – عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عوف قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ وَصَلَهَا وَصَلَّتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ. 
رواه الترمذي "١٩٠٧"

٨٧٥٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَن فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ.

رواه البخاري "۹۸۸".

٩٥٧ ٨-وفي رواية: إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ الْحَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَـذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَـكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَـكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ اقْرَءُوا إِنْ شِيئْتُمْ ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِيسَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ).

رواه مسلم "١٥٥٤".

٨٢٦٠ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَيْنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ. رواه مسلم "٢٥٥٥"

٨٢٥٤- أخرجه: أحمد "٨٢٥٠.

٨٢٥٠ قال الألباني: صحيح " ١٩٠٥". أخرجه: احمد " ١٤٢٩٩".

٨٢٥٦- أخرجه: البخاري " ٢٦٢٩"، أحمد " ٧٢٥٩".

٨٢٥٧- قال الألباني: صحيح " ١٥٥٧". أخرجه: ابو داود "١٦٩٤"، أحمد " ١٦٦٢".

٨٧٥٨ - أخرجه: مسلم " ٢٥٥٤"، أحمد " ٩٠٢٠".

٨٢٥٩- أخرجه: البخاري " ٨٩٨٥"، احمد " ١٠٠٩١".

٨٢٦١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

٨٢٦٢ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثْرِ. تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثْرِ. 1 مَا الرَّمَدِي ١٩٧٩"

٨٢٦٣ –عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَدْحُلُ الْجَنَّـةَ قَاطِعُ رَحِم.

٨٢٦٤ –عَّنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْب أَجْـدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِم.

٨٢٦٥ – عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ اللَّهِ عِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا. رواه البخارى "٩٩١" بالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ اللَّهِ إِنَّا لِي قَرَابَةً أُصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ٨٢٦٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أُصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَانَ نَسِيقُهُمُ الْمَلَّ وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

رواه مسلم "۲۰۰۸"

٨٢٦٧ –عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرُو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَسٍ بَيَـاضٌ لَيْسُـوا بِأَوْلِيَـائِي إِنَّمَـا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

٨٢٦٠ أخرجه: البخاري " ٩٨٩ ٥"، أحمد " ٢٣٨١٥".

٨٢٦١- أخرجه: مسلم " ٧٥٥٧"، ابو داود " ١٦٩٣"، أحمد " ١٣٣٩٩".

٨٢٦٢ قال الألباني: صحيح " ١٦١٢". أخرجه: البخاري " ٥٩٨٥".

٨٢٦٣- اخرجه: البخاري " ٩٨٤٥"، ابو داود " ١٦٩٦"، الترمذي " ١٩٠٩" ، احمد " ١٦٣٢٢".

٨٢٦٤ قال الألباني: صحيح"٢٠٣٩. أخرجه: ابو داود" ٤٩٠٧ "، ابن ماحة" ٢١١١ "، احمد " ١٩٨٨٠".

٨٢٦٥- أخرجه: ابو داود " ١٦٩٧"، الترمذي " ١٩٠٨"، أحمد " ٦٧٤٦".

٨٢٦٦ أخرجه: احمد "٢٧٤٩٩".

رواه مسلم "۲۱۵"

٨٢٦٨–وفي رواية: إنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي فُلانًا.

٨٢٦٩-وفي رواية: غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بَبَلالِهَا. وواه مسلم "٢٠٤"

٠ ٨٢٧ –عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْـرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَأَيْكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُـرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتُصِمَانِ فِي رواه مسلم "۲٥٤٣" مَوْضِع لَبَنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

٨٢٧١ - عن مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَـمْ تَسْتَأْذِن النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَفْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ. رواه البخاري "۲۰۹۲"

٨٢٧٢-عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. وواه النسائي "٢٥٨٢": ٨٢٧٣ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْمَالَ يَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِع رَحِم.

رواه أحمد "۹۹۰۲"

٨٢٧٤ -عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي حَبْريلُ بالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّئُهُ. رواه البخاري "۲۰۱٤".

٧٢٧٨ - أخرجه " مسلم " ٢١٥"، احمد " ١٧٣٤٨".

٨٢٦٨ - أخرحه: البخاري " ٩٩٠٥"، احمد " ١٧٣٤٨".

٨٢٦٩-أخرجه:البخاري"٣٥٢٧"،الترمذي"٣١٨٥"،النسائي"٣٦٤٦"،الدارمي"٢٧٣٢"، أحمد" ٢٠٥١"

٨٢٧١ أخرجه: مسلم " ٩٩٩"، ابو داود " ١٦٩٠"، أحمد " ٢٦٢٧٧".

٨٢٧٢-قال الألباني:صحيح"٠٤٤٠".أخرجه:ابن ماجة"٤١٨٤٤"،الدارمي " ١٦٨٠"، أحمد " ٢٧٥٤٤"

٨٢٧٣- قال الهيثمي ( ١٣٤٥٠): رواه أحمد ورحاله ثقات. أخرجه: مسلم"٣٥٥٥"، ابو داود " ٤٩١٦"، الترمذي " ٧٤٧"، ابن ماجة" ١٧٤٠"، الدارمي " ١٧٥١"، مالك " ١٦٨٦".

٨٧٧٤-أخرجه:مسلم"٢٦٢٤"،أبو داود"١٥١٥"،الترمذي"١٩٤٢"،ابن ماحة"٣٦٧٣"،احمد" ٢٥٠١٢

٥٧٥-عَنْ مُحَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةً فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا حَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اللَّهُ بَنَ عَمْرِو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةً فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا حَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.

رواه الترمذي "١٩٤٣".

٨٢٧٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَشْكُو حَارَهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ مَتَاعَةُ فِي الطَّرِيقِ فَحَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُحْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَحَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَـلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَحَاءَ إِلَيْهِ حَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ.

رواه أبو داود "۱۵۳°

٨٢٧٧–عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ وَاللَّـهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّـهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ حَارُهُ بَوَايقَهُ.

رواه البخاري "٦٠١٦"

٨٢٧٨ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِي حَائِطِ حَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلُهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَمْرَ بْنَ عَوْفٍ عَمْرَ بْنَ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ. رواه مالك "١٤٦٤" الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ. رواه مالك "١٤٦٤" المَحَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ. رواه مالك "١٤٦٤" مَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ.

۸۲۸۱-أنس، رفعه: ما آمن بي من مات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهـو يعلـم به.

٥٨٢٧- قال الألباني: صحيح " ١٥٨٥". أخرجه: ابو داود " ١٥١٥".

٨٢٧٦- قال الألباني: حسن صحيح " ٤٢٩٢".

٨٢٧٧- أخرجه: اخمد " ١٥٩٣٥".

٨٨٨٠- قال الألباني: حسن " ٨٨٤١". أخرجه: ابو داود " ٣٦٣٥"، ابن ماجة " ٣٣٤٢"، أحمد " ٣٦٣٨".

٨٢٨٢–أبوهريرة، رفعه: حق الجار أربعين داراً هكذا وهكـذا وهكـذا وهكـذا يمينـا وشمالا وقدام وخلف.

۸۲۸۳-فضالة بن عبيد، رفعه: ثلاثة من الفواقس، امام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفسر، وحمار سوء إن رأى حيراً دفنه، وإن رأى شراً أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. للكبير(١٨/١٨-٣١٩)

٨٢٨٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَدَقَهُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتُهَا وَصَلاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْمَقِيقِ وَلَا تُؤْذِي حِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ. وواه أحمد "٩٣٨٣" والبزار '

# الرحمة والضيافة والزيارة

٥٨٢٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ الرَّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء. وواه أبوداود "٤٩٤١"

٨٢٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ لا تُـنْزَعُ وَ الرَّحْمَةُ إِلا مِنْ شَقِيٍّ. وَ الرَّحْمَةُ إِلا مِنْ شَقِيٍّ.

٨٢٨٧ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بِنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً وَلَا مَنْ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالِمَ هُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّ

٨٢٨١– قال الهيثمي ( ١٣٥٥٤): رواه الطيراني والبزار، إسناد البزار حسن.

٨٢٨٢- قال الهيثمي ( ١٣٥٥٩): رواه أبويعلى، عن شيخه محمد بن حامع العطار وهو ضعيف.

وحدث كعب بن مالك أذى الجار.

٨٢٨٣~ قال الهيثمي ( ١٣٥٦٠): رواه الطبراني، وفيه: محمد بن عصام بن يزيد ذكره ابن ابي حاتم و لم يجرحه و لم يوثقه وبقيــة رحاله وثقوه.

٨٢٨٤ قال الهيثمي ( ١٣٥٦٢): رواه أحمد والبزار رجاله ثقات.

٨٢٨- قال الألباني: صحيح " ٤١٣٢". أخرجه: الترمذي "١٩٧٤".

٨٢٨٦- قال الألباني: حسن " ١٥٦٨". أخرجه: ابو داود " ٤٩٤٢".

٨٢٨٧- أحرجه: مسلم " ٣٣١٨"، أبو داود " ٢١٨٥"، احمد " ٧٥٩٧".

٨٢٨٨ - عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَسَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأَمْلِكُ لَـكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

رواه البخارى "٩٩٨ه"

٨٢٨٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَمَّـا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي.

٨٢٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَـةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا يَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَـوْمَ الْقَيَامَةِ.
 الْقِيَامَةِ.

٨٢٩١–وفي رواية: فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِـنَ الرَّحْمَةِ لَـمْ يَيْفَسْ مِـنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ.

رواه البخاري "٦٤٦٩".

٨٢٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَحَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَكَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لا وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ وَلَدَهَا فَي النَّارِ قُلْنَا لا وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوَلَدِهَا.

٨٩٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ بَيْنَـا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِثْرًا فَشَـرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُـوَ بِكَلْبِ
يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّـذِي بَلَغَ بِي فَمَـلا خُفَّهُ ثُمَّ

٨٢٨٨- أخرجه: مسلم " ٢٣١٧"، ابن ماجة " ٣٣٦٥"، أشمد " ٢٣٧٧٠".

٨٨٨٩- أخرجه: مسلم " ٧٧٥١"، الترمذي " ٣٥٤٣"، ابن مادجة " ١٨٩"، أحمد " ٩٣١٤".

<sup>.</sup> ٨٢٩-أخرجه: البخاري" . . . ٣٠، الترمذي" ١٥٥١"، ابن ماجة "٢٧٨ "،الدارمي" ٧٧٨٥"،احمد "٢٠٢٢".

٨٩٩١ - اخرجه: مسلم " ٢٧٥٢"، الترمذي " ٣٥٤١"، ابن ماجة " ٣٩٢٤"، الدارمي " ٢٩٨٥"، احمد " ٢٩٨٠". ٨٩٩٧ - أخرجه: مسلم " ٢٧٥٤".

أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَـا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً. رواه البخارى "٢٣٦٣" ·

٨٢٩٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِثْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا.

رواه مسلم "٢٢٤٥"

٨٢٩٥عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ دَحَلَتِ الشَّرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

رواه البخاري "٣٣١٨"

٢٩٦٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لِا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَحْلِ قَالَ فَدَخَلَ حَائِطًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَنَاهُ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْحَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْحَمَلِ لِمَنْ هَنَاهُ الْحَمَلُ فَحَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفَلا تَتَقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النِّي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهًا فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنْكَ تُجِيعُهُ وَتُدْثِبُهُ.

رواه أبوداود "٢٥٤٩"

٨٩٧-عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرِ قَـدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُّوهَــا صَالِحَةً.

٨٩٩٣- أخرجه: مسلم " ٢٢٤٤"، ابو داود " ٢٥٥٠، احمد " ٢٣٠١، ا"،مالك " ٢٧٧٩".

٨٢٩٤- أخوجه: البخاري " ٣٣٢١"، أحمد " ١٠٢٠٥".

٥٩٦٩- أخرجه: مسلم " ٢٢٤٢"، الدارمي " ٢٨١٤".

٢٩٢٦- قال الألباني: صحيح " ٢٢٢٢". أخرجه: مسلم " ٣٤٢"، ابن ماجة " ٣٤٠"، الدارمي " ٣٦٣"، احمد " ١٧٤٧". ٨٩٧٧- قال الألباني: صحيح " ٢٢٢١". أخرجه: احمد " ٣١٧٧٣".

٨٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتْخِلُوا ظُهُورَ وَوَابُّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ. رواه أبوداود "٢٥٦٧" الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ. رواه أبوداود "٢٥٦٧" م ٢٩٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبيهِ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَان فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَحَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَحَاءَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَحَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا اللّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ فَحَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ فَحَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ فَحَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلُ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنّهُ لَا يُعْفِي أَنْ يُعَذّب بِالنّارِ إِلا رَبُّ النّارِ. ولا رَبُّ النّارِ. وله أبوداود "٢٦٧٥" وإذه أبوداود "٢٦٧٥"

مَّرُهُ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ إِنِّي لَبِيلادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَٱلْوِيةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَالُوا هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَحَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ عَلَى وَهُوَ حَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ احْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَحَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَارةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبُلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِي كَفَارةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبُلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِي كَفَارةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبُلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِي كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَا لَ مَعْلَى اللَّهُ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَوْلُهُ وَمَا اللَّهُ مِنْ عَنْدُهُ إِذْ أَفْبَلُ مَ وَلَمْ عَلَى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ عَنَا فَلَسْتَ مِنَا فَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَفْبَلُ مَ أَنْهُلِ وَمَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ مَا مَرَعْتُ عُلَيْهِ وَسَلَم قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَا فَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أُفْبَلُ مُ أَنْفُلَهُ مَا مَوْاتَ فِيمَا أَوْلِ اللَّهِ إِنِي لَمَا مَا عَلْهُ مَنْ فَوَسَعْتُهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلُ وَالَا ضَعْهُنَّ فَوَسَعْتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَعْهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْهُنَّ قَلْمُ الْفَوْلَ عَلَى وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُ اللَّهُ وَالَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَذِي بَعَيْنِي بِالْحَقِ لَلُهُ أَرْحُمُ مُ بِعِبَادِهِ مِنْ أَمْ وَالْمَعْ لِلَهُ أَلْوا نَعَمْ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوالَذِي بَعَيْنِي بِالْحَقِ لِلَهُ أَوْا حَمُ اللَّهُ مَلْ أَلْولُوا نَعَمْ أَلُو اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ فَوالَذِي بَعَيْنِي بِالْمُواحِ فِرَاحَها قَالُوا نَعْمُ أَلُو اللَّهُ اللَّهُ مَلِهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ

٨٢٩٨ قال الألباني: صحيح " ٢٢٣٨".

٨٢٩٩ قال الألباني: صحيح " ٢٣٢٩". اخرجه: احمد " ٣٨٢٥".

الْأَفْرَاخِ بِفِرَاحِهَا ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِـنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بهنَّ.

١٠ - ٨٣٠ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتُ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ.
 وواه البحارى "٣٠١٩"

٨٣٠٢ - عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْلَـةُ الضَّيْـفِ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

رواه أبوداود "۳۷۵۰"

٨٣٠٣ – عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلِ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْـرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَـأْخُذُ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.

رواه أبواود "٣٧٥١"

٨٣٠٤ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَمُرٌّ بِقَوْمٍ فَلا هُمْ يُضَيِّفُونَ وَلا هُمْ يُضَيِّفُونَا وَلا هُمْ يُوَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُّـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبُواْ إِلا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا فَخُذُوا.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي الْغَزْوِ فَيَمُـرُّونَ بِقَوْمٍ وَلا يَجدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالثَّمَنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنْ أَبُواْ أَنْ يَبِيعُوا إِلا مِنْ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالثَّمَنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنْ أَبُواْ أَنْ يَبِيعُوا إِلا أَنْ تَأْخُدُوا كَرْهًا فَخُذُوا هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنْ تَأْخُولَ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا وَقَدْ رُويِ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِنَحْوِ هَذَا. وإذه الترمذي "١٥٨٩" مِنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ أَمُرُ بِهِ فَـلا يَقْرِينِي وَلا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُ بِي أَفَأُجْزِيهِ قَالَ لَا اقْرهِ. ولا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُ بِي أَفَأُجْزِيهِ قَالَ لا اقْرهِ. ولا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُ بِي أَفَأُجْزِيهِ قَالَ لا اقْرهِ.

٨٣٠٠-قال الألباني: ضعيف "٦٧٩".

٨٠٠١-أخرجه:مسلم" ٢٠٤١"، أبوداود "٥٢٦٥"، النسائي "٤٣٥٨"، ابن ماحة "٢٢٢٥"، أحمد "٢٩٧٨"

٨٣٠٢ قال الألباني: صحيح "٣١٩٠". أخرجه: أحمد "١٦٧٤٤"، الدارمي "٢٠٣٧".

٨٣٠٣- قال الألباني: ضعيف "١٠٠١". أخرجه: المدارمي "٢٠٣٧"، أحمد "١٦٧٤٤".

٤ ٨٣٠ قال الألباني: صحيح "١٢٩٢".أخرجه: البخاري "٢٤٦١"، مسلم "١٧٧٧"، أبسوداود "٢٧٥٧"، ابسن ماجة "٣٢٧٦"، أحمد "٦٨٩٤"، أحمد "٦٦٨٩".

٥٠٥٠- قال الألباني: صحيح "١٦٣٢". أخرجه: أحمد "١٥٤٥٧".

٣٠٨ - عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أَذْنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ حَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ حَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمَ وَلَيْهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَلَيْلَةٌ وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. 
واليَوْم الْآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. 
واه البخارى "٢٠١٩"

٧ - ٨٣ - عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْحُرَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيـمَ عِنْـدَ أَخِيـهِ حَتَّى يُؤْثِمَـهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ.

رواه مسلم "٤٨"

۸۳۰۸-دخلت أنا وصاحب لى على سلمان الفارسى، فقال سلمان: لولا أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم، ثم جاء بخبز وملح، فقال صاحبى: لو كان فى ملحنا صعتر، فبعث سلمان بمطهرته فرهنها، ثم جاء بصعتر، فلما أكلنا قال صاحبى: الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعك بما رزقك لم تكن مطهرتى مرهونة.

للكبير (٢٠٨٥)

٩- ٨٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلّمَ إِذَا دَحَـلَ أَحَدُكُـمْ
 عَلَى أُخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلا يَسْأَلْهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا
 مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلْهُ عَنْهُ.

٠ ٨٣١ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْأَجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الْمُسْحَد.
الْمَسْحَد.

٣٠٦٦- أخرجه: مسلم "٤٨"، أبوداود "٣٧٤٨"، الترمذي "١٩٦٧"، ابين ماجعة "٣٦٧٢"، الدارمي "٢٠٣٦"، أخسد "٨٣٦٦"، أخسد "٨٢٦٦"، مثلك "٢٠٦١٨".

۸۳۰۷ - أخرجه: البخاري "٦١٣٥"، أبوداود "٣٧٤٨"، الترمذي "١٩٦٧"، ابن ماجمة "٣٦٧٢"، الدارمي "٢٠٣٥"، أحمد "٨٣٠٧"،

٨٣٠٨- قال الهيثمي(١٣٦٢٨): رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقه.

٩-٨٣٠ قال الهيثمي(١٣٦٣٢): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه: مسلم بن خالد الزنجى، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رحالهم رحال الصحيح.

۱ ۸۳۱- ما من عبد مسلم أتى أخاه يزوره فسى الله، إلا نــاداه منــاد مــن الســماء أن طبت وطابت لك الجنة، والا قال الله فى ملكوت عرشه: عبدى زار فى وعلى قراه، فلم يرض له بثواب دون الجنة.

رواه البزار (۱۸ ۱۹ ۲۰)

### كتاب المناقب

### ما ورد في ذكر بعض الأنبياء ومناقبهم

۸۳۱۲–أبوموسى، رفعه :لما أخرج الله آدم من الجنــة زوده مــن ثمــار الجنــة، وعلمــه ضنعة كل شىء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير، وتلك لا تغير .

رواه البزار (۲۳٤٤).

٨٣١٣-لو أن بكاء داود وبكاء جميع أهل الارض يعدل ببكاء آدم ما عدله. للأوسط (١٤٣)

٤ ٨٣١-ان آدم غسلته الملائكة بماء سدر، وكفنوه وألحدوا له ودفنوه، وقـالوا: هــذه سنتكم يا بنى آدم فى موتاكم.

٥ ١٣١٥-لو رحم الله من قوم نوح أحداً، لرحم أم الصبى، كان نوح مكث فى قومه ألف سنة الا شمسين عاماً يدعوهم حتى كان آخر زمانه، وغرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها، وجعل يعملها سفينة، ويمرون عليه فيسألونه، فيقول: أعملها سفينة، فسيخرون منه، ويقولون: تعمل سفينة فى البر، وكيف تجرى؟ قال: سوف تعلمون، فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء فى السكك، خشيت أم الصبى عليه، وكانت تجبه حباً شديداً، فخرجت الى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت بلغها الماء خرجت به حتى استوت

٨٣١٠ قال الهيثمي (١٣٥٩٠): رواه أحمد وفيه: راو لم يسم، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٨٣١١ - قال الهيثمي(١٣٥٩١): رواه البزار وأبويعلى، ورجال أبويعلى رحال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقه.

٨٦١٢ قال الهيثمي(١٣٧٤٨): رواه البزار و الطبراني رحاله ثقات.

٨٣١٣ قال الهيثمي(١٣٧٤٩): رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات.

<sup>4</sup> ٨٣١٠ قال الهيثمى(١٣٧٥): رواه كله الطبراني في الأوسط وحديث آخر بنحوه بإسنادين أحدهما فيه الحسن بن أبى السرى، وثقه أبن حبان، وضعفه الجمهور، وكذلك رواح بن أسلم وفي السند الأخر وثقهم ابن حبان وضعفه الجمهور.

به على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها حتى ذهب بهما الماء، فلو رحم الله منهم أحداً رحم أم الصبى.

٦ ٨٣١٦-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام.

رواه مسلم "۲۳٦٩":

٨٣١٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ أَبُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ السَّلام.

رواه البخارى "٣٩٩٠"

٨٣١٨ عن سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُوَّلَ مَا اتَّحَدَ النَّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَيَشِي بِمَكَّة يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا حِرَابًا فِيهِ وَلِيسَ بِمَكَّة يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا حَرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِفَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتُهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتُهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَهِذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسَ وَلا شَيْءَ فَقَالَتْ يَهُ اللهُ وَلِيكَ مِرَارًا وَحَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلْيَهَا فَقَالَتْ لَهُ أَاللَّهُ الَّذِي أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لا يُضَيِّعُنَا مُورَكَ بَهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لا يُضَيِّعُنَا النَّيْسَةِ حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَل بِوجِهِ فَحَمَلُ النَّيْسَةُ مَا يَهُولُاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ ( إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُلِكَ الْمُحَرِّمِ ) حَتَّى بَلَغَ ( يَشْكُرُونَ ) وَجَعَلَتُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمُحَرَّمِ ) حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّقَاءَ عَطِشَتْ وَعَطِشَ وَعَطِشَ وَعَطِشَ وَعَلَكُ الْمَاءِ حَتَى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ وَعَطِشَ وَعَلَى وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ وَعَطِشَ وَعَلَمْ الْمُعَلِي وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَى إِذَا بَلَعَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرَفَ وَرَعِهَا ثُمَّ السَّقَامَ فَي السَّقَامَ وَرَعِهَا أَنْ الْمَالِقُ الْمَاعِيلُ وَتَشْرُونَ الْمَاعِ وَيَ الْمُونَ عَلَى الْمَاعِلُونَ الْمَاعِلَى السَقَامَ فَو الْمَالِقَ مُنْ كَرَاهِي وَلَى السَقَامَ فَي السَّقَامَ عَرَافَ عَلَى السَّقَامَ فَي السَّقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَاعِقُ الْمَاعِقُ الْمَاعِقُ الْمَالَقُ الْمَاعِقُ الْمَاعِقُ الْمَاعِقُ الْمُنْ الْمَاعِقُ الْمَاعِ

٥ ٨٣١٠ قال الهيثمي(١٣٧٥٨): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابسن المديني، وبقية رجاله ثقات.

٨٣١٦ أخرجه: المزمذي "٣٣٥٢"، أبوداود "٤٦٧٢"، أحمد "١٢٤١٥".

٨٣١٧- أخرجه: أحمد "١٧٩".

سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَان الْمَحْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتَـتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاس قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهِ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِحَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاء فِي سِـقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاء لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيسًا قَالَ فَشَرَبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لا تَحَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْض كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيـهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بهمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيق كَدَاء فَنزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّة فَرَأُوا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاء لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَأَرْسَلُوا حَريًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاء فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاء فَأَقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاء فَقَالُوا أَتَأْذُنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُـمْ فِي الْمَاء قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِي تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَممْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتُهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَيْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٌّ نَحْنُ فِي ضِيق وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ قَالَ فَإِذَا حَاءَ زَوْجُـكِ فَاقْرَثِي عَلَيْهِ السَّلامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةً بَابِهِ فَلَمَّا حَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْعًا فَقَالَ هَلْ حَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْعٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلِني كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَحْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْء قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرًأَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَـارِقَكِ الْحَقِـي

بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَـالَ كَيْـفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْثَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاء قَالَ النَّبيُّ عِلَمْ مَكُنْ لَهُمْ يَوْمَقِدٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهمَا أَحَدٌ بغَيْر مَكَّةَ إِلا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّــلامَ وَمُريـهِ يُثْبـتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا حَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْر قَالَ فَأُوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْـزَمَ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بأَمْر قَــالَ فَـاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَيْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكْمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بهَذَا الْحَجَر فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَيْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولانِ ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قَالَ فَجَعَلا يَبْنِيَان حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُـولان ( رَبَّنَا رواه البخاري"٣٣٦٤". تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ).

٩ - ٨٣١٩ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنَهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَضَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ لَوْ ذَهَبْتُ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا فَلَمَّ بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ تُحِسُّ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسُ أَحَدًا فَلَمَّ بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشُواطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَعُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِي أُحِسُّ أَحَدًا خَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتْ فَوَاتَ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تُعِرَهُ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتْ فَلَا تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبُعًا ثُمَّ قَالَتْ فَلَا اللهُ الله

۸۳۱۸- أخرجه: أحمد "۲۲٤٠".

لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْرٌ فَإِذَا حَبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ أُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ تَرَكَتُهُ كَانَ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِزُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ تَرَكَتُهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ تَرَكَتُهُ عَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ تَرَكَتُهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ تَرَكَتُهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ الْمَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ تَرَكَتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ الْمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَتْ عَلَيْهُ وَلَا فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

. ٨٣٢-أبوهريرة، رفعه: إن في الجنة قصراً من درة، لاصدع فيه ولا وهن أعده الله خليله ابراهيم نزلا.

رواه البزار(۲۳۵۰) بلین ٔ

٨٣٢١-العباس، رفعه: الذبيح اسحاق.

ومر في الحج أنه أسماعيل.

٨٣٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثُوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثُورٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ مَن الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كُنْتُ مَلَ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ. رواه البخارى "١٣٩٩" " ثَمَّ لارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ. وإله البخارى "١٣٩٩ ٣٣" فَطَمَه والدوار: كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا قَالَ فَأَتَى مُوسَى فَلَكُ مُلُولًا مَهُ هُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا قَالَ فَأَتَى مُوسَى فَالْمُمْدُ والمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْتِ يَالِي اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ مِلْكُولُولُ الْمَوْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُلْلُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَ

٨٣٢٤-ابن مسعود، رفعه: كان طول موسى اثنى عشر ذراعاً، وعصاه اثنى عشر ذراعاً، ووثبته اثنى عشر ذراعاً، فضرب ابن عنق فما أصاب إلا كعبه.

للكبير (٨٩٠٣) بمختلط

٨٣١٩- أخرجه: أحمد "٥٢٢٨".

<sup>.</sup> ٨٣٢- قال الهيثمي(١٣٧٦٣): رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ورحالهما رحال الصحيح.

٨٣٢١– قال الهيشمي(١٣٧٧١): رواه البزار، وفيه: مبارك بن فضالة وقد ضعفه الجمهور.

٢٣٣٢- أخرجه: مسلم "٢٣٧٢"، النسائي "٩٨٠٢"، أحمد "٢٠٤٨".

٨٣٢٣- قال الهيثمي(١٣٧٨٣): رواه أحمد والبزار رجاله رحال الصحيح.

٨٣٢٤- قال الهيثمي(١٣٧٨١): رواه الطبراني، وفيه: المسعودي، وقد أختلط، وبقية رحاله ثقات.

٥ ٨٣٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيُّ يَعْرِضُ سِلْعَنَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْهًا كَرِهِهُ فَقَالَ لا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَحْهِهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْهِي فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلان لَطَمَ وَحْهِي فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلان لَطَمَ وَحْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَحْهِهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُبِي فِي وَحْهِي فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَحْهِهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُبِي فِي وَحْهِي فَقَالَ لَمُ لَطَمْتَ وَحْهِهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُبُي فِي وَحْهِي فَقَالَ لا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أَخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ قَبْلِي وَلا أَقُولُ إِلَّ أَحُولُ أَلُولُ أَلَّ إِنَّ أَحُولُ أَوْلَ مَنْ بُعِثَ قَبْلِي وَلا أَقُولُ إِلَّ أَحُولُ أَلْ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ وَلَا مُؤْسَلُ بُن مَتَى.

٨٣٢٦ عن ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ. رواه البخارى "٣٣٩٦"

٨٣٢٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ مَـا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْن مَتَّى. رواه أبوداود "٤٦٧٠"

٨٣٢٨ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى لِعَبْدِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلام.

٨٣٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُفِّ فَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُهُ وَلا يَأْكُلُ إِلا مِنْ عَمَل يَدِهِ. (واه البخارى "٣٤١٧"

٠ ٨٣٣- وعنه، رفعه: قَالَ كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا حَاءَ الذَّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِالْنِلِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِالْنِلِكِ

٥٨٣٠- أخرجه: مسلم "٢٣٧٣"، أبوداود "٤٦٧١"، الترمذي "٣٢٤٥"، أحمد "٧٥٣٧".

٣٢٤٦- أخرجه: مسلم "١٦٥"، أبودارد "٢٦٦٩"، أحمد "٣٢٤٢".

٨٣٢٧- قال الألباني: صحيح "٤ ، ٣٩". أخرجه: أحمد " ، ١٧٦".

٨٣٢٨- أخرجه: البخاري "٨٥١٨، ابوداود" ٤٦٧١، الترمذي"٥٤٤٥"، احمد" ١٠٨٩٤".

٨٣٢٩- أخرجه: أحمد "٧٧٧٧٧".

فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَحَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَحْبَرَتَ أَهُ فَقَالَ الْتُعْوَى بِهِ السِّكِّينِ السِّكِينِ السُّكِينِ السَّكِينِ السَّكِينِ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلسَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلا لِلسَّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلا اللهُ ا

٨٣٣١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ أَيُّوبُ لَا غِنَى فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَاءً أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

رواه البخاري "٣٣٩١"

٨٣٣٢-قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ عَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا.

٨٣٣٣-وفي رواية: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ( وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحيم ).

٨٣٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَــى ابْنِ مَرْيَـمَ ذَهَـبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.

رواه البخارى "٣٢٨٦"

٥٣٣٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يُلَقَّى عِيسَى حُجَّتُهُ فَلَقَّاهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَّاهُ اللَّهُ ( سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَّاهُ اللَّهُ ( سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بَحَقٌ ) الْآيَةَ كُلَّهَا. (واه الترمذي "٣٠٦٣"

<sup>•</sup> ٨٣٣- أخرجه: مسلم " ٠ ١٧٢ "، النسائي "٣ • ٤ ٥ "، أحمد "٥٢٨".

٨٣٣١- أخرجه: النسائي "٤٠٩"، أحمد "٩٩٨٠".

٨٣٣٢- أخرجه: مسلم "٢٣٦٦"، أحمد "٨٥٩٧".

٨٣٣٤- أخرجه: مسلم "٢٣٦٦"، أحمد "١٠٣٩٤".

٨٣٣٥ قال الألباني: صحيح الإسناد "٢٤٥٠".

٨٣٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّانْيَا وَالْمَاخِرَةِ وَالْمَانْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ.

٨٣٣٧–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّـي لارْجُـو إِنْ طَـالَ بِي عُمُرٌّ أَنْ أَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام فَإِنْ عَجِلَ بِي مَـوْتٌ فَمَـنْ لَقِيَـهُ مِنْكُـمْ فَلْيُقْرِئُهُ مِنِّى السَّلامَ.

٨٣٣٨ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ لا وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ لِعِيسَى أَحْمَرُ وَلَكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَوْلَا مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُّ وَرُسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَلَا قَالُوا وَمُر حَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلْنَهُ عَنْبَةً عَنْبَةً طَافِيَةً قُلْتُ مَنْ هَلَوا ١٤٤٣ " هَذَا الدَّجَّالُ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَن. وواه البخارى "٣٤٤١"

٨٣٣٩-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَعِيدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ.

• ٨٣٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَـةَ أَسْرِيَ بِهِ لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلَّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّالسِ كَأَنَّـهُ أَسْرِيَ بِهِ لَقِيتُ مُوسَى قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَلْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. وَالله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ.

٨٣٤١–وفي رواية: وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام قَــائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّـاسِ بِـهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ. رواه مسلم "١٧٢"

٨٣٣٦- أخرجه: مسلم "٢٣٦٥"، أبرداود "٤٦٧٥"، أحمد "٢٧٢٨٧".

٨٣٣٧- قال الهيثمي(١٣٧٨٧): رواه أحمد مرفوعا وموقوفا رجالهما رجال الصحيح.

٨٣٢٨ أخرجه: مسلم "١٧١"، أحمد "٦٣٢٧".

۸۳۴۰-أخرجه:مسلم"۱۶۸"،الترمذي"۳۱۳،النسائي"۷۵۷ه"،الدارمي "۲۰۸۸"، أحمد "۲۷۳۰٦".

٨٣٤١ أخرجه: البخاري "٤٧٠٩"، الترمذي "٣١٣٠".

٨٣٤٣ - أبوالدرداء، رفعه: لقد قبض الله داود من بين أصحابه، فما فتنوا وما بدلوا، ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه مائتي سنة. للكبير

۸۳٤٤-ابن عمرو بن العاص، رفعه: لا ينبغى لاحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا، ماهم بخطيئة، أحسبه قال: ولا عملها. وراه البزار (۲۳٦٠)

٥ ٨٣٤-أبوهريرة، رفعه: كل بنى آدم يلقى الله يوم القيامة بذنب قد أذنبه يعذبه عليه ان شاء أو يرحمه، إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين، وأهوى صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: ذكره مثل هذه القذاة.

٨٣٤٦ – أبوأمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله أنبياً كان آدم؟ قال نعم، قال: كم كان بين نوح وابراهيم؟ قال: كان بين نوح وابراهيم؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر. للكيم (٧٥٤٥).

٨٣٤٧-أنس، رفعه: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.للموصلي (٣٤٢٥)والبزار · ٨٣٤٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ أَنَّهُ حَلَسَ عَلَى فَرُوةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ.

للبخاري"٣٤٠٢"

٨٣٤٢- أخرجه: مسلم "٢٣٧٧"، أبوداود "٢٦٦٩"، أحمد "٣٢٤٢".

٨٣٤٣– قال الهيثمي(١٣٧٩٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف.

٨٣٤٤– قال الهيثمي(١٣٨٠٣): رواه البزار ورجاله ثقات.

ه ٨٣٤- قال الهيشمى(١٣٨٠٤): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حجاج بن سليمان الرعيني، ونقع ابن حبــان وغيره وضعفــه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله ثقات.

٣ ٨٣٤-قال الهيثمي(٢ ، ١٣٨):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلمي وهو ثقه.

٨٣٤٧~ قال الهيثمي(١٣٨١٢): رواه أبويعلي والبزار ورجال أبي يعلى ثقات.

۸۳٤۸ أخرجه: الترمذي "١٥١٦"، أحمد "١٠٥١".

٩ ٨٣٤٩ – ابن عباس: ذكر خالد بن سنان عند النبى صلى الله عليه وسلم فقـال: ذاك نبى ضيعه قومه.

٠ ٥٣٥-وللكبير بلين: جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه، فذكره. \*

٨٣٥١ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لا تُخَيِّرُوا بَيْـنَ الْأَنْبِيَاء. وَاه أَبوداود"٤٦٦٨"

### من فضائل النبي ه غير ما تفرق في الكتاب

٢٥٥٧ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَظِرُونَهُ قَالَ فَخَرَجَ حُتَى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ فَسَمِعَ حَدِيتَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ حَلْقِهِ حَلِيلًا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا وَقَالَ آخِرُ مُوسَى كُلَّمَهُ تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلامٍ مُوسَى كُلَّمَةُ تَكْلِيمًا وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ وَعَجَبَكُمْ وَعَجَبَكُمْ وَعَجَبَكُمْ وَعَيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَحِيُّ اللّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَحِيُّ اللّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ وَهُو كَذَلِكَ أَلا وَأَنَا حَبِيبُ اللّهِ وَهُو كَذَلِكَ وَأَنَا أُولُ شَافِع وَأُولُ مُشَعْقِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أُولُ شَافِع وَأُولُ مُشَعْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أُولُ شَافِع وَأُولُ مُشَعْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أُولُ شَافِع وَأُولُ مُشَعْقِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أُولُ شَافِع وَأُولُ مُنْ اللّهُ لِي فَيُدُّ وَأَنَا أُولُ مَنْ يُحَرِّكُ خُولِينَ وَالْآخِرِينَ وَلا فَخْرَ. وَأَنَا أُولُ اللّهُ لِي فَيُدُّ وَأَنَا أُولُ اللّهُ وَمُو كَذَيْ اللّهُ وَلَا عَجْرَ وَأَنَا أُولُ مُنْ اللّهُ عَنْ مُ اللّهِ مَلْ مَالًا مَلْ مَا اللهُ مُنْ يُحَرِّكُ وَلَا فَرَوا وَلَا عَرْدَ وَأَنَا أُولُ اللّهُ وَلَا فَحْرَ وَأَنَا أُولُ اللّهُ وَلَا عَرْدَ وَأَنَا أَكُرَمُ الْأَولِينَ وَالْآخِورِينَ وَلا فَحْرَ. وَالْ الْحَرْمُ الْقَالِمُ اللّهُ وَلَا عَرْمَ اللّهُ لَلْ اللّهُ اللهُ ا

٨٣٥٣–عَنِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَـانَ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرُ فَحْرٍ. رواه النرمذي "٣٦١٣"

٩٣٤٩- قال الهيثمى(١٣٨١٨): رواه البزار والطبراني إلا أنه قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى ا الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه. وفيه قيس بن الربيع وقد وثقه شعبة والثورى ولكن ضعفه أحمد مع ورعه وابس معين وهذا الحديث معارض لحديث الصحيح قوله صلى ا الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم الأنبياء أخوه لعلات وليس بينى وبينه نبى. قال البزار: رواه الثورى عن سالم عن سعيد بن جبير مرسلا.

٠ ٨٣٥- قال الهيثمي(١٣٨١٨): [ أنظر ما قبله من تعليق]

٨٣٥١- قال الألباني: صحيح " ٣٩٠٢". أخرحه: البخاري " ٦٩١٧"،أحمد " ١٠٨٧٢".

٧٨٣٥٢ قال الألباني: ضعيف " ٧٤٧". أخرجه: الدارمي " ٤٧".

٨٣٥٣ قال الألباني: صحيح "٢٨٥٨". أعرحه: أحمد " ٢٠٧٣٨".

١٣٥٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِشْتُ إِلَى كَلُّ أَعْمِرَ وَأَسُودَ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ الْسَأَرْضُ طَيَّبَةً كُلُّ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَأُحِلَتْ لِي الْسَأَوْمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِي الْسَأَوْمُ وَلَمْ طَيْبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيْمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ لَمَ عَلْمَ وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة. وواه مسلم "٢١"

٥ - ٨٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِـمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَـدِي قَـالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَئِلُونَهَا. رواه البخاري "٢٩٧٧"

٨٥٥٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا مِـنَ الْأَنْبِيَـاءِ نَبِـيُّ إِلاَ أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَـأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه البخارى "٤٩٨١"

٨٣٥٧-وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمُحِي وَخُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. للبخارى تعليقا

٨٥٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ مَثْلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لَبِنَـةٍ مِـنْ وَبَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لَبِنَـةٍ مِـنْ وَاوَيَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا حَاتِمُ النَّبِيِّينَ.
وواه البحاري "٣٥٣٥"

٩ ٥ ٨٣٠ - عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لا أَفْتَحُ لِأَقْتَحُ لَا أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لا أَفْتَحُ لِأَأَتَّكُ وَاللّهَ ١٩٧". لِأَحَدِ قَبْلَكَ.

٨٣٥٤ - أخرجه: البخاري " ٤٣٨"، النسائي " ٤٣٢"، الدارمي " ١٣٨٩"، أحمد " ١٣٨٥١".

٥٥٥ – أخرجه: مسلم " ٣٠٥"، الترمذي " ٣٥٥٠"، النسائي "٣٠٨٧"، أحمد " ٩٥٥٧".

٨٣٥٦- أخرجه: مسلم " ١٢٥"، أحمد " ٨٢٨٦".

٨٣٥٨- أخرجه: مسلم "٢٢٨٦"، أحمد " ٢٧٣٣٢".

٨٣٥٩- أخرجه: احمد " ١٩٨٩.".

• ٨٣٦٠ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لا يَنَالُهَا إِلا رَجُلَّ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لا يَنَالُهَا إِلا رَجُلَّ وَالْعَرِيلَةُ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لا يَنَالُهَا إِلا رَجُلَّ وَالْعَرِيلَةُ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لا يَنَالُهَا إِلا رَجُلَّ وَاحِدًا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.

٨٣٦١–عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بهِ إِلَىي بَطْحَاء مَكَّةَ فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ لا تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلا تُكَلِّمْهُمْ فَاإِنَّهُمْ لا يُكَلِّمُونَكَ قَالَ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمُ الزُّطُّ أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ لا أَرَى عَوْرَةٌ وَلا أَرَى قِشْرًا وَيَنْتَهُونَ إِلَيَّ وَلا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـدْ جَاءَنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَقَدْ أَرَانِي مُنْذُ اللَّيْلَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فِي خَطِّي فَتَوَسَّدَ فَحِيذِي فَرَقَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَرَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّدٌ فَحِذِي إِذَا أَنَا برجَال عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بيضٌ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا بهمْ مِنَ الْحَمَال فَانْتَهَوْا إِلَيَّ فَحَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْس رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِخْلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُّ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي هَذَا النَّبِيُّ إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَان وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ اضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا مَثَلُ سَيِّدٍ بَنَـى قَصْرًا ثُـمَّ جَعَلَ مَأْدُبَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَمَنْ أَجَابَهُ أَكُلَ مِنْ طَعَامِـهِ وَشَربَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يُحِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ قَالَ عَذَّبَهُ ثُمَّ ارْتَفَعُوا وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتَ مَا قَالَ هَوُلاء وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَوُلاء قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُمُ الْمَلائِكَةُ فَتَدْرِي مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنَى الْجَنَّـةَ وَدَعَـا إِلَيْهَـا عِبَـادَهُ فَمَـنْ أَجَابَـهُ رواه الترمذي "٢٨٦١" دَخَلَ الْحَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحِبُّهُ عَاقَبُهُ أَوْ عَذَّبَهُ.

٨٣٦٠- قال الألباني: صحيح " ٢٨٥٧". أخرجه: احمد " ٧٥٤٤".

٨٣٦١ قال الألباني: حسن صحيح " ٢٢٩٦". أخرجه: الدرامي " ١٢".

٨٣٦٢ - عن حابر نحوه، وفيه: إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّحَدَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابِ فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابِ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ فَاللَّهُ هُـوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ الْإِسْلامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَأَنْتَ يَا الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَكَ دَحَلَ الْإِسْلامَ وَمَنْ دَحَلَ الْإِسْلامَ دَحَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ دَحَلَ الْجَنَّةُ أَكُلَ مَا فِيهَا.

رواه الترمذي "٢٨٦٠"

٨٣٦٣ عن عَبْدَاللّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذَ بِيَلِهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْء إلا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مَنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مَلْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَاللّهِ لانْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللّهِ لانْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ .

٨٣٦٤ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلا يَرَانِي ثُمَّ لانْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي لانْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّر. وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّر.

٥٣٦٥ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَـا مِنْكُـمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ وُكُلِّ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْحِنِّ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّـايَ إِلا أَنَّ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّـايَ إِلا أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلا يَأْمُرُنِي إِلا بِخَيْر. وواه مسلم" ٢٨١٤"

٨٣٦٦-أبوهريرة، رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطانى كافراً فأعاننى الله عليه حتى أسلم، ونسيت الخصلة الأخرى. رواه البزار(٢٤٣٨) بضعف م ٨٣٦٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. رواه أبوداود "٢٠٤١"

٨٣٦٢- قال الألباني: ضعيف إسناد " ٥٣٧". أخرجه: البحاري " ٧٢٨١".

٨٣٦٣- أخرجه: احمد " ١٨٤٨٢".

٨٣٦٤- أخرجه: احمد " ٩٥٠٢".

٨٣٦٥- أخرجه: أخمد " ٣٧٩٢".

٨٣٦٦ قال الهيثمي ( ١٤٠٠٩): رواه البزار، وفيه: إبراهيم بن صرمة وهو ضعيف.

٨٣٦٨ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّـذِي مَـاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ الْمَاثِينِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَلَمَّا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَلَمَّا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكُرُّنَا قُلُوبَنَا. ورواه الترمذي "٣٦١٨"

٨٣٦٩ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ) الْآية وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام ( إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جبريلُ الْحَكِيمُ ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جبريلُ الْحَبْرِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جبريلُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلَهُ الْحَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلَهُ فَا عَبْرِيلُ الْهُ يَا جبريلُ الْهُ يَا جبريلُ الْمُعَلِّ أَنْ مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جبريلُ اذْهَبُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جبريلُ اذْهَبُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جبريلُ اذْهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جبريلُ اذْهَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جبريلُ اذْهَبُ إلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُوْمِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَسُوءُكَ. واللهُ مسلم "٢٠٢"

م ۸۳۷-عمار بن ياسر: سألوا النبى على: هل أتيت في الجاهلية حراماً؟ قال: لا وقد كنت منه على ميعادين، أما أحدهما فغلبتني عيني، وأما الآخر فحال بيني وبينه سامر قومي. الصغير ( ٩٢١) بخفي ولفظ الأوسط: سألوا النبي على هل أتيت من النساء حراماً.

٨٣٧١ – عمر، رفعه: لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى العرش، فقال، أسألك بحق محمد إلا رفعتنى، فأوحى الله اليه: وما محمد؟ قال: تبارك اسمك لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك، فرأيت فيه مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله اليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك، وإن أمته آخر الأمم من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. للصغير (٩٩٢) وللأوسط بخفى

٨٣٦٧ قال الألباني: حسن " ١٧٩٥". أخرجه: احمد " ١٠٤٣٤".

٨٣٦٨-قال الألباني:صحيح" ٢٨٦١".أخرجه: ابن ماجة " ١٦٣١"، الدارمي " ٨٨"، أحمد " ١٣١١٠"

<sup>.</sup> ٨٣٧ - قال الهيثمي ( ١٣٨٦٥): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: من لم أعرفهم وقال في الأوسط عن عمار أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتيت من النساء حراماً ؟

٨٣٧١ – قال الهيثمي ( ١٣٩١٧): رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم.

۸۳۷۲ – أبوسعيد ، رفعه: أتانى حبريل فقال: إن ربىي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم، قال إذا ذكرت ذكرت معى. للموصلي(١٣٨٠)

# من صفاته وشعره وخاتم النبوة ومشيه وكلامه وعرقه وشجاعته وأخلاقه على المسلم

مَّ مَكُنُ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلا بِالسَّبِطِ كَانَ جَعْدًا رَجلًا الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلا بِالسَّبِطِ كَانَ جَعْدًا رَجلًا الْمُتَامِّ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويرٌ أَلْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُكَلِّمْ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويرٌ أَلْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُكَلِّمْ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويرٌ أَلْيَضُ مُشْرَبٌ أَلْمُكَلِّمْ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويرٌ أَلْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَىنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْقَدَمَ النَّاسِ كَفَا وَالْمُرَحُهُمْ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَالْيَبُومِ عَلَى اللَّهُ مَعْرِفَةً أَحَبُهُ يَقُولُ لَا عَنِمُ لَمُ أَنْ اللَّهُ لَمْ عَرْفَةً أَحَبُهُ مَعْرِفَةً أَحَبُهُ يَقُولُ لَا عَلَيْهُ لَمْ أَو أَلْمُ وَلَا اللَّهُ مُعْرِفَةً أَحَبُهُ يَقُولُ لَا عَلَمْ أَلَا اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَدَالُ الْوَالِي الْمُعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُومُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

٨٣٧٤ – عن أنسَ بْنَ مَالِكُ يَصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِأَنْيَضَ أَمْهَقَ وَلا آدَمَ لَيْسَ بِحَعْدٍ الْقَوْمِ لَيْسَ بِأَنْيَضَ أَمْهَقَ وَلا آدَمَ لَيْسَ بِحَعْدٍ قَطَطٍ وَلا سَبْطٍ رَحِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَلَبِثَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ قَالَ رَبِيعَةُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ مِن الطّيبِ. فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ احْمَرً مِنَ الطّيبِ.

رواه البخاري "٣٥٤٧".

٨٣٧٥-عن حَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ

٨٣٧٢ قال الهيثمي ( ١٣٩٢٢): رواه أبويعلي. قال الدرويش: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

٨٣٧٣ قال الألباني: ضعيف " ٧٤٨. أخرجه: أحمد " ٥٥٠".

۸۳۷۶ - اخرجه: مسلم " ۲۳۶۱"، أبو داود " ۲۱۸۱"، الترمذي " ۱۷۵۶"، النسائي " ۲۳۶۵"، ابن ماجـة " ۲۲۹۹"، الدارمي " ۲۲"، أحمد " ۱۳۳۹۷"، مالك " ۱۶۳۶".

مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْـتُ مَا مَنْهُـوسُ الْعَقِسِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ رواه مسلم "٢٣٣٩"

٨٣٧٦ - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ فِي سَاقَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لا يَضْحَـكُ إِلا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَمُوشَةٌ وَكَانَ لا يَضْحَـكُ إِلا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَا يَبِسُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُيْسَ بِأَكْحَلَ.

٨٣٧٧ - عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَرَ اللَّـوْنِ كَأَنَّ عَرَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَرَ اللَّـوْنِ كَأَنَّ عَرَفَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَاثِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَاثِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨٣٧٨ – عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّـهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًـا لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًـا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. وَعَاتِقِهِ. وَعَاتِقِهِ.

٨٣٧٩ -عن أَنَسٌ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

رواه البخاري "٩٠٣°

رواه مسلم "۲۳۳۸"

رواه أبوداود "٤١٨٥".

٨٣٨٠-وفي رواية: إَلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

٨٣٨١-وفي رواية: إِلَى شُحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

٨٣٧٥- أخرجه: احمد " ٢٠٤٠٦".

٨٣٧٦ قال الألباني: ضعيف " ٧٤٩". أخرجه: احمد" ٢٠٤١١".

٨٣٧٧- أخرجه: احمد " ١٢٦٥٤".

٨٣٧٨ - أخرجه: مسلم " ٣٣٤١"، ابو داود " ٤١٨٦"، الترمذي " ١٧٥٤"، النسائي " ٣٣٤٥"، ابن ماجـة " ٣٦٢٩"، الدارمي " ٣١١"، أحمد " ١٣٣٩٧"، مالك " ١٤٣٤".

٨٣٧٩- أخرجه: مسلم " ٣٣٤١"، أبو داود " ٤١٨٦"، الترمذي " ١٧٥٤"، النسائي " ٣٣٣٤"، ابن ماجـة " ٣٦٣٤"، الدارمي " ٦١"، أحمد " ١٣٩٧"،مالك " ١٧٠٧".

<sup>-</sup> ٨٣٨ - اخرجه: البخاري " ٣٥٤٨"، ابر داود " ٤١٨٥"، المترمذي " ١٧٥٤"، النسائي " ٥٢٣٥"، ابن ماجة " ٣٦٣٤"، أحمد " ١٢٥٤"، ابن ماجة " ٣٦٣٤"، أحمد " ١٢٩٤"، مالك " ١٧٠٧".

٨٣٨١- قال الألباني: صحيح " ٣٥٢٥": م نحوه. أخرجه: البخاري " ٥٩٠٥"، مسلم " ٣٣٣٨"، النسائي " ٥٢٣٤"، ابن ماجة" ٣٦٣٤"، أحمد " ١٣١٧٥".

٨٣٨٢-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْحُمَّةِ.

٨٣٨٣-عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَاثِرَ.

٨٣٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْ لِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

رواه مسلم "۲۳۳٦"

٨٣٨٥ - عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ سُثِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَانَهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْضَاءَ.

٨٣٨٦ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْن وَفِي الرَّأْس نَبْذٌ. (واه مسلم "٢٣٤١"

٨٣٨٧-عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنْسٍ فَقَالَ لانْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

٨٣٨٨-عن حَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قُالُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْبَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللّهِيَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَحْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ اللّهَ عَلْمَ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ

٨٣٨٢- قال الألباني: حسن صحيح " ٣٥٢٧". أخرجه: النرمذي" ١٧٥٥".

٨٣٨٣- قال الألباني: صحيح " ٥٦١، انورجه: ابن ماحة " ٣٦٣١".

٨٣٨٤-اخرجه: البخاري "٨٥٥ "، أبو داود "٨١٨ ٤ "، النسائي "٢٦٨٥ "، ابن ماجة "٣٦٣٢ "، احمد "٢٦٠٠ "

٥٨٣٥- اخرجه: البخياري " ٧٥٤٧"، ابو داود " ٤٢٠٩"، الترمذي " ٣٦٢٣"، النسائي " ٥٠٨٦"، ابن ماجمة " ٣٦٢٩"، أحمد " ١٣٣٤، الملك " ١٧٠٧".

٨٣٨٦- أخرجه: البخاري " ٣٥٤٨"، ابو داود " ٤٢٠٩"، الـترمذي " ٣٦٢٣"، النسائي " ٥٠٨٦"، ابن ماجـة " ٣٦٢٩"، أحمد " ٣٣٤٦"، مالك " ٧٠٠٧".

٨٣٨٧- أخرجه: مسلم " ١٣٠٥"، ابو داود " ١٩٨١"، الترمذي " ٩١٢".

مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْحَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ حَسَدَهُ.

رواه مسلم "۲۳٤٤"

٨٣٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ قَالَ ثَرِيدًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ قَالَ ثَرِيدًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَلَكَ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ ( وَاسْتَغْفِرْ لِلنَّبْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِاتِ ) قَالَ ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلانَ خَلْمُهُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلانً كَأَمْنَال الثَّالِيل.

٨٣٩٠ -عن جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَـمِ
 أَشْكُلُ الْعَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِيَيْنِ.

٨٣٩١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَحْرِي فِي وَحْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوكَى لَهُ إِنَّا لَنُحْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

رواه الترمذي "٣٦٤٨"

٨٩٢ -عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكُّأُ.

رواه أبوادود "٤٨٦٣"

٨٣٩٣-عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا مَشَى مَشَى أَشَى أَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ. وَهُ ابن ماجة "٢٤٦"

٨٣٩٤-عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لاحْصَاهُ.

٨٣٨٨- أخرجه: النسائي " ١١٤٥"، احمد " ٢٠٤٨٢".

٨٣٨٩- أخرجه: اخمد " ٢٠٢٥٠".

٨٣٩٠- أخرجه: احمد "٢٠٤٠٦".

٨٣٩١ قال الألباني: ضعيف " ٧٥٠".

٨٣٩٢ قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٠٧٠.".

٨٣٩٣- قال الألباني: صحيح " ٢٠٠". أخرجه: احمد " ١٣٨٢٤".

٥٩٥-وفي رواية: عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلا يُعْجَبُكَ أَبُو فُلان حَاءَ فَحَلَسَ إِلَى حَـانِبِ حُجْرَتِي يُحَـدُّثُ عَـنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَـرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

رواه البخاري "٣٥٦٨"

٨٣٩٦ وفي أخرى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّى فَلَمَّا قَضَتْ صَلاتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ...بنحوه.

رواه مسلم "۲٤٩٣"

٨٣٩٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُعِيـدُ الْكَلِمَـةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

٨٣٩٨-عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ كَانَ كَلامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ. وَلاَهُ عَالَىٰ مَنْ سَمِعَهُ.

٩٩ ٩٣-عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَــانَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاء.

رواه أبوداود "٤٨٣٧".

٠٠ ٨٤٠ عن رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُرَيْشٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي حِينَ رَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَلَمَّا أَخَذَتْهُ الْحِجَارَةُ أُرْعِبْتُ فَضَمَّنِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ عَلَيَّ مِنْ عَرَقِ إِبْطِهِ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ.

رواه الدارمي "٦٣" . مطولا بمجهول.

٨٤٠١ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ

٨٣٩٤- أخرجه: مسلم " ٢٤٩٣"، ابو داود " ٣٦٥٤"، الترمذي"٣٦٣٩"، احمد " ٢٤٧١٧".

٨٣٩٦- أخرجه: البخاري " ٣٥٦٨"، ابو داود "٣٦٥٥"، احمد" ٢٤٧١٢".

٨٣٩٧ قال الألباني: حسن صحيح " ٢٨٧٩". أخرجه " البخاري " ٥٥".

٨٣٩٨- قال الألباني: حسن " ٤٠٥١". أخرجه: الترمذي " ٣٦٣٩".

٨٣٩٩- قال الألباني: ضعيف " ١٠٣٠".

وَشَعَرِهِ فَحَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ حَمَعَتْهُ فِي سُكِّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَـالِكِ الْوَفَـاةُ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ.

رواه البخاري "٦٢٨١".

٢ - ٨٤٠ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَامُ عَلَى فِرَاشِهَا فَأْتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ فِي يَبْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَحَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ هَذَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ فِي يَبْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَحَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ هَذَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزَعَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزَعَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ نَوْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ. رواه مسلم "٢٣٣١" شَيْم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ نَوْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ. رواه مسلم "٢٣٣١" مَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطّيبِ الطّيبِ.

رواه مسلم "۲۳۳۱"

٤ • ٨٤ - عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

رواه البحاري "٢٦٢٧"

٥٠ ٤ ٨ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسَّ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسَّ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسَ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسَ

٨٤٠٦ – عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَحْسَـنَ النَّـاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَّدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُـوا نَحْـوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ

٨٤٠١- أخرجه: احمد " ١٩٨٨.".

٨٤٠٢- أخرجه: احمد" ١٣٠١٠".

٨٤٠٣- أخرجه: احمد " ١١٩٨٨".

<sup>.</sup> ٨٤٠ أخرجه: مسلم " ٣٣٠٧"، ابو داود " ٤٩٨٨"، الترمذي " ١٦٨٦"، ابن ماجة " ٢٧٧٧"، أحمد " ١٣٤٩٣".

٥٠٥٨- اخرجه: البخاري " ٢٦٢٧"، ابو داود " ٤٩٨٨"، الترمذي " ٦٦٦"، ابن ماحة " ٢٧٧٢"، أحمد " ١٣٦٨٦".

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلِـِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةَ عُــرْي وَفِي عُنُقِـهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ.

رواه البخاري "۲۹۰۸".

٨٤٠٧–وفي رواية: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. ﴿ رُواهُ البخارِي "٢٩٦٩"`

٨٠ ٨ ٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءَ قَطُّ إِلا أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَهُ اللَّهِ فَيُنتَقِمَ بهَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءَ قَطُّ إِلا أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَهُ اللَّهِ فَيُنتَقِمَ بها لِلَّهِ.

رواه البُحارى "١٢٦"

٩ - ٨٤ - عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَـيْعًا قَـطُ بِيَـدِهِ
 وَلا امْرَأَةٌ وَلا خَادِمًا إلا أَنْ يُحَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. رواه البحارى "٢٠٧٢" رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. رواه البحارى "٢٠٧٢" ١٠٤٨ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ وَلا يَصْرِفُ وَجْهِهِ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ وَلا يَصْرِفُ وَجْهِهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ وَلا يَصْرِفُ وَجْهِهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو الَّذِي يَصْرِفُهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ.

رواه الترمذي "٢٤٩٠"

٨٤١٢ حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَـالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَـةِ فَكَـانَ يَنْطَلِـقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَـةِ فَكَـانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدَّخُلُهُ أَنْهُ مَا يَرْجِعُ. وَكَانَ ظِعْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ. وَنَحْنُ وَكَانَ ظِعْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

٨٤٠٦ أخرجه: مسلم " ٢٣٠٧"، ابو داود " ٤٩٨٨"، الترمذي " ١٦٨٧"، ابن ماجة " ٢٧٧٢"، اخمد " ١٣٤٩٣".

٨٤٠٧- اخرجه: مسلم " ٢٣٠٧"، ابو داود " ٤٩٨٨"، الترمذي " ١٦٨٦"، ابن ماجة " ٢٧٧٧"، احمد " ١٣٦٨٦".

٨٤٠٨ أخرجه: مسلم " ٧٣٢٧"، ابو داود " ٤٧٨٥"، احمد " ١٦٧١"، مالك " ١٦٧١".

٩. ٤٨- اخرجه: البخاري" ٣٠٦٠"، ابو داود" ٤٧٨٥"، ابن ماجة "١٩٨٤"، اهمد" ٢٧٥٧"، الذارمي" ٢٢١٨". مالك" ١٦٧١".

٨٤١٠ - حرجه: مسلم " ٣٨٥٣"، الترمذي " ٢٦٠٥"، ابن ماجة " ٢١١٦"، احمد " ٣١٨٢٥".

٨٤١١ – قال الألباني: ضعيف " ٤٤٤" إلا جملة المصافحة فهي ثابتة. أخرجه: ابن ماجمة "٣٧١٦".

١٤١٢ أخرجه: احمد " ١٦٩٢".

٨٤١٣ - عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ حَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.

٤١٤ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ وَلا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاهَا بِنَفْسِهِ.

رواه ابن ماجة "٣٦٢"

٥ ٨ ٤ ٨ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسَّمًا مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢ ٨٤١٦ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَحْلِسِ يُحَدِّنُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَحَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا عَرِمًا فَقُمْنَا فَإِذَا قَامَ فَنَظَوْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَحَبَدَهُ بِرِدَاثِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لا تَحْمِلُ لِي مَن مَالِكَ وَلا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَذَتِي وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لا أَعْرَابِيُّ وَاللّهِ لا أُقِيدُكَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللّهِ لا أُقِيدُكَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دُعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ احْمِلُ لَكَ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخَرِ تَمْرًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُ الْصَدِينَ قَالَ ثُمَّ اللّهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخَرِ تَمْرًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الْصَرَفُوا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ تَعَالَى. واللّهِ تَعَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخَرِ تَمْرًا ثُمَّ النَّفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الْتَعْرَاعُولُ لَهُ عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ تَعَالَى.

٨٤١٧ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ زَحَمْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَـوْمَ حُنَيْنِ وَفِي رِجْلِي نَعْلٌ كَثِيفَةٌ فَوَطِئْتُ بِهَا عَلَى رِجْلِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَفَحَنِي نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِي يَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّهِ أَوْجَعْتَنِي قَالَ فَبِتُ لِنَفْسِي لائِمًا أَقُولُ أَوْجَعْتُنِي نَفْحَةً بِسَوْلُ فِي يَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّهِ أَوْجَعْتَنِي قَالَ فَبِتُ لِنَفْسِي لائِمًا أَقُولُ أَوْجَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَبِتُ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ أَيْنَ فَلانٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَاللّهِ الّذِي كَانَ مِنْتِي بِالْأَمْسِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ

٨٤١٣- أخرجه: الترمذي" ٢٤٨٩"، احمد " ٢٤٤٢٧".

٨٤١٤ - قال الألباني: ضعيف حداً " ٨١".

٥٤١٥- قال الألباني: صحيح " ٧٨٨٠". أخرجه: أحمد " ١٧٢٥١".

٨٤١٦ -قال الألباني:ضعيف"٢٠٠٢".أخرجه:النسائي" ٢٧٧٦"، ابن ماجة " ٢٠٩٣"، احمد " ٧٨٠٩"

وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّـكَ وَطِئْتَ بِنَعْلِـكَ عَلَى رِجْلِي بِالْأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِي فَنَفَحْتُكَ نَفْحَةً بِالسَّوْطِ فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً فَحُنَّهَا بِهَا. رواه الدارمي "٧٧"

٨٤١٨ - عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لاعْلَمَنَّ مَا بَقَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ قَدْ آذَوْكَ وَآذَاكَ غُبَارُهُمْ فَلُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ قَدْ آذَوْكَ وَآذَاكَ غُبَارُهُمْ فَلُو اتَّخَذْتَ عَرِيشًا تُكَلِّمُهُمْ مِنْهُ فَقَالَ لا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَنُّونَ عَقِبِي وَيُنَازِعُونِي رِدَائِي حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُرِيحُنِي مِنْهُمْ قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ.

رواه الدارمي "٥٧"

٩ ٨٤١٩ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفًّا قَطُّ وَلا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلا فَعَلْتَ كَذَا.

رواه مسلم "۲۳۰۹"

٠ ٨٤٢ وفى رواية: قَالَ أَنسٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَان وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَاثِي قَالَ فَي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَاثِي قَالَ فَي السَّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ عَبْثُ أَمَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَنَعْتُهُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلًا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلًا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلًا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ

رواه مسلم "۲۳۱۰"

٨٤٢١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا. 

رواه مسلم "٢٣٢٤"

٨٤١٩- أخرجه: البخاري " ٣٨٠٦"، ابو داود " ٤٧٧٤"، الترمذي " ١٠١٥"، احمد " ١٣٣٨٦".

٨٤٠- أخرجه: البحاري "٦١٢٩"، الترمذي "١٩٨٩"، أبوداود "٩٦٩٤"، ابن ماحة "٣٧٢،"، أحمد "١١٧٢٧".

<sup>.</sup> ٨٤٢١ - اخرجه: احمد " ١١٩٩٣".

٨٤٢٢ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ نُغَرَّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُو فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكُنْسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. ، واه البخارى "٦٢٠٣"

٨٤٢٣-الحسن بن على: سألت حالى هند بن أبي هالة التميميي وكان وصافاً عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق بــه، فقال: كان صلى الله عليه وسلم فحماً مفحماً، يتلألأ وجهه تلألا القمر ليلة البـدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هـو وفره، أزهـر اللـون، واسـع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ من غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه حيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادناً متماسكاً، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتحرد، موصل ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط، عارى الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالى الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شنن الكفين والقدمين، وسائر الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال تقلعاً، ويخطو تكفأ، ويمشى هونـــأ، ذريع المشية، إذا مشى كأنمــا ينحـط مـن صبب، وإذا التفت التفت معاً، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت: صف لي منطقه قال: كان صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان، دائم الفكرة، ليست لـه راحـة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولاتقصير، دمثاً، ليس بالجمافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم ذو اقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ماكان لها، فإذا تعرض

٨٤٢٢ -أخرجه:مسلم" ١٥٠٠"، ابو داود"٦٥٨"،الترمذي" ٣٣٣"،ابن ماجة" ٢٧٠،، احمد " ٢٥٥٤٢"

للحق لم يعرف أحداً، ولم يقم لغضبه شيء، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بباطن راحته اليمني باطن إبهامه اليسري وإذا غضب وأعرض أشاح، وإذا ضحك غض طرفه، حل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. فكتمتها الحسين زماناً ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئاً، قال الحسين: سألت أبي عن دحول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله حزأ نفسه ثلاثة أحزاء: حزءًا الله، وجزءًا لأهله، وجزءًا لنفسه تسم جزأ نفسه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة، فلا يدخر عنهم شيئاً، فكان من سيرته في جزء الأمة ايثار أهل الفضل بإذنه، وقسمتهم على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاحة، ومنهم ذو الحاحتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم فيما يصلحهم ويلائمهم ويخبرهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها إياى، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لايذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رواداً، ولا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة. قــال: فسـألته عن مخرجه، كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم، أو قال: ولا ينفرهم فيكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق، ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس، حيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. فسألته عن بحلسه فقال: كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهي عن ايطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهى بـ الجلس ويأمر بذلك، ويعطى كل حلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليـه منـه،

من جالسه أو قاومه في حاجة صابره، حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع النـاس بسـطه وخلقـه، فصـار لهـم أبـاً وصاروا عنده في الحق سواء، بحلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الاصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، متعادلين متواصين فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذوى الحاجة، ويحفظون الغريب. قال: قلت: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صحاب ولا فاحش، ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يوئس منه، ولا يخيب فئة، قد ترك نفسه من ثلاث، المراء والإكثار ومالا يعينه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب بما يتعجبون منه، ويصير للغريب على الجفوة في منطقة ومسألته، حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة فأرشدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. قال: قلت: كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر، فأما تقديره: ففي تسوية النظر والإستماع بين الناس، وأما تذكره، أو قال تفكره، ففيما يبقى ويفني، وجمع له الحلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء، ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع، أحداه بالحسن ليقتدي به. وتركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاد الرأى فيما أصلح أمته، للكيم (٢٢/٥٥/٢٢): والقيام لهم بما جمع لهم الدنيا والآخرة.

٨٤٢٣- قال الهيثمي ( ١٤٠٢٦): رواه الطبراني، وفيه: من لم يسم.

٨٤٢٤ - أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مـر فـى طريـق مـن طـرق المدينـة، وحد منه رائحة المسك، فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الطريــق. للموصلى (٣١٢٥) والبزار والأوسط .

## من علاماته ﷺ غير ما تفرق في الكتاب

٥ ٨ ٤ ٢٥ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ أَجَلْ وَاللّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفَ فِي التَّوْرَاةِ بَبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا لَمَوْصُوفَ فِي التَّوْرَاقِ بَبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ) وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المَتَوَكُلَ لَيْسَ بِفَطَّ وَلا عَلَيْظٍ وَلا سَحَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ عَلِيظٍ وَلا سَحَابٍ فِي الْأَسُواقِ وَلا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيَنًا عُمْيًا وَآذَانَا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُقًا.

المحسنة الحسنة، ولا يكافىء بالسيئة، مولده يمكة ومهاجره بطيبة، وأمته الحامدون، بالحسنة الحسنة، ولا يكافىء بالسيئة، مولده يمكة ومهاجره بطيبة، وأمته الحامدون، يأتزرون على أنصافهم، ويوضئون أطرافهم، أناجيلهم فى صدورهم، يصفون للصلاة كما يصفون للقتال. قربانهم الذى يتقربون به الى دماؤهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار.

٨٤٢٧ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَـالَ مَكْتُنوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَصِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو مَوْدُودٍ وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْر.

٨٤٢٨ –عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْء قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لِاظْنُّهُ كَذَا إِلا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ حَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ حَمِيلٌ فَقَـالَ لَقَـدْ أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّ

٨٤٢٤ قال الهيثمي ( ١٤٠٥٣): رواه أبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال:كنا نعرف رسول الله صلى الله عليـــه وسلم بطيب رائحته إذا أقبل إلينا.ورحال أبي يعلى وثقوا.

٨٤٢٥- أخرجه: احمد " ١٥٨٥".

٨٤٢٦ - قال الهيثمي ( ١٤٠١٨): رواه الطيراني، وفيه: من لم أعرفهم.

٨٤٢٧- قال الألباني: ضعيف " ٧٤٣". أخرجه: الدارمي " ٦"

هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَيَّ الرَّجُلَ فَدُعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلِّ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنِّي أَعْرِمُ عَلَيْكَ إِلا مَا أَعْبَرْتَنِي فَقَالَ مَا كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جَنِيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جَنِيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ أَلَمْ تَرَ الْجَنَّ وَإِبْلاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ عَدْ إِنْكَاسِهَا وَلَكُوفَهَا بِالْقِلاصِ وَأَحْلاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلَكُومِ فَهُ بِلْعَلاصِ وَأَحْلاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلَكُومِ وَأَحْلاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِنْكَاسِهَا وَلَا بَعِجْلِ فَلَابَعُهِ فَعَمَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيعُ أَمْرٌ نَجِيعُ رَجُلٌ فَصِيعُ يَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لا أَلْهَ إِلا اللّهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ فَوَيْبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ فَوَشَبَ الْمَعْ مَا وَرَاءَ هَذَا ثُنَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا ثُنَعَ لَا فَيَقَ لُ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ فَعَمْ مَا وَرَاءَ هَذَا أَنْ قَيلَ هَذَا نَبِيٌ .

الشام لقيني رجل من أهل الكتاب، فقال: هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت: نعم، قال: الشام لقيني رجل من أهل الكتاب، فقال: هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت: نعم، قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم، فأدخلني بيتاً فيه صورة، فلم أر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا، فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه، فذهب بنا إلى منزله، فساعة دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل أخذ بعقبه، قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبى إلا هذا، فإنه لا نبى بعده، وهذا الخليفة بعده، وإذا صفة أبي بكر.

٨٤٣٠ عبدا لله بن سلام: لما أراد الله هدى زيد بن سعنة قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد إلا اثنتين: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلماً، فخرج صلى الله عليه وسلم يوماً من الحجرات ومعه على، فأتاه رجل كالبدوى فقال: يا رسول الله، ان نفرى قد أسلموا، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداً، وقد أصابتهم سنة فأحشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طعماً كما دخلوا فيه طمعاً، فان رأيت أن ترسل اليهم شيئاً تعينهم به فعلت، فنظرت إلى رجل أراه علياً فقال: يا رسول الله، ما بقى منه شيء،

٨٤٢٩- قال الهيثمي ( ١٣٨٩٠): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: من لم أعرفهم.

فقال زيد بن سعنة: فقلت: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرأ معلوماً في حائط بني فلان إلى أحل كذا وكذا؟ قال: لا يا يهودي، ولكن أبيعـك ولا تسمى حائط نبى فلان، قلت: نعم، فباعنى فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب، فأعطى الرجل، قال اعدل عليهم وأغثهم بها، قال زيد: فلما كان قبل محل الاجل بيومين أو ثلاثة، حرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليحلس اليه أتيته فأحذت بمحامع قيمصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، قلت له: يا محمد ألا تقضيني حقى؟ فوا لله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا مطلا، ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه، ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به أرى، فلولا ما أحاذر لضربت بسيفي رأسك، ورسول الله عليه وسلم ينظر إلى في سكون وتؤدة، وقال يا عمر: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن اتباعه، اذهب به يا عمر فأعطه حقه، وزده عشرين صاعباً من تمر مكان ما روعته، فذهب بي عمر فأعطاني حقى وزادني عشرين صاعاً، فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال أمرني صلى الله عليه وسلم أن أزيدك، قال: وتعرفني يا عمر؟ قال: لا، قلت: أنا زيد بن سعنة، قال: الحبر؟ قلت الحبر، قال: فما دعاك إلى أن فعلت وقلت ما قلت؟ قلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهلــه، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً، وقد خبرتهما، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله رباً و بالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، وأشهدك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد، قال عمر: أو على بعضهم فإنك لا تسعهم، قلت: أو على بعضهم، فرجع عمر وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمـداً عبده ورسوله. وآمن به وصدقه، وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. للكبير (١٤٧٥)

٨٤٣٠ قال الهيثمي ( ١٣٨٩٨): رواه الطبراني ورحالة ثقات.

٨٤٣١ – عمد بن كعب القرظى، بينما عمر قاعد فى المسجد إذ مر به رجل فقيل: يا أمير المؤمنين تعرف هذا المار؟ قال: فمن هو؟ قال: هذا سواد بن قارب وهو من أهل اليمن له فيهم شرف وهو الذى أتاه رئيه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: على به فدعي فقال: أنت سواد بن قارب؟قال: نعم قال: أنت الذى أتاك رئيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال فأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فغضب غضبا شديدا وقال: يا أمير المؤمنين ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت فقال عمر: يا سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك أحبرني بإتيانك رئيك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رئي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقل إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول:

عجبت للحن تخساسها وشدها العيش بأحلا سها تأوى إلى مكة تبغى الهدى ماخير الجن كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها

قال: فلم أرفع بقوله رأسا، وقلت: دعنى فإنى أمسيت ناعسا، فلما كانت الليلة الثانية أتانى، فضربنى برحله، وقال لى: الم اقل لك يا سواد بن قارب قم وافهم واعقل إن كنت تعقل ،إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ، ثم أنشأ الجنى يقول :

عجبت للحن وتطلا بها وشدها العيس بأقتابها تهو إلى مكة تبغى الهدى ما صادق الجن ككذابها فارحال إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها

قال: فلم أرفع بقوله رأسا، فلما كانت اللية الثانية أتانى و ضربنى برحله، وقال: ألم أقل لك ياسواد بن قارب افهم و عقل إن كنت تعقل ، أنه قد بعث رسول من لـؤى بن غالب ، يدعو إلى الله وإللا عبادته ، ثم أنشأ الجن يقول :

عجبت للحن و أخبارها وشدها العيس بأكوارها

تهوى إلى مكة تبغى الهدى فارحل إلى الصفوة من هاشم

ما مؤمن الجن ككفارها بين روابيها و أحجارها

فوقع فى نفثى حب الإسلام والرغبة فيه، فلما أن أصبحت شددت على راحلتى و انطلقت إلى مكة ، فلما أن كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبى في قد هاجر إلى المدينة ، فأتيت المدينة فسألت عنه فقيل لى فى المسجد ، فأنتهيت إلى المسجد فعقلت راحلتى، وإذا النبى في والناس حوله، فقلت : اسمع مقالتى يارسول الله، فقال ابوبكر : أدنه أدنه، فلم يزل بى حتى صرت بين يديه، فقال : هات، فأخبرنى بأنبائك رئيك، فقلث:

أتانى نجى بعد هدء ورقد ثلاث ليال كلهن يقول لى فشمرت عن ذيلى الإزار ووسطت فأشهد أن الله لارب غيره وأنك أدنى المرسلين و سيلة فمرنا بما يأتك ياخير مرسل وكن لى شفاعة يوم لذو شفاعة

و لم يك فيما قد بلوت بكاذب أتاك رسول من لؤى بن غالب بى الدلعب الوجناء بين السابسا وأنك مأمون على كل غائب إلى الله يا ابن الآكرامين الأطائب وإن كان فيما جاء شيب الذوائب سواك بمغن عن سواد بن قارب

قال : ففرح ﷺ واصحابه بأسلامي فرحا شديدا . قال : فوثب عمر إليـه ألتزمـه، وقال : قد كنت أحب أن أسمع هذا منك .

#### للكبير (٦٤٧٥)

٨٤٣٢ – عن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الْتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ حِيءَ الْتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَلَافَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيم بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَا هُنَا فَدَا مَنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ

٨٤٣١– قال الهيثمي ( ١٣٩١٢): رواه الطبراني.

قُرَيْش فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ فَأُحْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَـذَا الرَّجُـلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خُلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّـذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَينِي فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَىَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَنَّهمُونَـهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لا قَالَ أَيْتَبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فِيــهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَ الْكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ يَيْنَنَا وَيَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لا نَدْري مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنِّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْحِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَـدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لا ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُـمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَـلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضْعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُـمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَـلْ كُنْتُـمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُـوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ ۚ أَنَّهُمْ يُزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِـمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِحَالًا يَسَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لا يَغْدِرُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَــذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ اثْتَمَّ بقَوْل قِيلَ قَبْلَـهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُ

مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لاحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُـهُ مَا تَحْتَ قَلَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَـرَأَهُ فَإِذَا فِيـهِ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّـهُ أَحْرَكَ مَرَّتَيْن فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْـلِمُونَ ﴾ فَلَمَّـا فَـرَغَ مِـنُّ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ حَرَحْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَر فَمَا زَلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْ الْإِسْلامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُ مْ فِي دَار لَـهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ قَالَ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَقَالَ عَلَيَّ بهمْ فَدَعَا بهمْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُم الَّـذِي أَحْبَبْتُ فَسَحَدُوا لَـهُ رواه البخاري "٤٥٥٣" وَرَضُوا عَنْهُ.

٨٤٣٣ - وفي رواية: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظُهُرُ حَتَّى أَدْ حَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّامُ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا حَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ اسْتَنْكُرْنَا هَيْقَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّحُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ عِينَ نَظَرْتُ فِي النَّحُومِ مَلِكَ الْحِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَحْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّحُومِ مَلِكَ الْحِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَحْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ عِينَ نَظَرْتُ فِي النَّهُمُ وَاكْتَبُ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ يَحْتَيْنُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَلُ مَنْ أَنُهُمْ وَاكْتَبُ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِن يَحْتَيْنُ إِلاَ الْيَهُودُ فَلا يُهِمَّنَكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتَبُ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ غَيَّالُوا مَنْ فِيهِمْ مِن يَعْتَيْنُ وَلَا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِي هِرَقُلُ بَرَحُلُ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ الْمَعْرُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقُلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا إِلَيْهِ فَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هُورَقُلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا إِلَيْهِ فَكَدُّ مُعْتَقِنَّ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَيْنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ لَ

٨٤٣٢- أخرجه: مسلم " ١٧٧٣"، ابو داود " ١٩٣٦، الترمذي " ٢٧١٧"، احمد " ٢٣٣٦".

هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوافِقُ رَأْيَ الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِي فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِي فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلَّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشِدِ وَأَنْ يَثِبُتَ مُلْكُكُم فَتَبَايعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ الْفَلاحِ وَالرُّشِدِ وَأَنْ يَثِبُتَ مَلَّكُم فَتَبَايعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ الْفَلاحِ وَالرُّشِدِ وَأَنْ يَثِبُتَ مُلْكُكُم فَتَبَايعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبُوابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلُقَتْ فَلَكَ مَرَابُهِ عَلَى مَالَا فَي أَنْ فَي اللَّهِ عَلَى وَيَنْ الْمُ إِلَى اللَّهِ قَلْ اللَّهِ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ وَلَالًا إِلَى الْفَلْ إِلَى اللَّهِ قَلْلَ مَعْرَالًا فَرَامُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأَنِ هِرَقْلَ. وواه البخارى "٧" فَسَحَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ. وواه البخارى "٧" فَسَحَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

مَدُونَ الْبَالَهُ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْحِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقَّا وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِإِيْلِيسَ وَلَمْ فَلَمَّ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِإِيْلِيسَ وَلَمْ تَكُنِ النَّحُومُ يُومَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ إِيْلِيسُ مَا هَذَا إِلا مِنْ أَمْرِ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُصَلِّى بَيْنَ جَبَلَيْنِ أَرُاهُ قَالَ بَمْكُةً فَلَقُوهُ فَأَحْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ.

رواه النزمذي "٣٣٢٤" ومرت رواية أخرى في تفسير سورة الجن.

٨٤٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً فَقَالُوا لَهَا أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ فَقَالَتُ إِنْ أَنْتُمْ حَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأَتُكُمْ قَالَ فَحَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَنْبَأَتُكُمْ قَالَ فَحَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

٨٤٣٣- أخرجه: مسلم " ١٧٧٣"، ابر داود " ١٣٦٥"، الترمذي " ٢٧١٧"، احمد " ٢٣٦٦". ٨٤٣٤-قال الألباني:صحيح " ٦٦٤٨". أخرجه " البنحاري " ٧٧٧"، مسلم " ٤٤٩"، احمد " ٢٧٧١".

#### الإسراء

٨٤٣٦–عن قتادة عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيم وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِحْرِ مُضْطَحِعًا إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا يَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْحَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْزَةٍ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصِّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَحْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أَتِيتُ بدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْحَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةً قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حبْريلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَحِيءُ حَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا حَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْحَالَةِ قَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَحيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا حَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أُوقَدْ أُرْسِلَ إَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي

حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بالْأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَحَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَيعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلامَ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنَّتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلال هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَان فَقُلْتُ مَا هَذَان يَا حَبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَان فَنَهْرَان فِي الْحَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَان فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَ مِنْ خَمْر وَإِنَاء مِنْ لَبَن وَإِنَاء مِنْ عَسَلِ فَأَحَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْم فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَحْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَحَعْتُ فَأُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَحْتُ بَنِي إِسْرَائِينَلَ أَشَدَّ الْمُعَالَحَةِ فَارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَريضَتِي وَحَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي.

رواه البخاري "٣٨٨٧".

٨٤٣٧ -عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةَ أُسْرِي برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُو خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بئر زَمْزَمَ فَتَوَلاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَـلَهُ مِنْ مَـاء زَمْـزَمَ بِيَــدِهِ حَتَّى أَنْقَـى جَوْفَهُ ثُمَّ أُتِيَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء الدُّنيا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبُوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هَذَا فَقَالَ جَبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدً قَالَ وَقَدْ بُعِثَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاء لا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَـهُ حَبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَـالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِالْنِي نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ فَقَالَ مَا هَـذَانِ النَّهَـرَانِ يَا جبْريلُ قَالَ هَذَا النّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُــوَ بِنَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤُلُو وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ قَالَ مَـا هَـذَا يَـا حَبْريلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأً لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلاثِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا قَالَ حَبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَـالَ مُحَمَّـدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء النَّالِيَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ

٨٤٣٦- أخرجه: مسلم " ١٦٢"، الزمذي " ٣٣٤٦"، النسائي " ٤٤٨"، اخمد " ١٧٣٧٨".

فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاء فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ فَأُوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْحَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بتَفْضِيل كَلام اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ أَحَدٌ ثُمَّ عَلا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بمَا لا يَعْلَمُهُ إِلا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا لِلْحَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ حَمْسِينَ صَلاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَى عَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجعْ فَلْيُحَفُّونْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حبريلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ حَبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلا بِهِ إِلَى الْحَبَّارِ فَقَــالَ وَهُـوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَـوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْحَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إسْسرَاتِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلا يَكْرَهُ ذَلِكَ حَبْرِيلُ فَرَفَعَـهُ عِنْـدَ الْحَامِسَـةِ فَقَـالَ يَـا رَبِّ إِنَّ أُمِّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَبْدَانُهُم فَخَفِّف عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ حَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَني مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ ارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـا مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ باسْمِ اللَّهِ قَالَ وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَام. رواه البخاري "۷٥۱۷"

٨٤٣٧-أخرجه:مسلم"١٦٢"،ابو داود"٧٨٤"،الترمذي"٩٥٥، النسائي " ٤٤٩"، احمد " ١٣٣٦٥".

٨٤٣٨ – عن ثَابِتٌ الْبَنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِيتَ بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَيْنِصُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِياءُ قَالَ ثَمَّ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاعِنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ ثُمَّ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاعِنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُورِ وَإِذَا هُو يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى السَّمْءَ المَعْمُورِ وَإِذَا هُو يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُنِيدًا ظَهْرَهُ إِلَى السَّمْءَ اللَّهِ مَا عَشِي اللَّهُ مَا عَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى السَّمْورِ وَإِذَا هُو يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلُكُ لِا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَا بِي الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُو يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلْهُ لَكُلُ لِا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَا أَخْدُ مِنْ خَلْقِ اللَّهُ مَا كَالَةُ لِكُمْ أَوْلُ الْمُعَمُّرِ وَإِنَّا وَرَقُهَا كَا ذَالُ الْفَيَلَةِ وَإِذَا وَرَقُهَا كَا وَلَا لَكُمْ أَوْلُ الْمُعْمُورِ وَإِنَا اللَّهُ مَا عَلْمَ اللَّهُ مَا كَالَةُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنْهُ مَا خَمْسُ صَلَواتٍ كُلُ اللَّهُ وَلَكُ لَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَا لَعُمْ أَوْلُ الْمُوعِ عَيْنَ رَبِّي مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالَا مَا مُعَلِّ إِنْهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٤٣٩ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَةً فَنَزَلَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَلِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جَعْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَالَ جَبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا حَبْرِيلُ قَالَ هَلْ السَّمَاء اللَّنْيَا فَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء الْنَحْ وَاللَّهُ فَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مَنْ مَعِي مُحَمَّدً وَقَلْ أَوْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةً وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةً إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسِلِهِ عَلَوْنَا السَّمَاء الدُّنِي الصَّالِح وَالِنَابُ وَالْمَرَ قِبَلَ يَسِنِهِ وَشِمَالِهِ مَنْ مَنْ مَنِي الصَّالِح قَلْتُ الْمَالِحِ قُلْتُ الْمَالِ الْمَوْدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَوِينِ وَشِمَالِهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى عَرْجَ بِي إِلَى السَّمَاء النَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا الْقَرَعِ فَقَالَ لَحِيْنِهِ وَشِمَالِهِ بَكَى حَتَى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا الْكَوْلَ فَقَالَ الْمُؤْلُ الْمَالُونَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا الْمُودَةُ وَلَا الْمَالُونَةُ وَلَا اللَّهُ وَحَدَ فِي السَّمَواتِ آدَمَ وَإِذْرِيسَ

٨٤٣٨ - أخرجه: البخاري " ٣٤٩"، الترمذي " ٢١٣"، النسائي " ٤٤٨"، أحمد " ١٢٣٠٠".

وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنْهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَحَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدَّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. وفيه: قَالَ البَّنِيُ شِهَابِ فَأَخْرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولان قَالَ النَّبِيُ وَأَنَسُ بْنُ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلامِ قَالَ الْبَنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلامِ قَالَ الْبَنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مُالِكٍ قَالَ النَّبِيُ فَقَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي حَمْسِينَ صَلاةً فَرَحَى عَلَى أَلْتِكُ عَلَى أَمَّتِيكَ قُلْتُ فَرَحَى عَلَى أَمَّتِي عَمْسِينَ صَلاةً فَرَحَى عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فُوضَعَ شَطْرَهَا فَرَحَى اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ لا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فُوضَعَ شَطْرَهَا فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَوَالَ مَا فَرَحَى اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ لا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فُوضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ وَرَجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فُوصَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ وَرَجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَالَعَ عَلَى الْمَعْمَ فَوضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ هِي مُمْسَلَاهُ فَرَاجَعْتُ إِلَى وَبَكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِي خَمْسُ وَهِي حَمْسُونَ.

٩٤٤٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْسَارْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنْ السَّدْرَةَ مَا مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ ( إِذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى ) قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ فَأَعْطِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا يَعْشَى ) قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ فَأَعْطِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا يَعْشَى ) السَّورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أَعْطِي الصَّلُواتِ الْحَمْسُ وَأَعْطِي حَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أَمْتُ مِنْ الْمُقْحِمَاتُ.
أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

٨٤٤١ –عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّـا انْتَهَيْنَـا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ بِهِ الْحَجَرَ وَشَدَّ بهِ الْبُرَاقَ.

رواه الترمذي "٣١٣٢".

٨٤٤٢ عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِحْرِ فَحَلا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ. (واه البخارى ٣٨٨٦"

٨٤٣٩- أخرجه: مسلم " ٦٦٣"، الترمذي " ٢١٣"، النسائي " ٤٤٩"، أحمد " ٢٠٦٣.

٨٤٤- أخرجه: المترمذي " ٣٢٧٦"، النسائي " ٤٥١"، احمد " ٣٧٥٦".

٨٤٤١- قال الألباني: صحيح الإسناد "٤٠٥٤".

٨٤٤٣ ولأحمد والبزار والكبير والأوسط عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَالْمَـولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ فَقَعَدَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا قَالَ فَمَرَّ عَدُو اللَّهِ أَبُو جَهْلِ فَحَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَغَـمْ قَالَ مَا هُوَ قَالَ إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَـةَ قَـالَ إِلَـى أَيْـنَ قَـالَ إِلَـى بَيْـتِ الْمَقْـدِس قَـالَ ثُـمَّ أَصْبُحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَمْ يُر أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَالَ هَيًّا مَعْشَرَ يَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ قَالَ فَانْتَفَضَتْ إلَيْهِ الْمَجَالِسُ وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا قَالَ حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ قَالُوا إِلَى أَيْنَ قُلْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْـدِسِ قَـالُوا ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَـدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ زَعَمَ قَالُوا وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْحِدَ وَفِي الْقَوْم مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْحِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ قَالَ فَحِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالِ أَوْ عُقَيْلِ فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ وَكَانَ مَعَ هَـذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظُهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ. رواه أحمد "٢٨١٥" ٨٤٤٤ عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفرس يجعل كـل خطوة منه أقصى بصره، فسار معه جبريل، فأتى على قوم يزرعون ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الجماهدون تضاعف لهم الحسنة بسبعمائه ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه، ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصحر، كلما رضخت عادت كما كانت، قال من هؤلاء؟ قال: الذين تثاقلتت رءوسهم عن الصلاة، ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع، وعلى

٨٤٤٢ - اخرجه: مسلم " ١٧٠"، الترمذي " ٣١٣٣"، احمد " ١٤٦١٦".

٨٤٤٣– قال الهيثمي ( ٢٢٩) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط رحال أحمد رحال الصحيح. اخرحه: البخاري " ٤٦٣٠٪، مسلم " ١٦٥٪، ابو داود " ٤٦٦٩٪.

أقبالهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم، قال من هؤلاء؟ قال: الذين لا يؤدون صدقة أموالهم، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيج، ولحم آخر نيء خبيث، فجعلوا يأكون الخبيث ويدعون النضيج، قال من هؤلاء؟ قال: الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته قيأتي المرأة الخبيثة فيبيت معها، والمرأة تقوم من عند زوجها فتأتى الرجل الخبيث فتبيت عنده، ثم أتى على رجل قد جمع حزمه عظيمة لا يستطيع حملها، وهو يريد أن يزيد عليها، فقال ما هذا الرجل؟ قال: رجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها، ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت، قال من هؤ لاء؟ قال خطباء الفتنة، ثم أتى على جحر صغير، يخرج منه ثور عظيم، فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، قال ما هذا؟ قال: الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم، فيريد أن يردها فلا يستطيع، ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة وريح مسك مع صوت، قال ما هذا؟ قال: صوت الجنة، تقول يارب ائتنى بأهلى وعما وعدتنی، فقد کثر غرسی و حریری و سندسی و استبرقی و عبقریی و مرجانی و فضتی وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي وثيابي ولبني وخمرى ائتني بما وعدتني، قال: لك كل مسلم ومسلمة، ومؤمين ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي، وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيئاً، ولم يتخذ من دوني أنداداً فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل على كفتيه، إني أنا الله لا إلـه إلا أنـا، لا خلف لميعادي، قد أفلح المؤمنون، تبارك الله أحسن الخالقين، فقالت قد رضيت، شم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً، فقال ما هذا؟ قال: صوت جهنم، تقول يارب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني، وقد بعد قعرى واشتد حرى، ائتنى بما وعدتنى، قال لك كل مشرك ومشركة، وحبيث وحبيثة، وكل حبار لا يؤمن بيوم الحساب، قالت: قد رضيت، ثم سار حتى أتى بيت المقدس، فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة، قالوا: ياجبريل من هذا الذي معك؟ قال: هذا محمد رسول الله حاتم النبيين، قالوا وقد أرسل اليه؟ قال نعم، قـالوا حيـاه الله من أخ و حليفــة، فنعــم الأخ

ونعم الخليفة، ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم فقال ابراهيم: الحمــد لله الــذي اتخذني حليلا وآتاني ملكاً عظيماً وجعلني أمة قانتماً، واصطفاني برسالاته وأنقذني من النار، وجعلها على برداً وسلاماً، ثم قال موسى: الحمد لله الذي كلمني تكليماً واصطفاني، وأنزل على التوارة، وجعل هلاك فرعون ونجاة بني اسرائيل علىي يـدى، وقال داود: الحمد لله الذي جعل لي ملكاً وأنزل على الزبور، والأن لي الحديد، وسنحرلي الجبال يسبحن معي والطير، وآتاني الحكمة وفصل الخطاب، وقال سليمان: الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن والأنس، وسخر لي الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وحفان كالجواب وقدور راسيات، وعلمني منطق الطير، وأسال لي عين القطر، وأعطاني ملكاً لا ينبغي لاحمد من بعدي وقال عيسى: الحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل، وجعلنسي أبرىء الأكمه والأبرص وأحي الموتى باذنه، ورفعني وطهرني من الذين كفروا، وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم، ولم يجعل للشيطان علينا سبيلا، وقال محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم أثني على ربه، وأنا مثن على ربي، الحمد لله الله الله والله الله وكافة للناس بشيراً ونذيراً، وأنزل على القرآن فيه تبيان كل شهىء، وجعل أمتى حير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتى وسطاً، وجعل أمتى هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لى صدري ووضع عنى وزرى، ورفع لى ذكرى، وجلعنى فاتحاً وخاتماً، فقال ابراهيم: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة، فدفع له إناء فيه ماء فقيل له اشرب، ثم دفع له آخر فيه لبن، فشرب منه حتى روى، ثم دفع له آخر فيه خمر، فقال قد رويت لا أذوقه، فقيل له قد أصبت، أما إنها ستحرم على أمتك، ولو شربتها لم يتبعك من أمتك الا قليل، ثم صعد به إلى السماء بنحو حديث قتادة الا أنه قال في آدم عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة، وعن شمالـه بـاب تخرج منه ريح حبيثة، إذا نظر إلى الباب الـذي عن يمينه ضحك، وإلى الـذي عن يساره بكي، فقال: ياجبريل ماهذا؟ قال: أبوك آدم وهذا الباب الذي عن يمينه بابا الجنة، وإذا رآى من يدخله من ذريته ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم ومن يدخله من ذريته بكي، وقال في ابراهيم: فإذا هو برحل أشمط على

كرسي عند باب الجنة، وعنده قوم سود الوجوه، يعني بعضهم، فقاموا فدخلوا نهراً يقال له نعمة الله، فاغتسلوا فحرجوا، وقد خلص مين ألوانهم شيء، فدخلوا نهراً آخر يقال له رحمة الله، فاغتلسوا فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء، فدخلوا نهراً آخر فذلك قوله ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ فخرجوا، وقد خلص الوانهم من ألوان أصحابهم، فقال يا حبريل ما هذا؟ قال: أبوك ابراهيم أول من شمط على الأرض، وهؤلاء البيض الوجوه، قوم لم يلبسوا ايمانهم بظلم، وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً، تابوا فتساب الله عليهم، ثم مضى إلى السدرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهيي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً، وان ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيتها الملائكة، وذلك قولــه: ﴿ إِذ يغشى السدرة ما يغشى ك، فقال له تعالى: سل، فقال: إنك اتخذت ابراهيم حليلا، وكلمت موسى تكليماً، وأعطيت داود ملكاً عظيماً، وألنت له الحديد، وسخرت لـه الجيال، وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً، وسخرت له الجن والأنس والشياطين والرياح، وعلمت عيسي التوارة والانجيل وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص، فقال تعالى قد اتخذتك خليلا، ومكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن، وأرسلته الى الناس كافة، وجعلت أمتك الأولين والآخرين، ولا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً، وأعطيتـك سبعاً من المثاني ولم أعطها نبياً قبلك، وأعطيتك حواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك وجعلتك فاتحاً وخاتماً، ثـم ذكـر فـرض الصـلاة ومراجعـة موسـي، فحط عشراً ثم عشراً ثم عشراً ثم عشراً ثم خمساً. رواه البزار (٥٥) "

٥٤٤٥ -عن شداد بن أوس: قلنا: يارسول الله كيف أسرى بك، قال: صليت بأصحابي العتمة بمكة معتماً فأتاني حبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فاستصعب على، فأدارها بأذنها حتى حملني عليها، فانطلقت حتى انتهينا إلى أرض ذات نخل، قال انزل فنزلت، ثم قال صل فصليت، قال لى: أتدرى أين صليت؟

٨٤٤٤ – قال الهيثمي ( ٣٣٥): رواه البزار ورحاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعيه مجمهول.

قلت: الله أعلم، قال صليت بيثرب، ثم انطلقنا حتى بلغنا أرضاً بيضاء، قال لي أنـزل فنزلت، ثم قالي صل فصليت، ثم ركبنا، قال أتدرى أين صليت؟ قلت الله أعلم، قال صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى، ثـم انطلقنا حتى قال انزل فنزلت، فقال صل فصليت، ثم ركبنا، فقال أتدرى أين صليت؟ قلت الله أعلم، قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسي، ثم انطلق بنا حتى دخلنا المدينة فأتى قبلة المسجد فربط دابته ودخل المسجد، فصليت ثم أتيت باناءين بنحوه. وفيه: ثم انطلق بي حتى أتيت الوادي الذي بالمدينة، فاذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي، قلنا: يارسول الله كيف وجدتها، قال: مثل، وذكر شيئاً ذهب عني، ثم مررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد: أضلوا بعيراً لهم فسلمت عليهم، فقال بعضهم لبعض: هذا صوت محمد، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، فأتاني أبو بكر فقال: يارسول الله، أين كنت الليلة؟ قد التمستك في مكانك فلم أحدك، قال: أتيت بيت المقدس الليلة، قال: يارسول الله انه مسيرة شهر فصفه لي، ففتح لي شراك كأني أنظر اليه، لا يسألوني عن شيء الا أنبأتهم عنه، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، فقال المشركون: انظروا الى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، قال نعم ولقد مررت بعير لكم يمكان كذا وكذا، وقد أضلوا بعيراً لهم، وأنا مسيرهم لكم ينزلون بكذا، ثم يأتونكم يوم كذا، يقدمهم جمل عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قربياً من نصف النهار، أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصف صلى الله عليه وسلم. رواه البزار والكبير بلين ` ٨٤٤٦-إن البراق إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه، وإذا هبط ارتفعت يداه، وإنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس. رواه البزار

٨٤٤٧ أنس، رفعه: بينا أنا قاعد إذ حاء حبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير، فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فنمت، وارتفعت

٥٤٤٥ قال الهيثمي ( ٢٣٦) رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أن الطبراني قال فيه:(( قد أخذ صاحبك الفطرة وإنه لمهمدي وقال في وصف حهنم كيف وحدتها؟ قال مثل الحمة السخنة )). وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العملاء وثقه يجيى بن معين وضعفه النسائي.

٨٤٤٦ قال الهيثمي ( ٣٣٧) رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في البكير ورحاله رحال الصحيح.

حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب طرفى، ولو شئت أن أمس السماء لمسست، فالتفت الى جبريل كأنه حلس لاطىء، فعرفت فضل علمه با لله على، وفتح باب من أبواب السماء، ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت، فأوحى إلى ما شاء أن يوحى .

### من أخباره الله المغيبات

٨٤٤٨ – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّـذِي نَفْسِي يَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (واه البخارى "٣١٢١"

وَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمُّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السّبيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمُّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السّبيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ فَلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِقْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِلَكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ الظّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَمَّى تَطُوفَ بِالْكَفْبَةِ لا تَخَافَ أَحَدًا إِلاَ اللّهَ قُلْتُ فِيمَا يَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ الْحِيرَةِ حَمَّى تَطُوفَ بِالْكَفْبَةِ لا تَخَافَ أَحَدًا إِلاَ اللّهَ قُلْتُ فِيمَا يَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ الْحِيرَةِ حَمَّى تَطُوفَ بَالْكَفْبَةِ لا تَخَافَ أَحَدًا إِلاَ اللّهَ قُلْتُ فِيمَا يَشِيلِ وَلَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ اللّهِ كَفْرَ وَلَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى فَلْتُ كُومِحُ كُلِيمْ وَيْنَ هُرُمُوزَ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُونَدُ كَنُوزُ كِسْرَى يُنِ هُرْمُزَ وَلَيْنَ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لِتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُحْرِجُ وَكَلِيمَ وَمُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ يَيْنَهُ وَيَشْفَلُ مُن يَقْبُلُهُ مِنْهُ فَلا يَحِدُ أَحَدًا عَنْهَالُهُ مِنْهُ وَلَيْلَقَى اللّه عَلَيْهِ وَمَالَمْ يَقُولُ اللّه مُنْهُ وَيَقُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النّارَ وَلَوْ بِشِقَةٍ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَحِدُ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبَكُ مَيْكُ فَيَقُولُ بَلْكَ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى عَيْقُولُ النّارَ وَلَوْ بِشِقَةٍ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبَكُلِكَ فَيَقُولُ بَلْ يَكِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَةٍ تَمْرَةٍ فَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النَّارَ وَلَوْنَ طَالَتَ بِكَمْ حَيَاةً لَتَولُولَ النَّارَ وَلَوْنُ طَلَلْتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَولُولَ مَلْ اللّهُ وَكُنُونَ كُنُونَ كَنُونَ كِسُرَى بُولُ وَلَيْنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَرَونَ كَنُونَ كَسُرَى الْمَلِقُ وَلَكُونُ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةً لَتَرَونَ كَسُولُ مَنْ اللّهُ وَلَكُونُ الْمَالِقُ فَيَعُولُ النَّولَ وَلَونَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَعُلُولُ م

٨٤٤٧ قال الهيثمي ( ٢٣٨) رواه البزار والطبراني في الأوسط رجاله رجال الصحيح.

٨٤٤٨ - أخرجه: مسلم " ٢٩١٨"، أحمد " ٣٠٤٣٣".

٨٤٤٩~ أخرجه: مسلم " ١٠١٦"، النسائي " ٢٥٥٢"، احمد " ١٧٧٨٢".

٠٥٤٥ – عَنْ ثُوبُانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ رَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا رُويَ لِي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَيْضَ وَإِنّي سَأَلْتُ رَبّي لِأُمَّتِي الْ لا رُويَ لِي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَيْضَ وَإِنّي سَأَلْتُ رَبّي لِأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلا يُسلّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ لا يُرَدُّ وَلا أَهْلِكُهُمْ بِسَنةٍ بِعَامَّةٍ وَلا يُسلّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَو احْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَمُّلِكُ عَلَى إِذَا فَضَيْتُ مَعْمُ إِنَّا يُعْضَلُه وَلا أَهْلِكُهُمْ بِسَنةٍ بِعَامَّةٍ وَلا أَشْطِعُ مُنْ يَشْتَبِحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَو احْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَو احْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ يَعْضُلُوا وَإِنّهُ مَنْ يَعْضَلُهُ مَ يُعْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَوْعَلُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأُوثَانَ وَإِنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمْتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ ثَلاثُونَ كُلُهُمْ يَرْعُمُ وَحَتَّى تَعْبَدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأُوثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمِّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ ثَلاثُونَ كُلُهُمْ يَرْعُمُ وَلَا تَوْلَلُ اللّهِ مِنْ خَاتُمُ النَّبِينَ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَلا تَزَالُ طَاقِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ قَالَ الْبنُ وَاللّهِ مِنْ خَالَهُمْ مَنْ خَالَهُ مَلْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَلَا تَعَلَى الْمُولِينَ ثُمُ اللّهِ وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهِ اللّهِ مِنْ خَالَهُ مَا لَلْهُ مِنْ خَالَهُ مَا لَلْهِ مِنْ خَالُهُ مُنْ خَالُهُ مُنْ خَالُهُ مُ مَنْ خَالُهُ مُ اللّهِ مِنْ عُلْهُ مَا لِلْهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْعُولِينَ فَلَا اللّهِ مَا لَلْهُ مَا لِل

رواه أبوداود "٢٥٢" قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. `

١٥٤٨ - عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَـلْ لَكُمْ مِـنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخْرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَـمْ يَقُـلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِنَّهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخْرِي عَنِّي أَنْمَاطُكِ فَتَقُولُ أَلَـمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدْعُهَا.

٨٤٥٢ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ إِنَّ اللَّـهَ يَنْعَثُ لِهَا دِينَهَا. يَنْعَثُ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْس كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

رواه أبوداود "٤٢٩١".

٨٤٥٣ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَــيْغًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظُهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

٠٨٤٠- قال الألباني: صحيح " ٣٥٧٧". أخرجه: مسلم " ١٩٢٠"، الـترمذي " ٢١٧٦"، ابين ماجة " ٣٩٥٧، الدارمي " ٢٠٩٠، أحمد " ٢١٩٤٦".

٨٤٥١ - أخرجه: مسلم " ٢٠٨٣"، ابو داود " ٤١٤٥"، الترمذي "٢٧٧٤"، النسائي " ٣٣٨٦"، احمد " ١٣٧١٨". ٨٤٥٢ - قال الألباني: صحيح " ٣٠٦٦".

قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَسَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ اللَّهُ الرَّحُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. رواه مسلم "٢٨٩١" والمُحُلُ وَجْهَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُورُ رَحَى الْإِسْلامِ لِحَمْسِ وَثَلاثِينَ أَوْ سِبِّ وَثَلاثِينَ أَوْ سَبْعِ وَثَلاثِينَ فَإِنْ يَهْلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكُ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قُلْتُ أَمِمًا بَقِي أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ مَنْ مِمَّا مَضَى قَالَ مُضَى وَاللهِ مِنْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قُلْتُ أَمِمًا بَقِي أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ مَمْ مَضَى وَمَا مَضَى وَمَا مَضَى وَمَا مَضَى وَمَا مَضَى وَمَا مَضَى .

٥٥ ٨ ٤٥ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لارْجُو أَنْ لا تَعْجزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ.

رواه أبوداود "٢٥٥ "

٦٤٥٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمَّ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْء فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ فَحَدُعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْء فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فَلانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فَلانٌ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْت كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِيناً فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُولُ فِيهَا كَذَبْنَا عَرَفْت كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي أَبِيناً فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُولُ فِيهَا كَذَبْنَا عَرَفْت كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي أَبِيناً فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُولُ فِيهَا أَبُدًا ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتَكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ حَعَلْتُمْ فِي يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلُ حَعَلْتُمْ فِي عَلْ أَنْتُم صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتَكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ حَعَلْتُمْ فِي هَا أَنْتُم صَادِقِيَّ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتَكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلُ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَبِي النَّالِهُ لَا كُنْتَ كَنْ عَنْهُ وَلَا مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ نَبِياً لَمْ يَصْرُكُ فَى الْمَاسِمُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ نَبِياً لَمْ يَصُرُكُ فَى الْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْ مَلَا مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيا لَمْ يَعْشَرُكُ فَى الْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْمَاسِمُ وَالْمُوا أَرْفُوا أَوْلُوا أَوْنَا إِلَا لَا عَلْمَالِهُ الْمَاسِمُ اللَّهُ عَلْمَ لَا الْقَاسِمِ

٥٧ كَ ٨-عَنْ حَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُـرْبَ الْمَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُـرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيَّحْ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

٣ د ٨ ٨- أخرجه: البخاري " ٦٦٠٤"، ابو دِاود " ٢٢٤٠"، احمد " ٢٢٧٨٠".

٤ ه ٨٤ - قال الألباني: صحيح " ٣٥٧٨". أخرجه: احمد " ٣٧٢٢".

٥٥٥ ٨- قال الألباني: صحيح " ٣٦٥٦". أخرجه: احمد " ١٤٦٧".

٨٤٥٦- أخرجه: الدرامي " ٦٩"، أحمد " ٢٧٢٣١".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ. (واه مسلم "۲۷۸۲"

٨٥٥٨ – عن عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمّا رَجْعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَحَاءَ وَجِيءَ بِالطّعَامِ فَوضَعَ يَدَهُ ثُمّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكُلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَت بِغَيْرِ إِذْن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَت بِغَيْرِ إِذْن أَمْلِكُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَعْلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُوكُ لُقُمَةً بِي اللّهُ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْعِمِيهِ فَلَامُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْعِمِيهِ فَلَامُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْعِمِيهِ وَسَلّمَ أَلْعِمِيهِ وَسَلّمَ أَطْعِمِيهِ إِلَى الْمَرْأَتِهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْمَرَأْتِهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْمَرْأَتِهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْمَرَأْتِهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْمَرَاتِهِ فَأَرْسَلَتُ إِلَى الْمَرَأْتِهِ فَأَرْسَلَ أَلَاهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْعِمِيهِ وَالْكُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْمُولِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوه وَالْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوه وَالْمَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ

٩٥٨-عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَحَدُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعُنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَة. وواه البخاري "١٤٢٠"

٨٤٦٠ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطُولُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ آيَتُهُنَّ أَطُولُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطُولَنَا يَدًا لَحَاقًا بِي أَطُولُكُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطُولَنَا يَدًا لَحَاقًا بِي أَطُولُنَا يَدًا رَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ. ورَاهُ مسلم ٢٤٥٣"

٨٤٦١ –عن عَلِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌّ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاتٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَـهُ مَنْصُورٌ يُوطِّئُ أَوْ

٨٤٥٧- أخرجه: احمد " ١٣٩٦٩".

٨٤٥٨ - قال الألباني: صحيح " ٣٨٥٠". أخرجه: احمد " ٢٢٩٥٥".

٨٤٥٩ - أخرجه: مسلم " ٢٤٦٧"، النسائي " ٤١٥٧"، أحمد " ٢٤٣٧٨".

٨٤٦٠- خرحه: البخاري " ١٤٢٠"، النسائي " ٤١٥١"، احمد " ٢٤٣٧٨".

يُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَحَـبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِن نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِحَابَتُهُ. رواه أبوداود "٤٢٩٠"

٨٤٦٢-ابن أبي كثير، قال: قال أبو سهم: مرت بي امرأة في المدينة فأخذت بكشحها ثم أطلقتها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسايع الناس فأتيته، فقال: ألست صاحب الجبذة بالأمس؟ قلت بلي، فإني لا أعود يارسول الله فبايعني. رزين ٨٤٦٣-أنس: كان رهب بن عمير شهد أحداً كافراً فأصابته جراحة، فكان في القتلى؟ فمر به رجل من الأنصار، فعرفه فوضع سيفه في بطنه حتى حرج من ظهره ثم تركه، ولما دخل الليل وأصابه البرد لحق بمكة فبرأ، فاجتمع هو وصفوان بن أمية في الحجر، فقال لصفوان: لولا عيالي ودين على لأحببت أن أكون أنـا الـذي أقتـل محمداً بنفسي، فقال صفوان: فعيالك ودينك على، فخرج فشحذ سيفه وسمه، شم خرج إلى المدينة، فلما قدمها رآه عمر فهاله ذلك وشق عليه، وقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت وهباً قدم فرابني قدومه، وهو رجل غادر، فأطيفوا بنبيكم، فأطافوا به، فحاء وهب فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنعم صباحاً يا محمد، فقال: قد أبدلنا الله خيراً منها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقدمك؟ قال: حثت أفدى أساراكم قال: ما بال السيف؟ قال: أما أنا قد حملناها يوم بدر فلم يفلحن ولم ينجحن، قال: فما شيء قلت لصفوان وأنتم بالحجر؟ لولا عيالي وديني لكنت أنا الذي أقتل محمداً بنفسي، فأخبره صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال وهب: هاه كيف قلت؟ فأعاد عليه، قال وهب: قد كنت تخبرنا حبر أهل الأرض فنكذبك، فأراك تخبر خبر أهل السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال: يارسول الله، أعطني عمامتك، فأعطاه صلى الله عليه وسلم عمامته، ثم حرج راجعاً إلى مكة، فقال عمر: لقد قدم وإنه لأبغض إلى من الخنزير تم رجع وهــو للكبير (١٧/١٢/٢٢) أحب إلى من ولدي .

٨٤٦١ قال الألباني: ضعيف " ٩٢٤".

٨٤٦٣- قا ل الهيثيمي ( ١٤٠٦٥): رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح.

٨٤٦٤ – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ انْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ وَسَلَّمَ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِحَبَلَيْ طَيِّي. فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِحَبَلَيْ طَيِّي. وَلَا مَسلم "١٣٩٢"

٥٨٤ ١٥ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْفَغُواءِ الْحُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَنِنِي بَمَالِ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ مَكَّةً بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسْ صَاحِبًا قَالَ فَحَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ بَلَغَنِي بَمَكَّةً بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَحَلْ قَالَ فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ قَالَ الْقَائِلُ الْحَدُوجِ وَتُلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَحَلْ قَالَ فَأَنَا لَكَ صَاحِبٌ قَالَ الْعَرْدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ قَدْ وَحَدْتُ صَاحِبًا قَالَ الْقَائِلُ الْحَدُوجِ وَتُلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ عَرْدُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَدْ وَحَدْتُ صَاحِبًا قَالَ الْقَائِلُ أَحُوكَ الْبِكْرِيُّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَنْتُ عَرْدُو الْمَالِقُ الْعَلْمُ فَلَا الْقَائِلُ أَحُوكَ الْبِكْرِيُّ وَلا تَأْمَنُهُ فَخَرَجْنَا حَتَى إِذَا هُبَطْتَ بِلادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ أَحُوكَ الْبِكْرِيُّ وَلا تَأْمَنُهُ فَخَرَجْنَا حَتَى إِذَا كُنْتُ بِالْأَبُوءِ قَالَ إِنِي أُرِيدُ حَاحَةً إِلَى قَوْمِي بُودًانَ فَتَلَبُثُ وَلا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَشَدَدْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَشَدُونَ فَو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

## من كلام الحيوانات والجمادات له ﷺ

٨٤٦٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ عَدَا الذَّنْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الذَّنْبُ عَلَى ذَنبِهِ قَالَ أَلا تَتَّقِي اللَّهَ تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَجَبِي ذِنْبٌ مُقْعِ عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلامَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذَّنْبُ أَلا أُخْبِرُكَ فَقَالَ يَا عَجَبِي ذِنْبٌ مُقْعِ عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلامَ الْإِنْسِ فَقَالَ الذَّنْبُ أَلا أُخْبِرُكَ بَاعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ بَاللهُ فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَزَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ثُمَّ

٨٤٦٤- اخرحه: البخاري " ١٤٨٢"، ابو داود " ٣٠٧٩"، الدارمي" ٢٤٩٥"، احمد " ٣٣٠٩٣". ٨٤٦٥- قال الألباني: ضعيف " ٣٠٠١". أخرجه: احمد " ٢١٩٨٦".

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَرَهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ. فَنُودِيَ الصَّلاةُ حَامِعَةٌ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلرَّاعِي أَخْبَرْهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ.

رواه أحمد "١١٣٨٣"

٨٤٦٧-عمر: جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضباً وجعله في كمه، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك وأنقص، ولولا أن تسميني العرب عجولا لعجلت عليك فقتلتك، فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، ما حملك على أن قلت غير الحق ولم تكرم مجلسي؟ فقال الأعرابي واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب، فقال صلى الله عليه وسلم: ياضب من تعبد؟ فقال الضب بلسان عربي مبين: لبيك وسعديك يا رسول الله، أعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه، قال: فمن أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين، وحاتم النبيين، قيد أفلح من صدقتك، وقيد حاب من كذبك، فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقاً، والله لقد أتيتك وما على الأرض أبغض إلى منك، والله لأنت الساعة أحب إلى من نفسى ومن ولدي، فقد آمنت بك بشعري وبشري وداخلي وخارجي وسرى وعلانيتي. الحديث. وفيه: أنه أخبر بهذا ألفاً من قومه فأسلموا جميعاً. للأوسط(٩٤٨) والصغير مطولا قلت: الحديث وهاه الذهبي في الميزان.

٨٤٦٨-أم سلمة: كان النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحراء، فإذا مناد ينادى: يا رسول الله، فالتفت فلم ير أحداً ثم التفت فإذا ظبية موثقة، قالت: إن لى حشفين فى هذا الجبل، فحلنى حتى أرضعهما ثم أرجع إليك، فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت فأوثقها، فأتاه الأعرابي فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قال:

٨٤٦٦- أخرجه: الترمذي " ٢١٨١".

٨٤٦٧ قال الهيثمي ( ١٤٠٨٦) رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري، وقال البيهقسي والحمل في هذا الحديث عليه، قلت: وبقية رحالة رحال الصحيح.

نعم، تطلق هذه، فأطلقها، فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. للكبير ( ٣٣١/٢٣) بضعف .

٨٤٦٩ - عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحْرَ فَإِذَا هُوَ بِقَرِيبٍ مِنْ مِاتَةٍ ذِنْبٍ قَدْ أَقْعَيْنَ وُفُودُ الذَّنَابِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ سِوَى ذَلِكَ فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ فَآذَنُوهُنَّ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاجَةَ قَالَ فَآذِنُوهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُولَا اللَّهُ عَلَا لَا لَا لَاللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَالَالَهُ

٨٤٧٠ عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ حَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْوَا أَيْدِيكُمْ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَكَا لَا عَبْرَكَ قَالَ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَالْ فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ قَالَتْ قُلْتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَالْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلُ الَّذِي أَكُلُ مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلُ الَّذِي أَكُلُ مِنَ الشَّاةِ. وَاحْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلُ الَّذِي أَكُلُ مِنَ الشَّاةِ. وواه أبوداود "١٥٠٤"

٨٤٧١ – وفى رواية: فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقتلت. رواه أبوداود "٢٥١١". ٨٤٧٢ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَخْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلا شَجَرٌ إِلا وَهُوَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

٨٤٧٣ - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَ بُعِثْتُ إِنِّي لاعْرِفُهُ الْآنَ. رواه الترمذي "٣٦٢٤"

٨٤٦٨– قال الهيثمي ( ١٤٠٨٨): رواه الطبراني، وفيه: أغلب بن تميم وهو ضعيف.

٨٤٧٠ قال الألباني: "ضعيف ٩٧٣". أخرجه: الدارمي " ٦٨".

٨٤٧١ - قال الالباني: "حسن صحيح ٣٧٨٣".

٨٤٧٢ - قال الألباني: ضعيف " ٧٤٧". اخرجه: الدارمي " ٢١".

٤٧٤ ٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيَّ قَالَ إِنَّ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّحْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّحْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ فَلَاعَاهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ. رواه الترمذى "٣٦٢٨" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُم قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ. رواه الترمذى "٣٦٢٨" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولَ حُمْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَاللَّهِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَاللَّهِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَاللَّهِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ بِالْحِنِ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَاللَهِ أَنَّهُ وَاللَّهُ مَنْ بَهِمْ شَحَرَةً.

٨٤٧٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلامًا لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِعْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عَنْدَهَا حَتَّى كَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْبِخَارِى "٢٠٩٥ كَانَ يَوْمُ الْجَارِي "٢٠٩٥ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَوْمُ البِخارِي "٢٠٩٥ كَانَ مَنْ اللَّهُ لِي عَلَى الْمَاسِلَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَوْمُ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمِنْ مِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِقِي الْمَالِقِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمَالِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمِنْ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَّةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُولَ الللَّهُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُولُولُ اللِمَالَّةُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُولُ ا

٨٤٧٧-وفي رواية: فَصَاحَتِ النَّحْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَعِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّـذِي يُسَكَّنُ قَـالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَـا كَـانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.

رواه البخارى "٣٥٨٤"

٨٤٧٨ حن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جَذْعٍ نَحْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اصْطَرَبَتْ يَسْتَنِدُ إِلَى جَذْعٍ نَحْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اصْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ. وواه النسائي "١٣٩٦"

٨٤٧٣-قال الألباني:صحيح" ٢٨٦٥". اخرجه: مسلم " ٢٢٧٧". الدارمي " ٢٠"، أحمد " ٢٠٣٧".

٨٤٧٤ قال الألباني: صحيح " ٢٨٦٨". اخرجه: الدارمي " ٢٤".

٨٤٧٥-أخرجه:مسلم" ٥٠٠". أبو داود " ٨٤"، الترمذي " ١٨١"، ابن ماجة " ٣٨٤"، احمد " ٤٣٤٠".

٨٤٧٦- أخرجه: ابن ماجة " ١٤١٧"، الدارمي " ٣٣"، احمد " ١٣٨٧٠".

٨٤٧٧– أخرجه: ابن ماجة " ١٤١٧"، الدارمي " ٦٢٥١"، احمد" ٢٠٥٩".

٨٤٧٨ - قال الألباني: صحيح " ١٣٢٣". أخرجه: احمد " ١٣٧٢٩".

٧٩ ٨ - عن ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، نحوه وفيه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ حَيْنِ الْجَدْعِ رَجَعَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اخْتَرْ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَتَكُونَ كَمَا كُنْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا كُنْتَ فِيهُ فَتَكُونَ كَمَا كُنْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْرَبَ مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا فَيَحْسُنُ نَبْتُكَ وَتُشْرِبُ فَيَا كُلَ أَوْلِيَاءُ اللّهِ مِنْ ثَمَرَتِكَ وَنَحْلِكَ فَعَلْتُ مَرَّيْكَ وَنَحْلِكَ فَعَلْسَتُ فَرَعَمَ أَنّهُ سَمِعَ مِنَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَهُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ مَرَّيْثِ فَسُئِلَ النّبِي شَعِعَ مِنَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَهُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ مَرَّيْثِ فَسُئِلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لَهُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ مَرَّيْثِ فَسُئِلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو يَقُولُ لَهُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ مَرَّيْنِ فَسُئِلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ لَهُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ مَرَّيْثِ فَسُئِلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ لَهُ أَعْمُ الْمَسْحِدُ وَغُيِّرَ أَخِدُ ذَلِكَ الْحِذْعَ الْعَدِمُ الْمَسْعِدُ وَغُيرً أَخَذَ ذَلِكَ الْحِذْعَ الْمَنْ مَنْ كُعْبٍ وَكَانَ عِنْدَهُ فِي يَيْتِهِ حَتَّى بَلِى فَأَكَلَتْهُ الْأَرْضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا.

رواه ابن ماجة "١٤١٤"

٨٤٨١ حن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، نحوه وفيه: فَلَمَّا الْتَزَمَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ سَكَنَ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَزِمْهُ لَمَا زَالَ هَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حُرْنًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَ.

قال له صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال إلى أهلى قال: هل لك فى حير؟ قال: قال له صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال إلى أهلى قال: هل لك فى حير؟ قال: وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وقال: من يشهد على ما تقول؟ قال: هذه الشحرة، فدعاها صلى الله عليه وسلم وهى بشاطىء الوادى، فأقبلت تخذ الأرض حداً حتى جاءت بين يديه، فا ستشهدها ثلاثاً، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه، فقال نيتبعونى آتك بهم وإلا رجعت إليك فكنت معك. للكبير(١٣٥٨) فحلس، قال فحلس، قال فحلس، قال فحلست

٨٤٨٣-أبوذر: أنه تبع النبى صلى الله عليه وسلم يوماً، فحلس، قال فحلست عنده، فقال: يا أبا ذر، ما جاء بك؟ قلت الله ورسوله، فجاء أبو بكر فسلم وجلس

<sup>.</sup> ٨٤٨ - قال الألباني: حسن " ١٦٦١". أخرجه: الدارمي " ٣٦"، أحمد " ٢٠٧٤١".

٨٤٨١ أخرجه: الترمذي " ٣٦٢٧"، ابن ماحة " ١٤١٥"، احمد " ٣٣٩٦".

٨٤٨٢– قال الهيثمي ( ١٤٠٨٥): رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح. ورواه أبويعلي أيضاً والمبزار.

عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فقال له ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله، فجاء عمر فجلس عن يمين أبي بكر، فقال: يا عمر، ما جاء بك؟ قال: الله ورسوله، ثم جاء عثمان فجلس عن يمين عمر، فقال، ياعثمان، ما جاء بك؟ قال: الله ورسوله، فتناول صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن في يد عمر فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن في يده حتى سمعت لهن وضعهن النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعن في يد عثمان فسبحن في يده حتى سمعت لهن وضعهن النحل، ثم وضعهن فخرسن. وواه البزار(١٤١٤/٣/١٤)

# من زيادة الطعام والشراب ببركته ﷺ

اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّ مُعَرَّ بُنُ أَوْ رَحَاء فَنَسِي عَوْفَ ثُمَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النّبِيُ عَنَى إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظَ حَتَّى يَكُونَ هُو يَسْتَيْقِظُ لِأَنّا لا الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النّبِي عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَسَابَ السَّيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النّاسَ وَكَانَ رَجُلًا مَلْدري مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النّاسَ وَكَانَ رَجُلًا مَلِيلًا فَكَبَر وَرَفَع صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بَعَرْبُو وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بَعَوْتِهِ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لا ضَيْر بصَوْتِهِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لا ضَيْر بصَوْتِهِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَيْهِ الّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لا ضَيْر ارْتَحِلُوا فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَولَ فَدَعًا بِالْوَضُوءِ فَتَوضَا أَونُودِي الطَّكُوةِ فَصَلًى بِالنَّاسُ فَلَمَا الْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ إِذَا هُو بِرَجُلٍ مُعْتَزِلَ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَعْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بَالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّيْقُ فَقَالَ عَلَامُ الْمُنْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَسْ فَنَزَلَ فَلَعَا فَانَ عَلَيْكَ بِالطَّعْدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّيْقُ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَسِ فَنَزَلَ فَلَعَا عَلَيْكَ الْعَلَامُ فَا الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْكَ الْعَلَامُ فَالْعَلَى الْعَلَالُهُ فَالْعُولُ فَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

فُلانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاء نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَـالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَـا الْمَاءَ فَانْطَلَقَـا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْن مِنْ مَاء عَلَى بَعِير لَهَا فَقَالا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَـالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْـنَ قَـالا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي فَحَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَـالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَّاءِ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأُوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاء قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيْحَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا فَحَمَعُوا لَهَا مِنْ يَنْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَحَعَلُوهَا فِي ثُوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَــالَ لَهَـا تَعْلَمِـينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لاسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بإصبَّعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاء تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقَّما فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاء الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَـلْ لَكُممْ فِي الْإِسْلام فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلام. رواه البخاري "٣٤٤".

٨٤٨٤ - أخرجه: مسلم " ٦٨٢"، ابو داود " ٤٤٣"، احمد " ١٩٣٩٧".

٨٤٨٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ - تَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لا يَلْـوي أَحَـدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْـلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَـالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْـأُولَيَيْنِ حَتَّى كَـادَ يَنْحَفِـلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ مَتَى كَانَ هَذَا مسيرك مِنّي قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبيَّهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا فَكَــانَ أُوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَزِعِينَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُـوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاء قَالَ فَتَوَضَّأً مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوء قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاء ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأُ ثُمَّ أَذَّنَ بلالٌ بالصَّلاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَـانَ يَصْنَعُ كُـلَّ يَـوْم قَـالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَحَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَـلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَحيءَ وَقُت الصَّلاةِ الْأُحْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبَهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْـدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَــدُوا نَبيَّهُمْ فَقَـالَ أَبُـو بَكْر وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ

٨٤٨٥ اخرجه: البخاري"٣٤٤"، أبو داود" ٤٤٣"، النسائي "٣٢١"، الدارمي " ٧٤٣"، احمد "١٩٤٦٢".

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا قَـالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُـلُّ شَيْءٍ وَهُـمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لا هُلْكَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا لِي غُمَري قَالَ وَدَعَا بالميضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةً يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَحْسِنُوا الْمَلا كُلُّكُمْ سَيَرْوَى قَالَ فَفَعَلُـوا فَحَعَـلَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَصُـبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ثُـمَّ صَـبًّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اشْرَبْ فَقُلْتُ لا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رواءً. رواه مسلم "۱۸۲" ٨٤٨٧-عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَحَـانَتْ صَلاةُ الْعَصْر فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَحدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوَضُوء فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاء يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْـدِ آخِرِهِـمْ. رواه البخاري "١٦٩"

٨٨٨ – عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ فَأْتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَحَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّتُونَ فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الشَّمَانِينَ. رواه مسلم "٣٢٧٩" ما ٢٢٧٩ عَنْ أَنْسِ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

رواه البخاري "۱۹۵"

٨٤٨٦ أخرجه: البخاري"٩٥٥"، ابو داود" ٤٣٧"،الزمذي" ١٧٧"،النسائي" ٦١٧"،ابن ماجة"٣٤٣٤"، الدارمي"٢١٣"،

٨٤٨٧- أخرجه: مسلم" ٢٢٧٩"، الترمذي" ٣٦٣١"، النسائي" ٧٦"، أحمد " ١٣١٨٣"، مالك" ٦٤". ٨٤٨٨- أخرجه: البخاري " ٣٥٧٤"، الترمذي"٣٦٣١" النسائي"٧٨"، أحمد" ١٣١٨٣"، مالك" ٦٤". ٨٤٨٩- اخرجه: مسلم"٢٢٧٩"، الترمذي " ٣٦٣١"، النسائي" ٧٦"، احمد " ٣٦٦٧"،مالك" ٢٤"

بِالرَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَسَادَةُ بِالرَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَسَادَةُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَسَادَةُ قَلْتُ لِأَنْسِ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَ مِاقَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلاثِ مِاقَةٍ. رواه البحارى "٣٥٧٦" قُلْتُ لِأَنْسِ كَمْ حُنيْم قَالَ ثَلَهُ عَنْهُ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ فَتَوضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلِ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأَ بِهِ وَلا نَشْرَبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأَ بِهِ وَلا نَشْرَبُ مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوضَا لِهِ وَلا نَشْرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوضَا لِهِ وَلا نَشْرَبُ لَكُونَ فَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ الْمَاءِ فِي الرَّكُوةِ فَحَعَلَ الْمَاءُ يَفُولُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ كُنَّا لَا فَقُلْتُ لِكَامِ لَا كُو اللَّهُ الْفَلْكُ لِكَانَا كُنَّ عَمْسَ عَشْرَةً وَاتُ فَقُلْتُ لِحَابِهِ وَاللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَاءُ لَا كُونُ عَلْمُ لَا لَيْهِ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَوْ الْمَاءُ وَلَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَكَفَانَا كُنَّا عَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ الْمُ لَا لَعُولُ الْمَاءُ الْمُعَلِي الْمَاءُ وَالْمُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُا الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُنْ الْمُا اللَّهُ الْمُولِ ال

٨٤٩٢ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَان يَوْمَ الْحُدَيْييَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْييَةُ بِعْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا فَحَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاء مِنْ مَاء فَتَوَضَّا ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا أَصُدُرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرَكَابَنا.

٣ ٩ ٨٤ - عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى يَحْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخْرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى النَّهُمْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ إِنْكُمْ النَّا الظَّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ إِنْكُمْ النَّا اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي فَحَنْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ وَالْعَيْنُ تَبِضُ فَلا يَمَسَّمُ مِنْ مَاءِ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا شَيْئًا وَسُلَمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا فَسَالًهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِلَهُ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا

<sup>.</sup> ٨٤٩ - أخرجه: مسلم" ٢٢٧٩"، الترمذي "٣٦٣١"، النسائي" ٧٦"، أحمد" ١٣١٨٣"،مالك " ٦٤".

٨٤٩١ - أخرجه: مسلم " ٢٥٥١"، النسائي " ٧٧"، الدارمي " ٧٧"، أحمد " ١٤٤٤٦".

٨٤٨٩٢- أخرجه: احمد " ١٨٠٩١".

فَقَالا نَعَمْ فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَسَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى احْتَمَعَ فِي شَيْء ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيها فَحَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاء كَثِيرِ فَاسْتَقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةً أَنْ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ حَنَانًا.

48 ٤ ٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاء فَحَاءُوا بِإِنَاء فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْلًا فَأَدْخُلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارِكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا فَلَا مَعَ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكِلُ. واللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا فَسَمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يُؤْكُلُ.

٩٥ - ٨٤٩ - أبورجاء: دخل النبى صلى الله عليه وسلم حائطاً لبعض الأنصار، فقال له ما تجعل لى إن أرويت حائطك هذا؟ قال له إنى أجهد أن أرويه فلا أطيق، قال صلى الله عليه وسلم: تجعل لى مائة تمرة أختارها من تمرك؟ قال: نعم، فأخذ الغرب، فما لبث أن أرواه حتى قال الرجل: غرقت على حائطى، فاختار مائة تمرة، فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا، ثم رد عليه مائة تمرة كما أخذها. للكبير(٢٤٤/١٨)

وَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَأَمَرَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النّطَع قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النّطَع قَالَ فَأَكَلْنَا فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزِرَهُ كُمْ هُو فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَلْ مِنْ حَتَى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَلْ مِنْ

٨٤٩٣- أخرجه: مسلم " ٧٠٦"، ابو داود " ١٢٠٦"، الترمذي " ٥٥٣"، التسائي " ٥٨٧"، ابن ماتحة " ١٠٧٠"، الدارمسي "

٨٤٩٤ - اخرجه: الترمذي " ٣٦٣٣"، النسائي "٧٧"، الدارمي " ٣٠"، أحمد " ٣٧٩٧".

٨٤٩٥ قال الهيثمي ( ١٤١٠٨): رواه الطبراني، ورجاله وثقوا وقد ذكر لأبي عمران ترجمة.

وَضُوء قَالَ فَحَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ فَأَفْرَغَهَا فِي قَــدَحٍ فَتَوَضَّأْنَـا كُلُنَـا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً.

٨٤ ٩٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْاَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابِ النَّاسَ مَحَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا قَالَ فَحَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنَ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ وَعَا بِفَضْلٍ أَزْوَادِهِمْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ وَعَا بِفَضْلٍ أَزْوَادِهِمْ قَالَ فَحَعَلَ الرَّحُلُ يَحِيءُ بِكَفّ ذُرَةٍ قَالَ وَيَحِيءُ الْآخَرُ بِكَفّ نَسَطَهُ ثَمَّ وَيَحِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَالْ فَلَعَا بِنِطَع فَبَسَطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُولُ اللَّهُ وَالْعَلَى وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهُ اللَّهُ الْ لَا إِلَا اللَّهُ وَأَنِّي وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسُولُ اللَّهُ الْمَ وَقَالَ وَمَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْتَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْتَوْ النَّوا يَمُونُ وَاللَّهُ وَلُو النَّوا يَمُونَ عَلَلُ كَانُوا يَمُونَ وَاللَّهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَوَلُو النَّوا يَمُونُ وَاللَّهُ وَيَشَرُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَقَالَ مَا عَلَيْهِ الْمَاءَ وَمَا كَانُوا يَصُولُوا عَلَى مَا كَانُوا عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ الْمَاءَ وَالْمَاعَلَا عَلَامُ وَالْمَاءَ الْمُوا عَلَلْ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَلُوا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ

رواه مسلم "۲۷"

٩ ٩ ٨ ٤ ٩ عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي صَاعٌ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ حِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَلَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَّعْتُهَا فِي مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَلَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي وَقَطَّعْتُهَا فِي بَرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا

٨٤٩٦- اخرجه: البخاري " ٢٤٨٤".

٨٤٩٧- اخرجه: أحمد " ٩١٧٠".

٨٤٩٨- اخرجه: احمد " ٩١٠".

وَطَحَنّا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلًا بِهَلّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلا تَخبزُلَّ عَجينَكُمْ حَتَّى أَجيءَ فَجَفْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جَثْتُ امْرَأَتِي فَقَالَت بِكَ وَبَكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جَثْتُ امْرَأَتِي فَقَالَت بِكَ وَبَكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَحْرَجَتْ لَهُ عَجينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارِكُ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى وَبِكَ فَقُلْتُ فَيْ وَبَارِكُ ثُمَّ قَالَ ادْعُ حَابِزَةً فَلْتَحْبِرْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرُمْتِكُمْ وَلا تُنزِلُوهَا بُرُمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارِكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ حَابِزَةً فَلْتَحْبِرْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرُمْتِكُمْ وَلا تُنزِلُوهَا بُومُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِي وَانْ عَجينَا لَيْخُبُرُ كَمَا هُو. وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هُو. وَإِنَّ عَجينَا لَيْخُرُرُ كَمَا هُو. وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُواهِ البَحارِي "٢٤ كَمَا هُو. وَإِنَّ عَجينَا لَيْخُرُرُ كَمَا هُو. وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُواه البخارى "٢٤ كَمَا هُو. وَإِنَّ عَجِينَا لَيْخُرُرُ كَمَا هُو.

· · ٨٥ -عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قُالُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمِ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْحُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء فَقَــالَتْ نَعَـمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بَبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ تُوْبِي وَرَدَّتْنِي بَبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلْتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَهَبْتُ بِهِ فَوَحَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْحِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَـالَ أَلِطَعَام فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى حَبْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْم قَـدْ حَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْـسَ عِنْدَنَـا مَا نُطْعِمُهُـمْ فَقَـالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم فَأَتَتْ بِنَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أَمُّ سُلَيْمَ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اثْنَانْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ.

٨٤٩٩- أخرجه: مسلم " ٢٠٣٩"، الترمذي " ٢٨٤٢"، احمد " ١٣٨٠٨"، الدارمي " ٤٤".

٨٠٠١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَحِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَحِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَأَظُنَّهُ جَائِعًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَصَلَت فَضْلَة فَأَهْدَيْنَاهُ لِحِيرَانِنَا. وواه مسلم "٢٠٤٠"

٨٥٠٢ عن أَبَي هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ أَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لاعْتَمِدُ بكَبدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لاشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْحُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْر فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلا لِيُشْبِعَنِي فَمَرٌ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ فَدَحَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَحَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ أَوْ فُلانَةُ قَالَ أَبَا هِرٌّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُـولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلام لا يَأْوُونَ إِلَى أَهْل وَلا مَال وَلا عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَــا شَيْعًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاعَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَـذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ فَأَتَيْتُهُمْ فَلَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذُنُوا فَــَأَذِنَ لَهُــمْ وَأَخَذُوا مَحَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا هِرٌّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُذْ فَأَعْطِهمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَـرُوَى ثُـمَّ يَـرُدُّ

<sup>.</sup> ۵۰۰-أخرجه: البخاري" ۲۰۷۸"،الترمذي"٣٦٣"، الدارمي" ٤٣"، أحمد" ١٣٠١٥"،مالك"١٧٢٥" ٨٥٠١ - امحرجه: البخاري " ٦٦٨٨"، الترمذي " ٣٦٣٠"، الدارمي " ٤٣"، أحمد " ١٣١٣٥"، مالك " ١٧٢٥".

عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ الشَّرَبُ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ الشُّرَبُ حَتَّى قُلْتُ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ الشَّرَبُ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ الشُّرَبُ حَتَّى قُلْتُ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلِبُ الْفَضَالَ مَسْلِبُ الْفَضَالَ عَلَيْتُ اللَّهُ وَسَمَّى وَشَرِبِ الْفَضَالَةَ مَسَلِكًا قَالَ الْبَحارِي "١٤٥٣".

٣٠ - ٨٥ - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٌ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لا بَلْ بَيْعً فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى وَالْمِأْتَةِ إِلا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُرَّةً مِنْ وَالْمِأْتَةِ إِلا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُرَّةً مِنْ وَسَلَّمَ لَهُ حُرَّةً مِنْ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبُعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ.

رواه البخاري "۲۲۱۸"

٨٥٠٤ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَــدَاوَلُ
 فِي قَصْعَةٍ مِنْ غَدْوَةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ قَالَ مِنْ
 أيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إلا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ.

رواه الترمذي "٣٦٢٥"

٥٠٥ – عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسُقِ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَالْمَرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَــأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لاكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ. رواه مسلم "٢٢٨١"

٨٥٠٢- اخرجه: الترمذي " ٢٤٧٧"، أحمد " ١٠٣٠١".

٨٥٠٣- اخرجه: مسلم "، أحمد " ١٧١٣".

٤ - ٨٥ - قال الألباني:صحيح " ٢٨٦٦". أخرجه: احمد ١٩٢٦٦"، الدارمي " ٥٦".

٨٥٠٥- اخرجه: احمد " ١٤٢١١".

٢ - ٨٥٠ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا وَالَ قَائِدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا وَالَ قَائِمًا.

٧٠ - ٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ خُذْهُنَّ وَاللَّهِ ادْعُ اللَّهِ ادْعُ اللَّهِ أَوْ فِي هَذَا الْمِزْوَدِ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا أُو فِي هَذَا الْمِزْوَدِ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِي يَدَكَ فَخُذْهُ وَلا تَنْثُرُهُ نَثْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسُق فِي سَيلِ اللّهِ فَكُنّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ سَيلِ اللّهِ فَكُنّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لا يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ.

٨٠ ٥٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْحَذَعَة وَيَشُرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ وَبَقِي الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِي الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ يُمَسَّ عُبُدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي بُعِثْتُ لَكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَادُ لَمْ يُمَسَّ مَنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَحِي وَصَاحِبِي قَالَ فَلَمْ رَأَيْتُمْ فَالَ اجْلِسْ قَالَ الْحَلِيشِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَحِي وَصَاحِبِي قَالَ فَلَمْ رَأَيْتُمْ وَلَكُنْ فِي النَّالِيَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى اللَّهُ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لِي اجْلِسْ حَتَّى كَانَ فِي النَّالِئَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي.

رواه أحمد "١٣٧٥".

٩ - ٨٥ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صُنِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ مَصْلِيَّـةٌ فَأُتِيَ بِهَا فَقَالَ لِي يَا أَبَا رَافِعٍ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ يَا أَبَا رَافِعٍ نَاوِلْنِي الـذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ

٨٥٠٦- أخرجه: احمد " ١٤٢٥٤".

٨٥٠٧– قال الألباني: حسن الإسناد " ٣٠١٥ ". أخرجه: احمد " ٨٤١٤".

٨٠٠٨- قال الهيثمي ( ١٤١٠٩): رواه أحمد ورجاله ثقات.

ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا رَافِعِ نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلا ذِرَاعَان فَقَالَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي مِنْهَا مَا دَعَوْتُ بِهِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُـهُ الذَّرَاعُ. الذَّرَاعُ.

١٥١٠ عن سَلَمَة السَّكُونِيَّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أُتِيتَ بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ أُتِيستُ بِطَعَامٍ قَالَ يَا نَعَمْ أُتِيستُ بِطَعَامٍ قَالَ يَا نَعَمْ أَتِيستُ بِطَعَامٍ قَالَ يَا أَنْ فَيْ إِلَى السَّمَاءِ.
 نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا فُعِلَ بِهِ قَالَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ.
 رواه الدارمي "٥٥" مطولا بلين '

#### من إجابة دعائه ه وكف الأعداء عنه

١٠٥١ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْبُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فَلَغْنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا فَأَلْوَهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَعْمَدُ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقُوهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ مَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسَ فَٱلْقَوْهُ.
الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسَ فَٱلْقَوْهُ.

٧ ١ ٥ ٨ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِـاهُ تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ حَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكُلَّمَ حَابِرٌ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَنْفُعَ لَهُ إِلَيْهِ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَحْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُقًا وَفَضَلَتْ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَهُ أَلُونِي لَهُ وَضَلَلْتُ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَحَاءَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسُقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَحَاءَ

٨٥٠٩– قال الهيثمي ( ١٤١٣٣): رواه أحمد والطبراني من طرق، وقال في بعضها أمرني رسول ا لله أن أصلي له شاة فصليتها. ورواه في الأوسط بإختصار وأحد إستادي أحمد حسن.

٨٥١٠ أخرجه: النسائي " ٣٥٦١"، احمد " ١٦٥١٦".

٨٥١١- أخرجه: مسلم " ٢٧٨١"، أحمد " ٢٩٦١".

حَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْبَرَهُ بِالْذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْبَرَهُ الْصَرَفَ أَعْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَعْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْعَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَعْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا.

٨٥ ١٣ - وفي رواية: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا حَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَحَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوفِهِمْ فَمَا تَرَكُستُ أَحَدًا بَكُر وَعُمَرُ فَحَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوفِهِمْ فَمَا تَرَكُستُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةٌ عَجْوةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةً عَجْوةٌ وَسَبْعَةً لَوْنٌ.

٨٥١٤ - وفي أخرى: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَسُومَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْ عَلَى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أَغْرُوا بِي اللَّهُ أَمَانَةً وَالِيهِ أَعْرُوا بِي اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِي وَاللَّهِ مَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ حَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةً وَالِدِي وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ يُودِي بَتَمْرَةٍ فَسَلِمَ وَاللَّهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَنْ أُنْ أُنْ أَنْ أَلَهُ أَمَانَةً وَالِدِي وَلا أَرْجِعَ إِلَى أَخُولِتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلِمَ وَاللّهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهُا حَتَى أَنْ أُنْ أُنُولُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهُا حَتَى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِدِي وَلا أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْدَرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَأَنَّهُ وَالِدِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكِالِ لَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ الْبَيْدَرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ الْبَيْدَرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِدِي وَاللّهِ الْبَيْدَرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ الْهُمُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ الْمَالِلْهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاللّهِ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ وَالْمَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلِمَ الللهِ الْمُعَلِمُ وَلَا أَوْمُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُؤْمِلُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ

٥ ١ ٥ ٨ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَلَاعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعْتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلامِ فَتَسَلَّمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِي مُ أَمَّ أَبِي هُرَيْرَةً فَخَرَحْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ أَبِي هُرَيْرَةً فَخَرَحْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوةِ

٢١٥٨- اعرجه: ابو داود " ٢٨٨٤"، النسائي " ٤٥٩٠"، ابن ماجة " ٣٤٣٤"، أحمد "١٤٨٣٢".

٨١هـ أخرجه: ابو داود " ٣٣٤٧"، النسائي " ٥٩٠٠"، ابن ماجة " ٣٤٣٤"، اخمد ٢٤٨٥٧".

٨٥١٤- اعرجه: ابر داود " ٢٨٨٤"، النسائي " ٢٩٥١"،ابن ماجة " ٢٤٣٤"، أحمد" ١٤٨٣٣.

نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حِثْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُحَافَّ فَسَمِعَتُ أُمِّي حَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ حَضْحَضَةَ الْمَاءِ قَالَ أَمُّ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُوَيْدَوَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنْتُهُ وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَلِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَلِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَنْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَلِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي وَأُمَّةً إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحُبِّ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي وَأُمَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَحُبِّ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي وَالا يَرَانِي وَاللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَمُ اللَّهُ الْمَوْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي فَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَهُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنَ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي اللهُ عَلَيْهِ مُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَا عُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَا اللَّهُ الْمُؤْ

٨٥١٦ - عَنِ الْحُعَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ حَلْـدًا مُعْتَدِلًا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلاّ بِدُعَاءِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْـنَ أُخْتِي شَاكِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي. وَاه البخاري "٣٥٤٠"

٨٥١٧ عن أَبِي زَيْدِ بْنُ أَخْطَبَ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَدَعَا لِي قَالَ عَزْرَةُ إِنَّهُ عَاشَ مِاثَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ إِلا شَعَرَاتٌ بيضٌ.

٨٥١٨- حابر: بينما نحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بالسوق إذا امرأة قالت يا رسول الله: إن زوحى لا يقربنى، ففرق بينى وبينه، ومر زوحها، فدعاه صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: يا رسول الله، والذى أكرمك إن عهدى بها لهذه الليلة، فبكت المرأة وقالت: كذب، فرق بينى وبينه، فإنه من أبغض خلق الله إلى، فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ برأسه ورأسها. فجمع بينهما وقال: اللهم أدن كل

٨٥١٥/ أخرجه: أحمد " ٨٠٦٠".

٨٥١٦". أخرجه: مسلم " ٢٣٤٥"، المترمذي " ٣٦٤٣".

٨٥١٧- قال الألباني: صحيح " ٢٨٦٩". أحرجه: احمد" ٢٣٧٤".

واحد منهما من صاحبه فلبثنا ما شاء الله، ثم مر صلى الله عليه وسلم بالسوق فاذا نحن بالمرأة، فلما رأته أقبلت إليه فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما خلق من بشر أحب إلى منه الآن.

٨٥٥٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعُلُ ذَلِكَ لاطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لاعَفَّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التَّرَابِ قَالَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ و يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَحِنَهُمْ مِنْهُ إِلا وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَقِي بِيكَيْهِ قَالَ نَقِيلَ لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِي لاحْتَطَفَتْهُ الْمَلائِكَةُ عُضُوا عُضُوا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لا عَلَيْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لا يَعْفِي عَيْدًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى لَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ ( كَلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى اللَّهُ يَوى كَلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى الْهُلَى اللَّهُ يَوى مَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَوْ شَيْءٌ بَلَعْهَ وَعَلَى الْهُدَى أَوْلَ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اللَّهُ يَرَى كَلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ اللَّهُ يَرَى كَلا لا إِنَّ اللَّهُ يَا اللَّهُ يَلُولُ الْوَالِيَةَ وَلَيْدُ عُ نَادِيَهُ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ كَلا لا لا يَقْعُهُ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِيَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ كَلا لا لا اللهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَولَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِولُولُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى الْمُؤْمِةُ الْمُسُولُ الْعَلَى الْكَلَا لا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْعَلَا لا اللّهُ الللّهُ الل

٨٥٢٠ عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً
 قِبَلَ نَحْدٍ فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَحَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا قَالَ وَتَفَرَّقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسَلَّمَ أَنْ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بِالشَّحْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بِالشَّحْرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّانِيقِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي قَالَ قُلْتُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ وَالسَّيْفَ فَهَا هُو ذَا حَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَالَى اللَّهُ قَالَ فَسُامَ السَيْفَ فَهَا هُو ذَا حَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ قَالَ فَسُامَ السَيْفَ فَهَا هُو ذَا حَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَالَ فَسُامَ السَيْفَ فَهَا هُو ذَا حَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ الْمَا الْمَالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

٨٥١٨– قال الهيثمي ( ١٣٩٩٩): رواه أبويعلى، ورحاله رحال الصحيح غير يوسف بن محمد المنكدر، وثقه أبــو زرعـة وغـيره وضعفه جماعة .

٨٥١٩- أخرجه: احمد " ٨٦١٣".

<sup>.</sup> ٨٥٢ - أخرجه: البخاري " ٤١٣٧"، أحمد " ١٣٩٢٥".

٨٥٢١-وعنه رفعه: دخلت البيت فإذا شيطان خلف البـاب فخنقتـه حتـى وحــدت برد لسانه على يدى، فلولا دعوة العبد الصالح لأصبح مربوطاً يراه الناس. للأوسط

## مما سأله عنه أهل الكتاب وصدقوه في جوابه على المالة المالة

٨٥٢٢ عن ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَـالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَـا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةٌ كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَقُنِي فَقُلْتُ أَلا تَقُولُ يَسا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ باسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ حِنْتُ أَسْـأَلُكَ فَقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنيَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْحِسْرِ قَالَ فَمَنْ أُوَّلُ النَّاسِ إِحَازَةً قَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجَنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلان قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُـكَ قُـالَ أَسْمَعُ بأُذُنَيَّ قَالَ حَفْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَسَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَيْبَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا احْتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بإذْن اللَّهِ وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُـل آنَتَا بإذْن اللَّهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَـبَ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَن الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بهِ. رواه مسلم "٣١٥"

٨٥٢٣ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَـذَا النَّبِيِّ قَالَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنِ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلُ نَبِيٍّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنِ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

٨٥٢١ قال الهيثمي ( ١٣٨٧٧ ): رواه الطبراني، وإسناده حسن.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَوْنُوا وَلا تَقْلُوا اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى ذِي سُلْطَان وَلا تَسْحَرُوا وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلا تَقْذُفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلا تَولَّوْا يَوْمُ الرَّحْفِ سُلْطَان وَلا تَسْحَرُوا وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلا تَقْدُفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلا تَولُوا يَوْمُ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِحْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنْكَ نَجَالًا فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبِعُونِي قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لا يَزَالَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ نَبِيٍّ وَإِنَّا فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبِعُونِي قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لا يَزَالَ مِنْ ذُرِيَّتِهِ نَبِيٍّ وَإِنَّا فَخَافُ إِنْ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٨٥٠ عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدْيِنَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيِّ قَالَ مَا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَيِّ شَيْء يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَحُوالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَنِي أَيل أَحُوالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَنِي مَا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِن الْمَشْرِقِ إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِن الْمَشْرِقِ إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أُوّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِن الْمَشْرِقِ إِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِن الْمَشْرِقِ إِلَى مَلْكِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَزِيَادَةُ كَيدِ حُوتٍ وَأَمَّا السَّبَةُ فِي الْوَلَدِ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ أُولُ أَنْمُ الْمَعْرَفِ السَّيَةِ فَرَيَادَةُ كَيدِ حُوتٍ وَأَمَّا السَّبَةُ فِي الْوَلَدِ فَإِلَّ الْمَعْرِبِ وَأَمَّا السَّبَةُ فِي الْوَلَدِ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَمَ عَبْدُاللَّهِ الْبَيْسَ فَقَالُ السَّيَةُ لَهَا لَوْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَا عَبْدُاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاعَ عَبْدُاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

٨٥٢٣- قال الألباني: ضعيف " ٢٧٥". أخرجه: الترمذي " ٢٧٣٣"، ابن ماجة " ٣٧٠٥". ٨٥٨٤- أخرجه: احمد " ٢٢٧٩٣".

## معجزات متنوعة له وذكر عمره وأولاده على

٨٥٢٥ عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال سِرْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَرَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَّبَعْتُهُ سِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاء فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْعًا يَسْتَتِرُ بهِ فَإِذَا شَحَرَتَان بشَاطِئ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَحَذَ بغُصْن مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَى جاذْن اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوش الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّحَرَةَ الْأُحْرَى فَأَحَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بإذْن اللَّهِ فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا يَيْنَهُمَا لامَ يَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ الْتَثِمَا عَلَىَّ بإذْن اللَّهِ فَالْتَأَمَتَا قَالَ جَابِرٌ فَحَرَجْتُ أُحْضِرُ مَحَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبعَّدَ فَحَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَان قَدِ افْتَرَقَتَا فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاق فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَقْفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَـٰذَا وَأَشَـارَ أَبُو إسْمَعِيلَ برَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّحَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَأَقْبلْ بهمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ قَالَ حَابِرٌ فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَـرْتُهُ فَانْذَلَقَ لِي فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْن فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ثُمَّ أَقْبُلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ قَالَ فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـا حَابِرُ نَادِ بِوَضُوء فَقُلْتُ أَلا وَضُوءَ أَلا وَضُوءَ أَلا وَضُوءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي أَشْحَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَريدٍ قَالَ فَقَالَ لِيَ انْطَلِقْ إِلَى فُلان ابْن فُلان الْأَنْصَارِيِّ فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْء قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَحِدٌ فِيهَا إِلا قَطْرَةً فِي عَزْلاء شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَربَهُ يَابسُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجدْ فِيهَــا إلا قَطْرَةً فِي عَزْلاء شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ قَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَحَعَلَ يَتَكَلَّمُ بشَيْء لا أَدْرِي مَا هُوَ وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ يَا حَابرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ فَقُلْتُ يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ فَأُتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ هَكَذَا فَبَسَطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْر الْجَفْنَةِ وَقَالَ خُذْ يَا حَابِرُ فَصُبَّ عَلَيَّ وَقُلْ باسْمِ اللَّهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ باسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَـارَتِ الْجَفْنَـةُ وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلاتْ فَقَالَ يَا حَابِرُ نَادِ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءِ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا قَالَ فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـدَهُ مِـنَ الْحَفْنَـةِ وَهِـيَ مَنْأَى وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَقَـالَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ فَأَتَيْنَا سِيفَ الْبَحْرِ فَزَحَرَ الْبَحْرُ زَحْرَةٌ فَٱلْقَى دَابَّةً فَأُوْرَيْنَا عَلَى شِقَّهَا النَّارَ فَاطَّبِحْنَا وَاشْتَوَيْنَا وَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلْتُ أَنَا ۖ وَفُـلانٌ وَفُـلانٌ حَتَّىي عَـدَّ خَمْسَةً فِي حِجَاجٍ عَيْنِهَا مَا يَرَانَا أَحَدُّ حَتَّى خَرَجْنَا فَأَخَذْنَا ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَقَوَّسْنَاهُ ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمِ جَمَلٍ فِي الرَّكْبِ وَأَعْظَمِ كِفْلٍ فِي الرَّكْبِ فَدَخَلَ تَحْتَهُ مَا يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ. رواه مسلم "٣٠١٤"

٢٦ - ٨٥ - وفي رواية زاد: فَرَكِبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَنَا كَأُنَّمَا عَلَيْنَا الطَّيْرُ تُظِلُنَا فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا يَأْخُذُهُ الشَّيْطَالُ كُلَّ يَوْم ثُلاثَ مِرَارٍ قَالَ فَتَنَاوَلَ الصَّبِيَّ فَجَعَلَـهُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ مُقَدَّمِ الرَّحْلِ ثُمَّ قَالَ اخْسَأُ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَأً عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا

٨٥٢٥ - اخرجه: ابن ماجة " ٢٤١٩"، أحمد " ١٥٠٩٤"، المدارمي " ٨٨٥٧".

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا فَلَمَّا قَضَيْنَا سَفَرَنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرَّقُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوقُهُمَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْقُ مَا عَادَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ خُذُوا مِنْهَا وَاحِدًا وَرُدُّوا الْمَبْلُ وَرُدُّوا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٨٥٢٧ عَنْ رَجُل مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْحَنْدَقِ عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْر فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَق وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَحَر وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْقَةٌ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُـوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْآخَرُ فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَآهَا سَلْمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَـةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ النُّكُثُ الْبَاقِي وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرَّبَةً إِلا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ يَا سَلْمَانُ رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَـا رَسُولَ اللَّهِ قَـالَ فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَةٌ حَسَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيٌّ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّــةَ أَنْ يَفْتَحَهَـا عَلَيْنَـا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُحَرِّبَ بأَيْدِينَا بلادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذَلِـكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَاثِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بعَيْنَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُبِحَرِّبَ بَأَيْدِينَا بلادَهُمْ فَدَعَما رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى رَأَيْتُهَا بَعَيْنَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ دَعُوا الْحَبَشَــةَ رواه النسائي "٣١٧٦". مَا وَدَعُوكُمْ وَأَتْرُكُوا النُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ.

٨٥٢٦- اخرجه: ابر داود " ٢"، ابن ماحة " ٣٣٥".

٨٥٢٧ قال الألباني: حسن " ٢٩٧٦". أخرجه: ابو داود " ٤٣٠٢".

٨٥٢٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْحَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا.

رواه مسلم "٢٨٠٠"

٩ ٨ ٥ ٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ مَدَّتَهُمْ أَنْ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَدُر. وإذه البخاري ٣٦٣٧"

. ٨٥٣-وله عن حبير بن مطعم: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين. (واه البخاري "٤٨٦٥" .

فقالت قریش: سحر محمدا أعیننا، فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما یستطیع أن یسحر الناس كلهم.

[ زاد رزين: فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذبونهم].

١٣٥٨- أسماء بنت عميس: أن النبى الظهر بالصهباء ثم أرسل علياً في حاجة، فرجع وقد صلى النبى العصر فوضع رأسه في حجر على فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عبدك علياً حبس نفسه على نبيه فرد عليه الشمس، قالت أسماء: فطلعت عليه الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض، وقام على فتوضأ وصلى العصر ثم غابت، وذلك بالصبهاء.

للكبير(٢٤/٤٤١-١٤٥)

۸۰۳۲ - وفى رواية: قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحى كاد يغشى عليه، فأنزل عليه يوماً وهو فى حجر على، فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت العصر؟ قال: لا، فدعا الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر، قالت: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين ردت حتى صلى العصر. للكبير

٨٥٢٨- أخرجه: البخاري " ٤٨٦٤"، الرمذي " ٣٢٨٥"، احمد " ٢٥٨".

٨٥٢٩- أخرجه: مسلم " ٢٨٠٢"، الترمذي " ٣٢٨٦"، احمد " ١٣٥٠٦".

٨٥٣١-٨٥٣٨ قال الهيثمي ( ١٤٠٩٧): رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح عسن إبراهيــم بـن حســن وهو ثقة، وثقه ابن حبان، وفاطمة بنت علمي بن أبي طالب لم أعرفها.

٨٥٣٣ عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحْشٌ فَإِذَا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعِبَ وَاشْتَدَّ وَأَقْبُلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ رَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ مَا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَهُ.

## رواه أحمد "٢٤٢٩٧" والموصلي والبزار والأوسط . `

٨٥٣٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةً سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. لَمسلم "٢٣٥١" مَسْنَةً يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. لَمسلم "٢٣٥١" مَصُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ وَلا يَرَى شَيْئًا وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى عَشْرًا. وأَقَامَ بالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

٨٥٣٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْـرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ.

٨٥٣٧ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّـةَ قَالَ عَشْرًا قُلْتُ فَإِنَّ الْبَنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَغَفَّـرَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَحَـذَهُ مِـنْ قَـوْلِ عَشْرًا قُلْتُ فَإِنَّ الشَّاعِر. (واه مسلم "٢٣٥."

٨٥٣٨ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُـوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ.

رواه مسلم "۲۳٤۸"

٨٥٣٩ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُـولُ مَـاتَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ. رواه الترمذي "٣٦٥٣"

٨٥٣٣- قال الهيثمي ( ١٤١٥٢): رواه أحمد والبزار رحاله رحال الصحيح غير حفص بن أخي أنس وهو ثقة.

٨٥٣٤ اخرجه: البخاري "٢٥٦٥"، الترمذي " ٣٦٥٢".

٨٥٣٥- أخرجه: الترمذي " ،٣٦٥، أحمد " ٢٥١٩".

٨٥٣٦ احرجه: مسلم " ٢٣٤٩"، الترمذي " ٣٦٥٢".

٨٥٣٧- أحرحه: البخاري " ٤٩٧٩"، الترمذي " ٣٦٥٤".

بعضهم: الذي نحن عليه أحق مما هو عليه هذا الصنبور المنبتر فأنزل الله تعالى: ﴿ إنا الله تعالى: ﴿ إنا الله تعالى: ﴿ إنا الكوثر فصل لربك وانحر ﴾ إلى آخرها، وأتاه بعد ذلك خمسة أولاد ذكور أميعة من خديجة، عبد الله وهو أكبرهم، والطاهر، وقيل إن الطاهر هو عبد الله، فهم ثلاثة، والطيب والقاسم وابراهيم من مارية، وكان له صلى الله عليه وسلم أربع بنات منهن زينب التي كانت تحت أبى العاص بن الربيع، ورقية وأم كلثوم، كانتا تحت عتبة وعتيبة ابنى أبي لهب، فلما نزلت: ﴿ تبت يدا أبي لهب أمرهما بفراقهما، وتزوج عثمان أولا رقية، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت هناك عبد الله، وبه كان يكنى، ثم مات وتزوج بعدها أم كلثوم، وفاطمة، وكانت تحت عبد الله بن جعفر وأم كلثوم زوده رود،

١٤ ٥٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ. لمسلم" ٣١٦" (ابني وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّ وَسَلَّمَ نَبِيًّ عَاشَهُ وَلَكِنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

رواه البخارى "١٩٤" (واه البخارى "١٩٤"

# من فضائل الصحابة المشتركة التي لا تخص واحداً منهم رضي الله عنهم أجمعين

٨٥٤٣ عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا

٨٥٣٩ قال الألباني: صحيح " ٢٨٨٧". أخرجه: مسلم " ٢٣٥٢"، احمد " ١٦٤٤٠".

١٤٥٨- اخرجه: اخمد " ١١٦٩٢".

٨٥٤٢ - اخرجه: ابن ماجة " ١٥١٠"، احمد " ١٨٦٣٠".

4 ٤ ٥ ٨ - عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِي قَالَ طَلْحَةُ فَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهِ مُوسَى وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَذَى "٣٨٥٨"

٥٤٥ - عن أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِيَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِيمَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ مُنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفَتَعُ لَهُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ نَعَمْ فَيُونَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ نَعَمْ فَيُقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُعْتَعَلَيْهِ وَالْمَعْولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَكُولُونَ فَيْقُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيَعُولُونَ فَيَعُولُونَ فَلَكُونَ فَيَعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْ فَيُعْتَعُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيَعُولُونَ فَيْعَلِيْ فَلَكُونُ فَلَعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَيْعُولُونَ فَ

٨٥٤٦ - وفي رواية، بنحوه وزاد: ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَـلْ تَـرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَـابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَيُوجَـدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بهِ.

٧٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا أَحَدًا مِـنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ.

رواه مسلم "۲۵۶۱".

٨٥٤٣- اخرجه: مسلم " ٢٥٣٥"، ابو داود " ٢٦٥٧"، الترمذي " ٢٢٢١"، النسائي " ٣٨٠٩"، احمد " ١٩٤٠٥". ٨٤٤- قال الألباني: ضعيف " ٧٠٨".

<sup>030</sup>٨- أخرجه: مسلم " ٢٥٣٢"، أحمد " ٧٥٢٠١".

٨٥٤٦- أخرجه: البخاري " ٢٨٩٧"، احمد " ١٠٦٥٧.

٨٥٤٧- أخرجه: البخاري " ٣٦٧٣"، ابو داود " ٤٦٥٨"، الترمذي " ٣٨٦١"، احمد" ٢١١٢٤".

٨٥ ٥٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لا تَشْجِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّه وَمَنْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّه وَمَنْ آذَى اللَّه وَمَنْ آذَى اللَّه وَمَنْ آذَى اللَّه يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

٨٥٤٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ. رواه الترمذي "٣٨٦٦"

. ١٥٥٠ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ. رواه مسلم "٣٠٢٣" ما ١٥٥٨ حابر قيل لعائشة: إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر.

٧٥٥٢ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ حَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا وَرَلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَوْ حَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا وَرَلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَخْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعَشَاءَ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ النَّحُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاء فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّحُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَنِي السَّمَاء فَقَالَ النَّحُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاء فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّحُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَنِي السَّمَاء فَقَالَ النَّحُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاء فَا أَنَى السَّمَاء فَقَالَ النَّحُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاء فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّحُومُ أَتَى السَّمَاء فَقَالَ النَّحُومُ أَمَنَةً لِلْمَانُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء فَقَالَ النَّالَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء فَقَالَ النَّهُ لِلسَّمَاء فَا أَنَا لَيْعُومُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاء فَقَالَ النَّهُ لِلسَّمَاء مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأَمْتِي فَإِذَا ذَهَبَتُ الْمَعْرِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَتَى أُمَّيَى مَا يُوعَدُونَ.

٨٥٥٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَـا مِنْ أَحْدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضِ إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه النرمذي "٣٨٦٥"`

٨٥٤٨- قال الألباني: ضعيف " ٨٠٨". أخرجه: احمد " ١٦٣٦١".

٨٥٤٩- قال الألباني: ضعيف حداً " ٨١١".

٨٥٥٢- أخرجهك احمد " ١٩٠٧٢".

٨٥٥٣- قال الألباني: ضعيف " ٨١٠".

۱۰۵۸ عمر، رفعه: سألت ربى عن اختلاف أصحابى من بعدى، فأوحى إلى: يا محمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم من السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور، فمن أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى، وقال: أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم.

٥٥٥٥ عن سَعِيدٌ بن زيد سمع مَنْ يَسُبُّ عَلِيًّا قَالَ أَلا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ لا تُنْكِرُ وَلا تُغَيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِنِّي لَعَنِيٍّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقَيْتُهُ أَبُو بَكْرِ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فَي الْجَنَّةِ وَعَلِي فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّرَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْلُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَحْمَةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَابُو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسكت عن العاشر، قالوا: ومن هو عوف فِي الْحَنَّةِ وَابُو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسكت عن العاشر، قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال سعيد بن زيد، يعني نفسه، ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيهِ وَجُهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُونَ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُونَ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُونَ وَلَوْ أَو وَلَوْ عُمْرَ عُمُونَ وَلَوْ الْمُودُودِ " ٢٤٩٤ " وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيهِ وَجُهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلُو عُمِّرَ عُمُونَ وَلَوْ الْمَالِالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيهِ وَجُهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلُو عُمِّرَ عُمُونَ وَلُو الْحَدِيدِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيهِ وَجُهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِي وَلَوْ الْمُؤْدُودِ " ٢٤٩٤ عَلْمَ وَالْود و الْمُؤْدُود " ٢٤٩٤ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْدُود " ٢٤٩٤ عَلْمُ وَالِود اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْدُ وَلُو الْمُؤْدُودِ الْمُؤُلُولُهُ وَالْعَلَامِ اللهُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ وَلُولُوهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُعْدِلِ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْمُ وَلُو الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُونُ مُعْ وَسُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ اللَّهُ عَلَامُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ

٨٥٥٦ - وفي رواية: فَعَدَّ هَوُلاءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا الْأَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ نَشَدُتُمُونِي بِاللَّهِ أَبُو الْأَعْوَرِ فِي الْحَنَّةِ.

#### رواه الترمذي ٣٧٤٨"

٧٥٥٧ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّاً فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِالْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ وَجَّهَ هَاهُنَا قَالَ فَجَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِعْرَ أُرِيسٍ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا فَعُرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِعْرَ أُرِيسٍ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو صَلَّى عَلَى بِعْرِ أُرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُثْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُثْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُثْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُثْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُو صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلَتُ لاكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُو صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَدَلاهُمَا فِي الْبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْتُهُ عَلَى الْبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا وَلَى الْمُعَلِى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَا فَي الْمُعْرَقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُؤْلِقُ الْمُسَاقِيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَاللَهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

٥٥٥٥ - قال الألباني:صحيح "٣٨٨٦". أخرجه: الترمذي "٣٧٤٨"، ابن ماجة " ١٩٣٤"، احمد " ١٩٣٤" ٥-٨٥٠ قال الألباني: صحيح " ٤٠١٤". أخرجه: ابو داود" ٤٦٤٨"، ابن ماجة " ١٣٣"، احمد " ١٩٣٤".

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَحَاءَ أَبُو بَكْرِ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُـو بَكْرِ فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثْـذَنْ لَـهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ ادْحُلْ وَرَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ أَبُو بَكْر فَجَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَثْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَحَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْـتُ إِنْ يُردِ اللَّهُ بفُلان يُريدُ أَحَاهُ حَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ ثُمَّ حَثْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَحِثْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَـسَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُفِّ عَـنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِثْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَحَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلان خَيْرًا يَعْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ وَجَئْتُ النَّبِيَّ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَرْتُهُ فَقَالَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ قَـالَ فَحَثْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَيْيَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَـالَ شَـريكٌ فَقَـالَ سَعِيدُ بْنُ رواه مسلم "۲٤٠٣" الْمُسَيَّبِ فَأُوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

٨٥٥٨– وفي رواية : قلت لأكونن اليوم بواب النبي ﷺ و لم يأمرني.

٩٥٥٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَالْحَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرِ ثُمَّ جَاءَ الْحَائِطِ، فَحَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا كُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

٨٥٥٧- اخرجه: البخاري " ٧٠٩٧"، الترمذي " ٣٧١٠"، احمد" ١٩١٤٦".

وعَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَان فِيهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتِيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَحَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا.

رواه البخاري "٣٦٩٥".

٨٥٦- وفي رواية: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. رواه مسلم "٢٤٠٣"
 ٨٥٦١- عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنِي مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِي الْحَنَّةِ. رواه الترمذى "٣٧٤١"
 ٢٥٦٥- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَنَّةَ لَكُونَ وَعَمَّار وَسَلْمَانَ. رواه الترمذى "٣٧٩٧"
 لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّار وَسَلْمَانَ. رواه الترمذى "٣٧٩٧"

٨٥٦٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءِ هُو وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ فَنَحَرَّكَتِ الصَّحْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْدَأُ فَمَا عَلَيْكَ إِلا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ. لمسلم "٢٤١٧" مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ رَضِي اللَّه عنه. لمسلم "٢٤١٧" مَن قَتَادَةَ أَنَّ أَنسًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ وَقَالَ اسْكُنْ أُحُدُ أَظُنَّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَسَلَّمَ أَحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ وَقَالَ اسْكُنْ أُحُدُ أَظُنَّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَسَلَّمَ أَحُدًا وَمَعَهُ إِلا نَبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. وواه البخارى "٣٦٩٩"

٩٦٦ - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِيٰ بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذً بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَقْرَوُهُمْ أُبِيٌّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

٨٥٥٩ أخرجه: مسلم " ٢٤٠٣"، الترمذي " ٣٧١٠"، احمد " ١٩١٥١".

٨٥٦٠ أخرجه: البخاري " ٧٢٦٢"، الترمذي " ٣٧١٠"، احمد " ١٩١٠٠".

٨٥٦١- قال الألباني: ضعيف " ٧٨٧".

٨٥٦٢ قال الألباني: ضعيف " ٧٩٣".

٨٥٦٣ اخرجه: الترمذي " ٣٦٩٦"، احمد " ٩١٤٧".

٢٥٨٤- أخرجه: الترمذي " ٣٦٩٦"، أحمد " ٩١٤٧".

٥٦٥٨- أخرجه: الترمذي " ٣٦٩٧"، ابو داود " ٢٥١٤"، أحمد " ١٦٩٦".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ حَبَلِ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَقْرَوُهُمْ أُبِيَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ. رواه الترمذي " ٣٧٩ " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأُمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَاحِ. رواه الترمذي " ٣٧٩ " ٧٥ م حَنْ مَسْتُودٍ فَقَالَ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُدُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ وَأُبِيٍّ بْنِ كَعْبٍ. رواه البحارى " ٤٩٩٩ " مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ وَأَبِيٍّ بْنِ كَعْبٍ.

٨٥ ٦٨ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةً قَالَ لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْمَوْتُ قِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنَا قَالَ أَجْلِسُونِي فَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ عِنْدَ عُويْسِرٍ أبي الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ اللَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي "٣٨٠٤"

٩٥ ٥٨ عَنْ حَيْثَمَةَ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَيُسَّرَ لِي أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَوُفَقْتَ لِي فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جَثْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَالْمِلُهُ قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكُ مُحَابُ الدَّعْوَةِ وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّارٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّارٌ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكَبْرَابُنِ الْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ. وَالْكِبَابَانِ الْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ. وَالْكَتَابَانِ الْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ. وَالْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَسَلْمَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكِهِ وَالْفُرْقَانُ. وَالْمُولِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَى اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكُونَابَيْنِ قَالَ قَتَادَةُ وَالْكِتَابَانِ الْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ.

٠ ٨٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرِ زَوَّجَنِيَ ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِحْرَةِ وَأَعْتَقَ بِلالًا مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ

٨٥٦٦- قال الألباني: صحيح " ٢٩٨١". أخرجه: البخاري"٣٧٤٤"،مسلم" ٢٤١٩"، ابن ماحة " ١٥٥"، احمد " ١٣٥٧٨". ٨٥٦٧ - اخرجه: مسلم " ٢٤٦٤"، الترمذي " ، ٣٨١، أحمد " ٩٩٥٠".

٨٥٦٨- قال الألباني: صحيح " ٢٩٩١". أخرجه " أحمد " ٢١٥٩٩".

٨٥٦٩ قال الألباني: صحيح " ٢٩٩٦".

وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلائِكَةُ رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَدِر الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.

١٩٥١ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَاهْ يَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَاهْ يَدُو بَعُمَرُ وَاهْ يَدُو بَعْمَرُ وَاهْ الرّمذي "٣٧٩٩" وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارِ وَمَا حَدَّنَكُمُ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ. رواه الرّمذي "٣٧٩٩" مَا مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْيًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنِي بَكْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْيُا فَقَالَ رَجُلٌ أَنِي بَكْرٍ وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُرْنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُرْنَ أَبُو بَكُرٍ وَعُرْنَ عُمَرُ وَعُرْنَ عُمَرُ وَعُرْنَ أَبُو بَكُرٍ وَعُرْنَ أَبُو بَكُرٍ وَعُرْنَ عُمَرُ وَعُرْنَ عُمَرُ وَعُرْنَ أَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَحْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَمُ بَعْمِ رُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَعْ مَرُ مُ عُمْرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَحْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه الترمذي "٢٨٥٧" والله مذى "٢٨٨٧"

٨٥٧٣ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوا دُلِّي مِنَ السَّمَاءِ فَحَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءً عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عَلِيهِ مِنْهَا شَيْءً. رواه أبوداود "٢٣٧٤" عَلِي فَأَخذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتُ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءً. رواه أبوداود "٢٣٧٤" مَالِي فَأَخذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتُ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءً. رواه أبوداود "٢٩٧٤" مَنْ حَالِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرُدْتُ أَنْ وَرَأَيْتُ فَقَالَ عَمْرًا بِفِياتِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَوْدَا أَنَا بِالرُّ مَنْ بَعْرَاتِهِ جَارِيَةً فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرُدْتُ أَنْ اللّهِ أَعَلَيْكَ أَعْلَلُ مَنْ مَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَولَا لَعْمَ فَقَالَ عُمْرُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ أَعَلَيْكَ أَعَالُ أَنْ أَنْ أَنْ فَالَا لَعُمْرُ فَقَالَ عُمْرُ بَأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ أَعَلَيْكَ أَعَالُ .

رواه البخاري "٣٦٧٩".

٨٥٧٥ عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالا يَا أُسَامَةُ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَـى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٨٥٧٠ قال الألباني: ضعيف حداً " ٧٦٧".

٨٥٧١- قال الألباني: صحيح " ٢٩٨٨". أخرجه:ابن ماجة " ٩٧"، احمد " ٢٢٩١٠".

٨٥٧٢- قال الألباني: صحيح " ١٨٦٤". اخرجه : ابو داود " ٢٦٣٤".

٨٥٧٣- قال الألباني: ضعيف " ١٠٠٤". اخرجه أحمد " ١٩٧٣٠".

٤٧٥٨- أخرجه: مسلم " ٣٣٩٤"، احمد " ١٤٥٨٤".

وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ أَتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا قُلْتُ لا أَدْرِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنِّي أَدْرِي فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَحَلا فَقَالا يَا رَسُولَ أَدْرِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنِّي أَدْرِي فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَحَلا فَقَالا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَيُّ أَهْلِكَ أَحَبُ إلَيْكَ قَالَ فَاطِمَة بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَقَالا مَا حَتْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ قَالَ أَحَبُ أَهْلِي إلَيْ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَسَامَةُ بُنُ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ قَالَ أَحَبُ أَهْلِي إلَيْ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَسَامَةً بُنُ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ قَالَ أَحَبُ أَهْلِي إلَيْ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَسَامَةً بُنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ وَلَى الْمَعْتَ عَمَّكَ وَلَالِهِ قَالَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُدْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْلُكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْدَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْعُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَل

٨٥٧٦ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أُرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِّهِمْ لَنَا قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثًا وَأَبُو ذَرِّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ أَمَرَنِي بَحُبِّهِمْ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ.

رواه الترمذي "٣٧١٨"

٨٥٧٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمْرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْدِلُ بِأَنْهُمْ.

٨٥٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ الْحَرَّاحِ نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْرٍ نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ عَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرو ابْن الْجَمُوح. وواه الترمذي "٣٧٩٥"

٨٥٧٩ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أَعْطِيَ سَبْعَةَ نُحَبَاءَ أَوْ نُقَبَاءَ وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمْ قَالَ أَنَا وَابْنَايَ وَحَعْفَرُ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلالٌ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَمَّارٌ وَعَمْرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلالٌ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَمَّارٌ وَعَمْرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلالٌ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

٥٧٥٨- قال الألباني: ضعيف " ٨٠٠".

٨٥٧٦ قال الألباني:ضعيف " ٧٧١". أخرجه: ابن ماجة " ١٤٩ "، احمد " ٢٢٥٠٥".

٨٥٧٧- اخرجه: ابو داود " ٢٦٧٤"، احمد " ٣٦١٢.".

٨٥٧٨- قال الألباني: ضعيف " ٢٩٨٤".

٨٥٧٩- قال الألباني: ضعيف " ٧٩١". أخرجه: احمد " ١٢٦٦".

٨٥٨٠- قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَمَـا مَعَـهُ إِلا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَان وَأَبُو بَكْر. رواه البخارى "٣٨٥٧"

١٨٥٨ عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلال فِي نَفَرٍ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفٌ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَأْخَذَهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا أَتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا لا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي. وواه مسلم "٢٥٠٤"

٧ ٨٥٨- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَازِلٌ بِالْحِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَقَالَ قَدْ أَكُثُرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ فَقَالَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلال كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلا أَنْتَمَا قَالا قَبِلْنَا فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلال كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلا أَنْتَمَا قَالا قَبِلْنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَ فِيهِ مَا مَّ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَأُنحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّرِ أَنْ وُرَاءِ السِّرِ أَنْ وَرَاءِ السِّرِ أَنْ فَعَلا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّرِ أَنْ فَعَلا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّرِ أَنْ فَعَلا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّرِ أَنْ فَالِا لَمُهُمُ اللَّهُ طَلِي الْمُحْوَرِكُمَا فَأَفْضَلا لَهُ اللهُ اللَّهِ الْعَلَى إِلَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْرَادِ لَهُ الْمَالِقَةَ .

٨٥٨٣ عن أَنَسٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيَّان بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

رواه البخاري "٣٦٣٩"

٨٥٨٤ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْـرٍ عِنْـدَ النَّبِـيِّ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فخرجا فِي لَيلة مظلمة، بنحوه.

٨٥٨٥ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَـأَلَهُ عَنْ عُثْمَـانَ فَذَكَـرَ عَنْ مُحَدِّ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ثُمَّ سَـأَلَهُ عَنْ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ثُمَّ سَـأَلَهُ عَنْ

٨٥٨١- أخرجه: أحمد " ٢٠١١٧".

<sup>&</sup>quot;٨٥٨٢ –اخرجه:مسلم"٣٠٥"، ابو داود" ٦٨٨"، النسائي" ٤٧٠"،أحمد" ١٨٢٦٨"،الدارمي" ١٤٠٩"

٨٥٨٣- أخرجه: احمد " ١٢٥٦٨".

٨٥٨٤- أخرجه: احمد " ١٣٤٥٨".

عَلِيٌّ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ قَالَ أَجَلْ قَالَ فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ انْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ. ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ قَالَ أَجَلْ قَالَ فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ انْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ. رواه البخارى "٣٧٠٤".

٨٥٨٦-عمرو بن العاص: هممت أن أبعث معاذ بن حبل وسالماً مـولى أبى حذيفة وأبى بن كعب وابن مسعود إلى الأمم كما بعث عيسى الحواريين، فقال رحل: ألا تبعث أبا بكر وعمر فإنهما أبلغ؟ فقال: لا غنسى لي عنهما إنما منزلتهما من الدين منزلة السمع والبصر.

للكبير براو لم يسم

۸۵۸۷ ابن عمر: لم يجلس أبو بكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى لقى الله، و لم يجلس عثمان على المنبر في مجلس عثمان في مجلس عمر حتى لقى الله، و لم يجلس عثمان في مجلس عمر حتى لقى الله.

٨٥٨٨ عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذَّبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ الذَّبُ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِع لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ وَعُمَرُ. واللَّهُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فَإِنِّي أُومِنُ بِقَلَ النَّي أُومِنُ بِقَلْهَا فَالْتَفَتَتُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ النَّهِ فَكَلَّمَتُهُ وَسَلَّمَ وَلُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَوْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتُ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ وَسَلَّمَ فَإِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّيْ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَارِي ٣٦٦٣ ورضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَارِي ٣٦٦٣ واللَّهُ وَلَا النَّعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَارِي ٣٦٩٠ واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَارِي ٣٦٩٠ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَوارِي ٣٦٦٣ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْفَكَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْفَالِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

٨٥٨٥- أخرجه: الترمذي " ٣٧٠٦"، أحمد " ٧٣٨".

٨٥٨٦- قال الهيثمي ( ١٤٣٥٣): رواه الطبراني، وفيه: راو لم يسم.

٨٥٨٧- قال الهيشمي ( ١٤٣٧٠): رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات وفي بعضهم خلاف.

٨٥٨٨- اخرجه: مسلم" ٢٣٨٨"، الترمذي " ٣٦٩٥"، احمد " ٣٠٠٨".

٨٥٨٩- أخرجه: مسلم " ٢٣٨٨"، الرّمذي " ٣٦٩٥"، أحمد " ٨٧٣٩".

• ٨٥٩- وفي رواية: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، بنحوه. وفيه: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ.

رواه البخاري "٣٤٧١".

٨٩٩ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيْرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّحْمَ الطَّالِعَ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا.

٨٥٩٢ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَـذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْحَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ يَا عَلِيُّ لا تُخْبِرْهُمَا.

رواه الترمذي "٣٦٦٥"

٨٥٩٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَدَخَـلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُـوَ آخِـنَّ بِأَيْدِيهِمَا وَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

٨٥٩٤ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَـرَهُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَـرَهُ إِلا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ وَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُونَ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اللهُ وَيَتَبَسَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعُمْرُ فَا إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِمَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى أَعْمَلُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُمْ بَصَلَوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونُ إِلَيْهِ وَعُمْرُ فَإِلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَتَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَعُمْرُ فَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الل

٥٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلا لَهُ وَزِيـرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجَبْرِيلُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجَبْرِيلُ وَعُمَرُ. رواه الترمذي "٣٦٨." وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ. رواه الترمذي "٣٦٨."

٠٩٥٠- اخرجه: مسلم " ٣٨٨٠"، الترمذي " ٣٦٩٥"، احمد " ٣٧٧٩".

٨٩٩١- قال الألباني: صحيح " ٢٨٩٢". أخرجه: ابو داود " ٣٩٨٧"، ابن ماجة " ٩٦".

٨٥٩٢ - قال الألباني: صحيح " ٢٨٩٧". أخرجه: ابن ماجة " ٩٥"، احمد " ٣٠٣".

٨٥٩٣ قال الألباني: ضعيف " ٧٥٥". أعرجه: ابن ماجة " ٩٩".

٨٩٩٤ قال الألباني: ضعيف " ١٧٥٤. أخرجه: احمد " ١٢١٠٧".

٨٥٩٥- قال الألباني: ضعيف " ٧٥٨".

٣٩٥٩٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ.

٨٥ ٩٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ قَالَ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةِ قَالَ مَا أَنَا إِلا رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

رواه أبوداود "٤٦٢٩".

۸ ۹ ۸ - مائشة: بينا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرى فى ليلة ضاحية إذ قلت يا رسول الله يكون لأحد من الحسنات عدد نحوم السماء؟ قال نعم، عمر، قلت فأين حسنات أبى بكر؟ قال إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبى بكر.

٩٩ - ٨٥ - أنس، رفعه: السباق أربعة: أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة.

للكبير (٧٢٨٨)

مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر وَعَمَّارٌ وَأَمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا وَأَمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا وَسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر وَعَمَّارٌ وَأَمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكُر فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكُر فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرًاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّهُ فِي اللَّهِ وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ إِلا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلا بِلالَّا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ السَّمْ فَي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةً وَهُو يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدً اللَّهُ اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدً الْحَدِيدِ وَكُولُ اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدً اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلا بِلالَالَ الْمَالِمُ وَهُونَ بَهِ فِي شِعَابِ مَا اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدً الْحَدُدُ وَاللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدً الْحَدِيدِ اللَّهُ وَهُو لَا أَحَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدًا اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدًا اللَّهُ الْولَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو يَقُولُ أَحَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

٨٥٩٦ قال الألباني: ضعيف " ٧٦١".

٨٩٥٧- قال الألباني: صحيح " ٣٨٧٢". أخرجه: البخاري " ٣٦٧١"، ابن ماجة " ١٠٦".

٩٩-٨٥٩قال الهيثمي( ١٥٦٦٨)رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة وفيه خلاف.

<sup>.</sup> ٨٦٠- قال الألباني: حسن " ١٢٢". أخرجه: احمد " ٣٨٢٣".

## مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه

۸٦٠١ حروة، أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بــن عمــرو بـن كعـب بـن سعد بن تيم بن مرة، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر بن عمرو بن كعب.
للكبير '

٨٦٠٢ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَفِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا. وواه الترمذي "٣٦٧٩"

٣-٨٦٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَـدٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي اللّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا مَالُ أَجِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اللهِ عَلَيْ مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اللهِ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا اللهِ. وَاه الترمذي "٣٦٦١" زاد رزيس: وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة، إلا أبوبكر، فإنه لم يتلعثم في قوله.

١٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخَذَ بَيْدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَـا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ يَـا أَبَـا أَبَـا أَبَـا أَبَـا بَكُر أُوّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي. وواه أبوداود "٢٥٧؟ ٤"

٥٠ ٣٨٠ عن أبي هُرَيْرَة قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْ حَيْنِ مِنْ شَيْء مِنَ الْأَشْيَاء فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبُوابِ يَعْنِي الْحَنَّة يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَة وَعَيْ مِنْ بَابِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَدِينَ فَقَالَ أَبُو بَكُو مَا عَلَى هَذَا اللَّذِي

٨٦٠١ قال الهيثمي ( ٢٨٨ ١): رواه الطبراني وإسناده حسن.

٨٦٠٢ قال الألباني: صحيح " ٢٩٠٥".

٨٦٠٣ قال الألباني: صحيح " ٢٨٩٤". أخرجه: ابن ماجة " ٩٤"، احمد " ٧٣٩٧".

٨٦٠٤– قال الألباني: ضعيف " ١٠٠٨".

يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبُوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَـدٌ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ. وواه البخارى "٣٦٦٦"

قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا آبًا بَكْر.

راواه البخارى "٣٦٦٦" الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَـنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ وَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَسَ عَلَى مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئُ إِلا ذَحَلَ الْجَنَّةَ. لمسلم "١٠٧٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ إِنَّ عَبْدُ وَسَلّمَ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ إِنَّ عَبْدُ وَسَلّمَ بَلُكُ مَا عَنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر فَدُيْنَاكُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَعَجَبْنَا فَقَالَ الشّيخُ يُخْبِرُ رَسُولُ اللّهِ عِنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ وَهُو يَقُولُ اللّهِ بَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَعَجَبْنَا فَالَ فَكَالَ الشّامُ وَبَيْنَ مَا عَنْدَهُ فَقَالَ أَلْهُ بَيْنَ مَا عِنْدَ اللّهِ وَهُو يَقُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدٍ خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ وَكُونَا فَالَ فَكَانَ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكُ بَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكُ بَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ قَالَ فَكَانَ قَالَ فَكَانَ الشَّهُ وَيُشِنَ مَا عَنْدَ اللَّهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكُ بَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ وَعَرَالُكُ بَالِكُ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْهُ وَيُعْلَلُ فَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَيُعْدَلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ

رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْمُحَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلامِ لا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلا خَوْخَةُ أَبِي بَكْر

رواه الترمذي "٣٦٦٠"

٨٠٠٨ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَال سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا فَقُلْتُ الْيُومَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرِ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا قَالَ فَحَثْتُ بِنِصْف مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ لَهُمُ اللّهَ وَرَسُولَهُ قُلْتُ وَاللّهِ لا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءِ أَبَدًا.

رواه الترمذي "٣٦٧٥".

ه . ٨٦ -أخرجه: مسلم" ٧٦ ٠ ١" ، الترمذي "٣٦٧٤" ، النسائي "٣١٨٣" ، احمد " ٧٥٧٧ " ، مالك " ١٠٢١ ".

٨٦٠٧- قال الألباني: صحيح " ٢٨٩٣". أعرجه: البحاري " ٢٦٦"، مسلم " ٢٣٨٢"، أحمد " ١٠٧٥."، الدارمي " ٧٧".

٨٦٠٨- قال الألباني: حسن " ٢٩٠٢". أحرجه: ابو داود " ١٦٧٨"، الدارمي " ١٦٦٠".

٥ - ٨٦٠ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْحَطَّابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي فَأَبِي عَلَيَّ فَأَقْبُلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُر فَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرِ فَسَأَلَ أَثْمَ أَبُو بَكْر فَقَالُوا لا فَأَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَلَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَى رُكُبَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَطْلَلَمَ مَرَّيْنِ فَقَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَيْنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُ مُ كَذَبُتَ وَقَالَ أَبُو بَكُر فَحَمَا عَلَى رُكُبَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَطْلَلَمَ مَرَّيْنِ فَقَالَ النَّبِي مِنَقْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَيْنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُ مُ كَذَبُتَ وَقَالَ أَبُو بَكُولُ لَي صَاحِبِي مَرَّيْنِ فَمَا أُوذِي بَعُ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّيْنِ فَمَا أُوذِي الْمَالِهِ فَهُ لُ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّيْنِ فَمَا أُوذِي اللَّهُ بَعُنْهِ وَاللَّهُ بَعَنَى اللَّهُ بَعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ فَهُ لَهُ أَنْتُم تَارِهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَي مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

٠ ٨٦١٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لا يَنْبَغِي لِقَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْر ، َنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ. رواه الترمذي "٣٦٧٣"

٦٦١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتُعِزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَسَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِين دَعَاهُ بِلالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ عَاتِبًا فَقُلْتَ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَحُلًا مُحْهِرًا قَالَ فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَالَى بَكْرِ فَحَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

رواه أبوداود "٤٦٦٠"

٣ ٨ ٦ ١ ٢ - وفي رواية: لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَـةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لا لا لا لا لِيُصَـلِّ لِيُسَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لا لا لا لا ليُصَـلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَبًا. وواه أبوداود "٤٦٦٦"

٨٦١٠ قال الألباني: ضعيف حداً " ٧٥٧".

٨٦١١- قال الألباني: حسن صحيح " ٣٨٩٥". أخرجه: احمد " ١٨٤٢٧".

٨٦١٢- قال الألباتي: صحيح " ٣٨٩٦". أخرجه: احمد " ١٨٤٢٧".

٣ ٨ ٦ ٦ ٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنْ أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكُر قَالُوا وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكُر أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُر قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُر. وواه النسائى "٧٧٧"

٨٦١٤ - عَنْ عَائِسَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُفَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةً لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَه إِنَّكُنَ لانْتُنَ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَه إِنَّكُنَ لانْتُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.

٥ ٨٦١ وفي رواية: قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبِّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَجَدًا وِلا أَنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعُولَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعُدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ.

رواه مسلم "٤١٨"

۱۹۲۱- ابن عباس: أسلمت أم أبى بكر وعثمان وأم طلحة وأم الزبير وأم عبد الرحمن بن عوف وأم عمار بن ياسر، وانما سمى عتيق ابن عثمان لحسن وجهه. للكبير (٣) بضعف .

٨٦١٣~ قال الألباني: حسن الإسناد " ٧٤٩". أخرجه: احمد " ١٣٤".

٤ / ٨٦ - أخرجه: مسلم" ٢ / ٤ "، الترمذي" ٣٦٧٧"، ابن ماجة " ٣ ٢ / ٣ ٢ "، الدارمي " ٧٥٧ "، مالك " ٤ / ٤ " اخرجه: البخاري " ٣٨٧"، الترمذي" ٣٦٧"، النسائي " ٣٨٣"، ابن ماجة " ٣٣٣ ١ "، أحمد " ٢٧٦٦٧"، الذارمي " ٢٠٩٨، ابن ماجة " ٣٣٣ ١"، أحمد " ٢٧٦٦٧"، الذارمي " ٢٠٠٠، مالك " ٤ / ٤ ".

٨٦١٦ قال الهيثمي( ١٤٢٩١): رواه الطبراني، وفيه: عبد الله بن شبيب وهو ضعيف.

٨٦١٧-أبوهريرة، رفعه: عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وحدت فيها اسمى محمد رسول الله، وأبو بكر الصديق من خلفي.

## للموصلي(٦٦٠٧) والأوسط بضعف `

٨٦١٨ - موسى بن عقبة: لا نعلم أربعة أدركوا النبى صلى الله عليه وسلم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة: أبو قحافة، وأبو بكر، وعبد الرحمن، وأبو عتيق بن عبد الرحمن واسمه محمد.

٨٦١٩ عائشة: توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء ودفن ليلا. للكبير (٤٠) `

• ٨٦٢-الهيشم بن عمران: سمعت حدى يقول: توفى أبو بكر وفيه طرف من السل، وولى سنتين ونصفاً.

# مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

۱ ۸ ۲۲ ۱ – ابن إسحاق: هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى، وأمه حيثمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم.

للكبير(٤٩)

٨٦٢٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرِ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلِ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ. وواه الترمذي "٣٦٨٤"

٨٦٢٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ مَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّحُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَر.

٨٦١٧– قال الهيثمي (١٤٢٩٦) رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه: عبد ا لله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف.

٨٦١٨- قال الهيشمي ( ١٤٣٤٤): رواه الطبراني، وفيه: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد و لم أعرفه ٨٦١٩ – قال الهيشمي ( ١٤٣٩٥): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٨٦٢٠– قال الهيثمي ( ٤٣٩٦): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٨٦٢١- قال الهيثمي ( ١٤٣٩٨): رزاه الطبراني وهو صحيح عن ابن إسحاق.

٨٦٢٢- قال الألباني: موضوع " ٧٦٠".

٨٦٢٣- قال الألباني: صحيح " ٢٩٠٧". أخرحه: احمد " ٣٦٦٥".

٨٦٢٤ - قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ احْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ وَأَنَا غُلامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي فَحَاءَ رَحُلٌّ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ قَـدُ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَأَنَا لَهُ حَارٌ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْـهُ فَقُلْتُ مَنْ هَـذَا قَـالُوا الْعَاصِ بْنُ وَائِل.
وواه البحارى "٣٨٦٥"

٨٦٥ - عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّـهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ و قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ و قَالَ ابْنُ عُمَر مَا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ. أَوْ قَالَ اللهُ اللهُل

رواه الترمذي "٣٦٨٢".

٨٦٢٦ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي النَّامَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. وأَمَّمِ قَبْلُكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. وأَمَّم قَبْلُكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ.

٨٦٢٧ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ.
رواه البخاري "٣٨٦٣"

٨٦٢٨ عن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌّ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَحُرُّهُ قَالُوا فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ.

رواه البخارى "٣٢"

٨٦٢٩ عن ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَـائِمٌ أَتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لارَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِسي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْعِلْمَ. رواه البخارى "٨٢" عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْعِلْمَ. رواه البخارى "٨٢" مَحْدً النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْـنُ أَبِي

٥٦٢٥ قال الألباني: صحيح " ٨٠٩٧". أخرجه: احمد " ١٦٣٥".

٨٦٢٦- اخرجه: الترمذي" ٣٦٩٣"، أحمد " ٢٣٧٦٤".

٨٦٢٨- اخرجه: مسلم " ٢٣٩٠"، الترمذي " ٢٢٨٥"، النسائي "٢٠١٥"، احمد " ١١٤٠٥"، الدارمي " ٢١٥١". ٨٦٢٩- اخرجه: مسلم " ٢٣٩١"، الترمذي " ٢٧٨٤"، احمد "٣٣٠٧"، الدارمي " ٢١٥٤".

قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُـمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن.

٨٣٦ - عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةٌ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

رواه أبوداود "١٤٩٨".

٨٦٣٢ عن بُرَيْدَةَ قُالُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَاءَتْ خَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدُّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلا فَلا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ. وواه الترمذي "٣٦٩٠"

زاد رزين: وتقول:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا ما دعا الله داع

ثم اتفقا، فدخل أبوبكر وهى تضرب ، ثم دخل على وهى تضرب، ثم دخل عثمان وهى تضرب، ثم دخل عثمان وهى تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها وقعدت عليه ، فقال الشيطان ليخاف منك ياعمر ، إنى كنت جالسا وهى تضرب ، فدخل أبوبكر وهى تضرب ، ثم دخل على وهى تضرب ، ثم دخل عثمان وهى تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف وجلست عليه.

٨٦٣٣ – عائشة: ذكرت قصة لعب الحبشة وفيه: فقال الله الله عنه الحبشة وفيه: فقال المؤون من عمر. وأنه الترمذي "٣٦٩١"

٨٦٣٠- أخرجه: مسلم " ٢٣٩٢"، احمد " ٢٧٢٧٨".

<sup>.</sup> ٨٦٣١ - قال الألباني: ضعيف " ٣٢٢". اخرجه: الترمذي " ٣٥٦٢) ابن ماجة " ٢٨٩٤".

٨٦٣٢- قال الألباني: صحيح " ٢٩١٣". أخرجه: أحمد " ٢٢٤٨٠".

٨٦٣٣ - قال الالباني: " صحيح ٢٩١٤".

٨٦٣٤ عن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيةً أَصُواتُهُ فَ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَيْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا وَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهِبْنَ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَطُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَطُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَطُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُ وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُ صَالِكًا فَحَالًا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُ

٥٦٣٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَو اتَّحَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَلَتْ ( وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَلَتْ ( وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ) وَآيَهُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَخْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاحِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاحْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ يَخْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاحِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاحْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُيَدِّلُهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْ مَنْزَلَتْ هَذِهِ الْنَهِي فَقُلْتُ لَهُنَّ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُيَدِّلُهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْ مَنْ الْبَائِقُ مُنْ الْبَائِقُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَرْوَاجًا حَيْرًا مِنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَلِّهُ مُنَالِكُ وَاللَّهُ مُنْ الْبَيْدُ وَالْمَاتُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فِي الْفَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا لَهُ اللَّهُ مُنْ الْفَالِمُ لَكُنَ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٨٦٣٦ - وفي رواية: حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اللَّهُ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اللَّهُ ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَكُنُّ مُسْلِمَاتٍ ) الْآيَةَ. رواه البخارى "٤٤٨٣"

٨٦٣٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَـلَاثٍ فِي مَقَـامِ إِبْرَاهِيـمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أُسَارَى بَدْر. وواه مسلم "٢٣٩٩"

٨٦٣٨ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْف بَعِيرٍ وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعَرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى

٨٦٣٤ اخرجه: مسلم " ٢٣٩٧"، احمد " ١٥٨٥".

٨٦٣٥-أخرجه: مسلم" ٢٣٩٩"،الترمذي" ٩٥٩٧"،ابن ماجة "١٠٠٩"، احمد" ٨٥٨ "،الدارمي "١٨٤٩"

٨٦٣٦-أخرجه:مسلم" ٢٣٩٩"،الترمذي" ٢٩٦٠"،ابن ماجة" ٢٠٠٩"،احمد" ١٥٨ "،الدارمي"١٨٤٩"

٨٦٣٧- اخرجه: البخاري " ٢٠٤"، الترمذي " ٢٩٥٩"، ابن ماجة " ٢٠٠٩"،احمد " ١٥٨٨"، المدارمي " ١٨٤٩".

بَعِيرٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ احْمِلْتِي وَسُحَيْمًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ نَشَدُّتُكَ اللَّهَ أَسُحَيْمٌ زِقٌ قَالَ لَهُ نَعَمْ. وواه مالك "١٠١٠"

٩٨٦٣٩ عَنِ الْمِسُورَ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ حَعَلَ يَأْلُمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُحَرِّعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرِ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ وَلَئِنْ وَلَئِنْ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحْبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحْبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى وَاللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى وَاللَّهِ صَلَّى وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ صَحْبَةِ أَبِي بَكُر وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ صَحْبَةِ أَبِي بَكُر وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ صَحْبَةِ أَبِي بَكُر وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ مَنْ بِهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنَ يَعْ فَهُو مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلاعَ الْأَرْضِ ذَهَبُ الافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ.

٨٦٤٠ عَنِ الْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُنا وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبً إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّه بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لاظُنُ أَنْ يَحْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَنِي كُنْتُ أَنْ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَحُمَرُ أَنْ يَخْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمًا.
 وَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لارْجُو أَوْ لاظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمًا.

رواه مسلم "۲۳۸۹".

٨٦٤١ - ابن شهاب، قال عمر بن عبد العزيز لأبى بكر بن سليمان: من أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال أخبرتنى الشفاء بنت عبد الله وكانت من المهاجرات الأول، أن لبيد بن ربيعة وعدى بن حاتم قدما المدينة، فأتيا المسجد فوجدا عمرو بن العاص، فقالا له استأذن لنا على أمير المؤمنين، فقال أنتما والله أصبتما اسمه فهو

<sup>•</sup> ٨٦٤- اخرجه: البخاري " ٣٦٧٧"، ابن ماجة " ٩٨"، احمد " ٠٠٠".

الأمير ونحن المؤمنون، فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال: ما هذا؟ فقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون، فجرى الكتاب من يومئذ. للكبير(٤٨) . ٨٦٤٢ ابن مسعود: ركب عمر فرساً فركضه فانكشفت فخذه فرأى أهل بحران على فخده شأمة سوداء، قالوا: هذا الذي نجد في كتابنا أنه يخرجنا من أرضنا. للكبير (٥٣) .

٨٦٤٣ عمر: كنت أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فبينا أنا في بعض طرق مكة إذا رآني رجل من قريش، فقال أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت أريد هذا الرجل، قال تقول هذا وقد ذهبت اليه أحتك، فرجعت مغضباً حتى قرعت عليها الباب، وكان النبي صلى الله عيه وسلم إذا أسلم بعض من لا شيء لـه ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه، وكان ضم الرجلين إلى زوج أحتى، فقرعت الباب فقيل: من هذا؟ قلت عمر، وقد كانوا يقرءون كتاباً في أيديهم، فلما سمعوا صوتى قاموا حتى اختبئوا في مكان وتركوا الكتاب، فلما فتحت لي أختى قلت يا عدوة نفسها صبوت، فأضرب رأسها، فبكت وقالت يا ابن الخطاب اصنع ما كنت صانعاً، فقد أسلمت، فذهبت فجلست على السرير فإذا الصحيفة، فقلت ما هذه الصحيفة؟ فقالت دعنا عنك فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون، فما زلت بها حتى أعطتنيها، فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قرأت الرحمن الرحيم تذكرت من أين اشتق، ثم رجعت إلى نفسي فقــرأت سـبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم حتى بلغ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قلت أشهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــداً رســول الله فخرج القوم مبادرين فكبروا واستبشروا، ثم قالوا أبشر يا ابن الخطاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين: اللهم أعز الدين بأحب الرحلين إليك عمر ابن الخطاب وأبي جهل بن هشام، وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليــه وسلم لك، فقلت دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فلما عرفوا

٨٦٤١– قال الهيثمي ( ١٤٣٩٩): رواه الطيراني ورحاله رحال الصحيح.

٨٦٤٢- قال الهيثمي ( ٤٠٠٠): رواه الطبراني و إسناده حسن.

الصدق دلوني عليه، فجئت حتى قرعت الباب، فقال من هذا قلت عمرو وقد علموا شدتي عليه، ولم يعلموا بإسلامي، فما اجترأ أحد منهم أن يفتح لي حتى قال لهم افتحوا له، فإن يرد الله به خيراً يهده، ففتح لي،فأخذ رجلان بعضدي حتى دنـوت منه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أرسلوه فحلست بين يديه، فأخذ بمجامع قميصي، ثم قال أسلم يا ابن الخطساب اللهم اهده، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة وقد كانوا سبعين قبل ذلك، وكان الرجل إذا أسلم فعلم به الناس يضربونه ويضربهم، فحمَّت إلى رجل فقرعت عليه الباب فخرج إلى، فقلت أعلمت أنبي صبوت؟ فقال لا تفعل ودخل البيت وأجاف الباب دوني، فذهبت إلى آخر فقلت له وقال مثل ذلك وأجاف الباب دوني، فقلت ما هذا بشيء، فقال لي رجل أتحب أن يعلم إسلامك؟ قلت نعم، قال إذا حلس الناس في الحجر فأت فلانا فقل له فيما بينك وبينه أشعرت أنبي صبوت؟ فإنه قلما يكتم شيئاً ففعلت ذلك، فقام الرجل فنادى بأعلى صوته ألا إن عمر قد صباً، فثار إلى الناس فما زالوا يضربونني وأضربهم حتى أتى خالي، فقيل لــه إن عمـر قد صبأ، فقام في الحجر فنادي: ألا إني قد أجرت ابن أحتى، فانكشفوا عني، فكنت لا أشاء أن أرى أحداً من المسلمين يضرب إلا رأيته، فقلت ما هذا بشيء إن الناس يضربون ولا أضرب، فلما حلس الناس في الحجر حثت إلى خالي فقلت: جوارك عليك رد، فقال لا تفعل، فأبيت، فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهـ الله رواه البزار بضعف ` تعالى الإسلام.

۸٦٤٤-عصمة، رفعه: لو كان بعدى نبى لكان عمر. للكبير(١٨٠/١٧) بضعف ٥٦٤٥-أبوهريرة، رفعه: إن الله تعالى باهى ملائكته بعبيده عشية عرفة عامة، وباهى بعمر خاصة.

٨٦٤٣– قال الهيثمي ( ١٤٤١٣): رواه البزار، وفيه: أسامة بن زيد بن اسلم، وهو ضعيف.

٨٦٤٤ – قال الهيثمي ( ١٤٤٣٣): رواه الطبراني، وفيه: الفضل بن مختار وهو ضعيف.

٨٦٤٥- قال الهيثمي ( ١٤٤٤٠): رواه الطبراني في الأوسط، ونيه: عبد الرحمن بن ابراهيم القاص، وثقه أحمد وضعفه الجمهور

٨٦٤٦ عبدالرحمن بن يسار: شهدت موت عمر، فانكسفت الشمس يومئذ.

للكبير (٧٩)

٨٦٤٧–عروة: لما قتل عمر محا الزبير اسمه من الديوان. للكبير(٢٤٠) `

٨٦٤٨–المسور بن مخرمة: ولى عمر عشر سنين ثم توفى. للكبير(٦٣) `

٨٦٤٩ سالم بن عبدا لله: أن عمر قبض وهو ابن خمس وخمسين. للكبير (٦٩) محمل ١٩٥٨ عن أبي بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ اللهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أبي لِأَبيكَ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَإِنَّ أبي قَالَ لِأبيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُّكُ لِمُعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مِعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ عَمَلِ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بَرَاسٍ فَقَالَ أبي لا وَاللهِ مَعْدُ حَاهَدُنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعُمِلْنَا حَيْرًا كَثِيرًا وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعُمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرَّ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أبي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرَّ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أبي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ وَأُسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرَّ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أبي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ وَأُسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرَّ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أبي لَكِنِّي أَنَا وَالَذِي نَفْسُ عُمَرَ وَلِكَ فَقَالَ أبي لَكِنِي أَلَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبِي لَكِنِي اللهُ عَيْرٌ مِنْ أبي. وَلَوْلَ مُؤْلِلُ وَاللهِ عَيْرٌ مِنْ أبي. والله عَيْرٌ مِنْ أبي. والله عَيْرٌ مِنْ أبي.

٨٦٥١ - عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَأُوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأُوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْحِلُهُ الْحَنَّةَ.

رواه ابن ماجة "١٠٤" بضعف

## مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه

٨٦٥٢ - مصعب بن عبدا لله بن الزبير، قال هو عثمان بن عفان ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن

٨٦٤٦ قال الهيشمي ( ٤٤٧٥): رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٨٦٤٧ قال. (واه الطبراني ورجاله ثقات. ٨٦٤٨ قال الهيشمي ( ٤٤٧٦): رواه الطبراني وإسناده حسن. ٨٦٤٨ قال الهيشمي ( ٤٤٨٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٨٦٤٨ قال الألباني: منكر جداً " ٧٠".

حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبـــد المطلـب عمــة النبي صلى الله عليه وسلم.
للكبير(٩٠)

٣٥٦٥ عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لابِسٌ مِرْطً عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِأَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَكْرٍ وَهُو كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَحَلَسَ وَقَالَ يَلْكُ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَحَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ احْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ رَسُولَ اللَّهِ مَالِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ وَجُلَّ حَيِي وَإِنِّي حَسْمِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلَّ حَيِي وَإِنِي عَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلُ حَيِي وَإِنِّي حَسْمِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلُ حَيِي وَإِنِّي حَسْمِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلًا حَيْقٍ وَإِنِّي خَسْمِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَالِكُهُ وَعُمَ رَواه مسلم "٢٤٠٧" وفي رواية: قال طَا الا أستحي من رحل تستحي منه الملائكة. .

٨٦٥٤ عن عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَوُلاءِ الْقَوْمُ فَقَالُوا هَوُلاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبْدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا بْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْء فَحَدِّثْنِي هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أَحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَب عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَب عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَب عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ أَكْبُرُ قَالَ الْبِنُ عُمَرَ تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ أَمَّا فَيْبُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّه عَفَا عَنْهُ وَعَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَتْ مَريضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ لَكَ أُجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَغَيْبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّ لِكَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ لَكَ أُحْرَ رَجُلٍ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَب عُثْمَانُ إِلَى مَكَّة فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَب عُثْمَانُ إِلَى مَكَّة فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَب عُثْمَانُ إِلَى مَكَّة فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم عُثْمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَب عُثْمَانُ إِلَى مَكَّة فَقَالَ رَبُكُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَسُلَم عُثْمَانَ وَكَانَتُ مُ يَعْهُ الرَّهُ وَاللَّه مَا ذَه بَعْمَانُ وَلَا مَا فَعَمْ اللَه عَلَيْهِ وَلَا اللَّه مِلْكُولُهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْتَا فَا عَنْهُ الْمُ اللَّه مِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٨٦٥٢– قال الهيثمي ( ٤٨٩ ٪ ١): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٦٥٣~ انورجه: احمد " ٢٤٨١١".

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَـانَ فَضَـرَبَ بِهَـا عَلَـى يَـدِهِ فَقَـالَ هَـذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بهَا الْآنَ مَعَكَ. رواه البخارى "٣٦٩٨"

٥٥ ٨ ٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ الْفَ دِينَارِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ كِتَابِي فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَيَتْثُرُهَا فِي حِحْرِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهُ يُقَلِّبُهَا فِي حِحْرِهِ وَيَقُولُ مَا ضَرَّ فَيَثُمُانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْم مَرَّتَيْن. وواه الترمذي"٢٧٠١"

٦٦٥٦ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَبَّابٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُثُ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ مِاعَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ مِائَةً بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ ثَلاثُ مِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي الْمَنْسِلِ اللَّهِ عَلَيَّ مَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ ثَلاثُ مِائَةِ بَعِيرٍ بِأَحْلاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي مَسْيلِ اللَّهِ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ ثَلاثُ مَا عَلَى عُثْمَانُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلِي اللّهِ فَقَلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلِي عَلَى عُمْمَانَ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلَى عُلْمَانِ مَا عَلَى عُلْمَ هَذِهِ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلَى عُلْمَانَ مَا عَلَى عُلْمَانَ مَا عَلَى عُلْمَانِهِ الْعَلْمَ لِللّهِ فَقَلَ بَعْدَ هَذِهِ مِنْ الْعَبْدِهِ مَا عَلَى عُشَمَانَ مَا عَلَى عُلْمَانَ مَا عَلَى عُلْمَ هَذِهِ مَا عَلَى عُلْمُ مَا عَلَى عُلْمَ مُ الْعَلْمَ مِلْ بَعْدَ هَذِهِ فَالْتَالِهُ الْعَلْمُ لَلْهُ اللّهُ عَلَى عُلْمُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلْمَانَ مَا عَلَى عُمْمَانَ مَا عَلَى عُلْمَ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٨٦٥٧ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيــقٌ وَرَفِيقِي يَعْنِي فِي الْحَنَّةِ عُثْمَانُ. رواه الترمذي "٣٦٩٨"

٨٦٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا.

رُقَيَّةَ عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا.

٨٦٥٩ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ مَا تَغَنَّيْتُ وَلا مَرَعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ مَا تَغَنَّيْتُ وَلا مَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤ ٨٦٥- أخرجه: الترمذي "٣٧٠٦"، أحمد " ٧٣٨".

٨٦٥٥ قال الألباني: حسن " ٢٩٢٠". أخرجه: احمد " ٢٠١٠٧".

٨٦٥٦ قال الألباني: ضعيف " ٧٦٤". اخرجه: احمد " ١٦٢٥٥.

٨٦٥٧ قال الألباني: ضعيف " ٧٦٣".

<sup>&</sup>quot; ٨٦٥٨- قال الألباني: ضعيف " ٢٢".

٨٦٦٠ عَن الْأَحْنَفِ بْن قَيْس قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رَحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ احْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَرْعُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُحْتَمِعُونَ عَلَى نَفَر فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَفِيهم عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّـهُ عَنْـهُ عَلَيْهِ مُلاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَةُ فَقَالَ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ أَهَاهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُــلان غَفَرَ اللَّهُ لَـهُ فَابْتَعْتُهُ بعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسْحِدِنَا وَأَحْرُهُ لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَــة إلا هُــوَ أَتَعْلَمُــونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ بِغُرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهَا بِكَـٰذَا وَكَٰذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَٰذَا وَكَٰذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِـقَايَةً لَلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْم فَقَالَ مَــنْ يُحَهِّـزُ هَـــؤُلاء غَفَــرَ اللَّـهُ لَـهُ يَعْنِمي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّوْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلا خِطَامًا فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُـمَّ رواه النسائي "٣١٨٢". اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

٨٦٦١ - عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ اثْتُونِي بِصَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ أَلْبَاكُمْ عَلَيَّ قَالَ فَحِيءَ بِهِمَا فَكَأَنَّهُمَا جَمَلانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلامِ، بنحوه. كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلامِ، بنحوه. وزاد: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلامِ، مَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّة وَمَعَدُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْحَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيضِ قَالَ فَرَكَضَهُ برِجْلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ ثَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وصِدِيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِي شَهِيدٌ ثَلاثًا. وواه الترمذى ٣٧٠٣"

٨٦٥٩- قال الألباني: ضعيف حداً " ٦٥".

٨٦٦٠ قال الألباني: ضعيف " ٢٠٤". أخرجه: احمد " ٥١٣".

٨٦٦١ قال الألباني: حسن "٢٩٢١". أخرجه: النسائي " ٣٦٠٨".

٨٦٦٢ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِجَنَـازَةِ رَجُـلِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَاكَ تَرَكْتَ الصَّلاةَ عَلَى أَحَـدٍ قَبْـلَ هَـذَا عَلَيْهِ فَلَمْ عُشْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ.

رواه الترمذي "٣٧٠٩"

٨٦٦٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ. وهذَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ.

٨٦٦٤ عن عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحِيَارِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ وَعَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الْأَسْوَدِ بْن عَبْدِيَغُوثَ قَالا مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِأَخِيهِ الْوَلِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدْتُ لِعُنْمَانَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهِـيَ نَصِيحَةٌ لَـكَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ مَعْمَرٌ أَرَاهُ قَالَ أَعُوذُ باللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَرَحَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّمهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّىي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأَن الْوَلِيدِ قَالَ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لا وَلَكِنْ حَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاء فِي سِتْرِهَا قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّن اسْتَحَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَبُو بَكْـر مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُحْلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَـنَأْخُذُ فِيـهِ بِـالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ. وواه البخاري "٣٦٩٦" ٨٦٦٥-عبدا لله بن سلام: أنه دخل على عثمان وهو محصور فسلم عليه ورد عليه وقال: ما حاء بك يا عبدا لله بن سلام؟ قال حئت لأثبت حتى أستشهد أو يفتح ا لله

٨٦٦٢– قال الألباني: موضوع " ٧٦٦".

٨٦٦٣– قال الألباني: حسن الإسناد " ٢٥٢٩". أخرجه: احمد " ٧٩١٧".

٨٦٦٤- أخرجه: أحمد " ٤٨٢".

لك و لا أرى هؤلاء القوم إلا قاتليك فإن يقتلوك فذاك حير لك وشر لهم فقال عثمان: أسألك بالذى لي عليك من الحق لما خرجت إليهم حير يسوقه الله بك أو مشر يدفعه الله بك فسمع وأطاع فخرج عليهم فلما رأوه اجتمعوا وظنوا أنه قد جاءهم ببعض ما يسرون به فقام خطيبا وقال في جملة خطبته: إنه لم يقتل نبي فيما مضى إلا قتل به سبعون ألف مقاتل ولا قتل خليفة قط إلا وقتل به خمسة وثلاثون ألف مقاتل فلا تعجلوا على هذا الشيخ بقتل فوا لله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله يوم القيامة ويده مقطوعة مسلولة واعلموا أنه ليس لوالد على ولد حق إلا ولهذا الشيخ عليكم مثله فقاموا فقالوا: كذبت اليهود فقال كذبتم وا لله ما أنا بيهودي وإني لأحد المسلمين يعلم الله بذلك ورسوله والمؤمنون وقد أنزل الله في القرآن ((قل أرأيتم إن كان من كفي با لله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب )) ((قل أرأيتم إن كان من عند الله و كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم )) فقاموا ودخلوا على عثمان فذبحوه فخرج عبدا الله بن سلام فقام على راحلته فقال: يا أهل مصر يا قتلة عثمان قتلتم أمير المؤمنين أما والله لا يزال عهد منكوث ودم مسفوح ومال مقسوم.

٨٦٦٦ - يزيد بن أبي حبيب: أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان حنوا. للكبير (١٣٤)

۸٦٦٧ مالك بن أنس: قتل عثمان فأقام مطروحاً على كناسة بنى فلان ثلاثاً، وأتاه اثنا عشر رجلا منهم حدى مالك بن أبى عامر وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان معهم مصباح فى حق، فحملوه على باب، وإن رأسه ليقول على الباب طق طق حتى أتوا به البقيع فاختلفوا فى الصلاة عليه، فصلى عليه حكيم أو حويطب، ثم أرادوا دفنه. فقام رجل من بنى مازن فقال: لئن دفنتموه مع المسلمين لأخبرن الناس غداً، فحملوه حتى أتوا به حش كوكب

٨٦٦٥– قال الهيثمي ( ١٤٥٤٧): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٦٦٦ قال الهيشمي ( ٢٤٥٥٣): رواه الطبراني وإسناده حسن.

فدفنوه، وكان عثمان قبل ذلك يمر بحش كوكب فيقول ليدفنــن ههنــا رحــل صــالح. للكبير (١٠٩) وقال الحش البستان '

جَسْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَعًا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَقَالَ إِنِي عَشَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَعًا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنَّهُمْ قَالُوا لِي اصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفِ وَنَشِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنَّهُمْ قَالُوا لِي اصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفِ وَنَشَرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقُو بَيْنَ يَدَيْهِ. والمؤلى ذواه أحمد "٢٧٥" والموصلي "

٨٦٦٩-زهدم الجرمي، خطبنا ابن عباس فقال: لـو أن النـاس لم يطلبـوا بـدم عثمـان لرجموا بالحجارة من السماء.

٠٨٦٧ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَوْمَفِذٍ عَلَى الْهُدَى فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَوَلَّتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ هَذَا.

٨٦٧١ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـا عُثْمَـانُ إِنْ وَلاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَحْلَعَ قَمِيصَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اللَّهُ فَلا تَحْلَعْهُ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَحْلَعَ قَمِيصَكَ اللَّهُ عَلَا يَحْلَعْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ النَّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنْعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَـذَا يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ النَّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنْعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَـذَا قَالَتُ أَنْسِيتُهُ.

۱۲۷۲-الحسن، قال: أخذ الفاسق محمد بن أبي بكر في شعب من شعاب مصر، فأدخل في جوف حمار فأحرق. للكبير(۱۲۳)

٨٦٦٧– قال الهيثمي ( ١٤٥٥٨): رواه الطبراني وقال: الحش بالبستان، ورحاله ثقات.

٨٦٦٨– قال الهيشمي ( ١٤٥٦٣): رواه عبد الله وأبو يعلى في الكبير رحالهما ثقات.وقد تقدمت لهذا طرق في الفتن. ٨٦٦٩– قال الهيشمي ( ١٤٥٦٥): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحال الكبيررحال الصحيح.

٨٦٧٠- قال الألباني: صحيح " ٨٩٪. رواه: الترمذي " ٣٧٠٤".

٨٦٧١ قال الألباني: صحيح" ٩٠". رواه الترمذي " ٣٧٠٥".

٨٦٧٢ مال الهيثمي ( ١٤٥٦٨): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٣٩٦٧ – عبدا لله بن سعيد، عن أبيه: كنا جلوساً عند على وعن يمينه عمار وعن يساره محمد بن أبى بكر، إذ جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول فسى عثمان؟ فبدر الرجلان فقالا: تسأل عن رجل كفر با لله من بعد إيمانه ونافق؟ فقال الرجل لهما: لست لكما أسأل، ولا إليكما حئت، فقال له على: لست أقول ما قالا فقالا له جميعاً: فلم قتلناه اذاً؟ قال: ولى عليكم فأساء الولاية في آخر أيامه وجدعتم فأسأتم، وا لله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال الله تعالى: ﴿ ونزعنا ما في صدروهم من غل إخواناً على سرر متقابلين الكبير (١١١) بضعف صدروهم من غل إخواناً على سرر متقابلين المناه الله المناه ال

۸٦٧٤ - وثاب: جاء محمد بن أبى بكر فى ثلاثة عشر رجلا حتى انتهوا إلى عثمان فأحذ بلحيته، فقال بها، وقال بها، حتى سمعت وقع أضراسه، فقال: ما يغنى عنك معاوية وفلان وفلان؟ فقام إليه بمشقص حتى وجأه به فى رأسه، ثم تعاونوا عليه حتى قتلوه.

٥٦٧٥ - يحيي بن بكير: كانت الشورى فاجتمع الناس على عثمان لشلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرون، وقتل عثمان يوم الجمعة لثماني عشرة حلت من ذي الحجة سنة خمسة وتلاثين، وسنه ثمان وثمانون سنة، وكان يصفر لحيته، وولايته اثنتا عشرة سنة.

377 م- الزبير: قتل النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح رحلا من قريش صبراً، ثـم قال: لا يقتل قرشى بعد هذا اليوم صبراً إلا رجل قتل عثمان بن عفان فاقتلوه، فإن لم تفعلوا تقتلوا قتل الشاء.

للأوسط (١٦٧٤) والبزار بضعف .

٨٦٧٧ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَــالَ شَـهِدْتُ عُثْمَــانَ بْـنَ عَفَــانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ. رواه أحمد "٣٢٥"

٨٦٧٣– قال الهيثمي ( ١٤٥٦٦): رواه الطبراني، وفيه: عبد المنعم بن بشير ولا يحل الإحتحاج به.

٨٦٧٤– قال الهيثمي ( ١٤٥٥١): رواه الطبراني، وفيه: سياف عثمان، و لم يسم؟، وبقية رحاله وثقوا.

٨٦٧٥- قال الهيثمي ( ٤٥٧٣): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٦٧٦ قال الهيثمي ( ١٤٥٨١): رواه الطبراني في الأوسط و البزار بإختصار وقالا: لا يروى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد الطبراني، وفي إسناد الطبراني: ابو خيثمة مصعب بن سعيد وفي إسمناد المبزار: عبد الله بـن شـبيب وكلاهما ضعيف.

# مناقب الإمام على رضى الله عنه

۸٦٧٨–جابر، رفعه: الناس من شجر شتى، وأنا وعلى من شجرة واحدة. للأو سط

٩ ٨ ٦٧٩ - وللكبير: هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. وقال الزبير ابن بكار: أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، ويقال إنها أول هاشمية ولدت لهاشمي، وقد أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وماتت ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم. للكبير (١٥١)

٠ ٨٦٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيًّ يَوْمَ الثَّلاثَاء.

٨٦٨١ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَـمَ يَقُولُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٍّ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكُر الصِّدِيقُ. و ٣٧٣٥"

٨٦٨٢ عَنِّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَحَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحْدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

رواه الترمذي "٣٧٢٠"

٨٦٨٣ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَـةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا ذَكَرْتُ ثَلاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ لانْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ

٨٦٧٨- قال الهيثمي ( ١٤٥٨٢): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٨٦٧٩- قال الهيثمي ( ١٤٥٨٥): رواه الطبراني وهو صحيح.

٠ ٨٦٨ - قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٧٧٩".

٨٦٨١ - قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٩٣٧". اخرجه: احمد " ١٨٧٩٥".

٨٦٨٢ قال الألباني: ضعيف " ٧٧٧".

لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاء وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مِنْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ لا نُبُوَّةَ بَعْدِي. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ حَيْبَرَ لاعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَلِي عَلِيًا فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذَعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتِي بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذَعُوا لِي عَلِيًّا فَقُلْ تَعَالُوا انَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ) دَعَا رَسُولُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا مَزِلَتُ هُ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُمَ هَوَلاءٍ أَهْلِي. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَوَلاءٍ أَهُلِي .

٨٦٨٤ - عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٌّ وَلا يُؤَدِّي عَنِّى إِلا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ. رواه الترمذي "٣٧١٩"

٥٨٦٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَـذَا الطَّيْرَ فَحَاءَ عَلِيٌّ فَأَكُلَ مَعَهُ. اللَّهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبُ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَـذَا الطَّيْرَ فَحَاءَ عَلِيٍّ فَأَكُلَ مَعَهُ. رواه الترمذي "٣٧٢١" زاد رزين: أن أنسا قال لعلى: أستغفر لى ولك وعبدى بشارة ففعل، فأخبره بقوله ﷺ. '

٦٨٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لاعْطِيَنَ هَنِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلا يَوْمَئِذٍ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ امْ شِ وَلا تَلْتَفِتْ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَسَارَ عَلِيُّ شَيْعًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفْعَلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَاذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

٨٦٨٣– اخرجه: البخاري " ٣٧٠٦"، الترمذي " ٣٧٣١"، ابن ماجة " ١١٥"، أحمد " ٣٠٦٣".

٨٦٨٤ قال الألباني: حسن " ٢٩٣١". اخرجه: ابن ماجة " ١١١٩"، أحمد " ١٧٠٥١".

٥٨٦٨- قال الألباني: ضعيف " ٧٧٣".

٨٦٨٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. وَ اللهِ اللهِ

٨٦٨٨ عَنْ الْمُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُـولُ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلا يَبْغَضْهُ مُؤْمِنٌ.

رواه الترمذي "٣٧١٧".

٨٦٨٩ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينــة العلـم وعلى بابها، فمن اراد العلم فليأته من بابه. للكبير ( ١١٠٦١)

٨٦٩٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيٍّ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْحِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْمُسْدِرِ قُلْتُ لِخَدِرِ أَنْ يُحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنْبًا غَيْرِي لِخَرَارٍ بْنِ صُرَدٍ مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنْبًا غَيْرِي لِخِرارٍ بْنِ صُرَدٍ مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنْبًا غَيْرِي وَغَيْرِكَ.
 رواه الترمذي "٣٧٢٧"

٨٦٩١ – عَنْ جَابِرِ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَحْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انْتَجَاهُ. (واه الترمذي "٣٧٢٦"

٨٦٩٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْـأَبْوَابِ إِلا بَابَ عَلِيٍّ.

٨٦٩٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.
رواه النسائي "٣٢٢١"

٨٦٨٧- قال الألباني: "ضعيف الاسناد جداً ٢٦٩".

٨٦٨٨ قال الألباني: "ضعيف ٧٧٠" .

٨٦٨٩– قال الهيثمي (٤٦٧٠): رواه الطبراني وفيه عبد السلام بن صالح الهروي وهو ضعيف.

٨٦٩٠ قال الألباني: ضعيف " ٧٧٨".

٨٦٩١- قال الألباني: ضعيف " ٧٧٧".

٣٠٥٢ قال الألباني: صحيح " ٣٠٥٧". اخرجه: احمد " ٣٠٥٧".

٣٠٢٠ قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٠٢٠".

٨٦٩٤ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلاثِقِ فَكُنْـتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلا دَخَلْتُ عَلَيْهِ.

رواه النسائي "١٢١٣"

٥ ٩ ٨ ٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةٌ مَعَ أَبِي بَكْـرِ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلا رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِي فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلا رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِي فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلا رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِي فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا.

٨٦٩٦ عن أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِيٌّ قَـالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لا تُمِنْنِي حَتَّى تُرِيَنِي فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لا تُمِنْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لا تُمِنْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لا تُمِنْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لا تُمِنْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْنِي وَلَيْهِ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُوالِقِلْمِ وَالْعَلِيْلِي وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالِي وَالْمِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِي لَلْهُ عَلَيْ

١٩٧٧ - محمد بن كعب: افتخر علي وعباس وشيبة بن عبدالدار فقال عباس: أنا أسقي حاج بيت الله وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله وقال علي: أنا هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله الآية.

٨٦٩٨ - ذويب: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما احتضر، قالت صفية: لكل امرأة من نسائك أهل تلجأ اليهم وإنك أجليت أهلى، فإن حدث حدث فالى من؟ قال: إلى على.

٩٩٦٨- ابن عباس: كنا نتحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم عهد إلى سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره. للصغير (٩٥٦) بخفى .

۸۷۰۰ أنس، رفعه: من سيد العزب؟ قالوا: أنت يا رسول الله، فقال: أنا سيد ولد
 آدم، وعلى سيد العرب .

٨٦٩٩ قال الهيثمي ( ٤٦٦٤): رواه الطبراني في الصغير، وفيه: من لم أعرفهم.

٨٦٩٤ ـ قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٣٠ ". اخرجه: ابن ماجة " ٣٧٠٨"، أحمد " ٨٤٧".

٥٩٦٥- قال الألباني: حسن الإسناد " ٢٤٦٧". أخرجه: احمد " ١٢٨٠٢".

٨٦٩٦ قال الألباني: ضعيف " ٧٨١".

٨٦٩٨- قال الهيثمي ( ١٤٦٦٣): رواه الطيراني ورحاله رحال الصحيح.

۱۰۷۰ - ابن مسعود، رفعه: النظر إلى على عبادة . للكبير (۱۰۰۰ ) بلين مسعود، رفعه: النظر إلى على عبادة . النظر إلى النظر إلى النظر الله على على الله على الله على الله على الله على الله على عبادة . الكبير (۱۰۹/۱۰) .

٣٠٨٠-على، أنه قيل له: نراك في الحر الشديد وعليك ثياب الشتاء، ونراك في الشتاء وعليك ثياب الشتاء، ونراك في الشتاء وعليك ثياب الصيف وتمسح العرق، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في عيني وأنا أرمد، فما اشتكيتها حتى الساعة، ودعا لى فقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وحدت حراً ولا برداً حتى يومي هذا . للأوسط

٨٧٠٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ لَقَـدْ رَأَيْتَنِي مَـعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لارْبُـطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِـنَ الْجُـوعِ وَإِنَّ صَدَقَتِي الْيَوْمَ لارْبَعُونَ أَلْفًا.

٥٠٨٥- وعَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبُلُغُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَار.

٨٧٠٦ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُـو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَـا الصِّدِّيـقُ الْأَكْبَرُ لا يَقُولُهَا بَعْدِي إلا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بسَبْع سِنِينَ.

رواه ابن ماجة "١٢٠"

٨٧٠٧-أبورافع، رفعه: في شأن على: من أبغضه فقد أبغضني،ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله.

رواه البزار (۲۵۶۲) بلين .

٨٠٠٠ قال الهيثمي ( ١٤٦٨٢): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: خاقان بن عبد ا لله بن الأهتم ضعفه أبو داود.

٨٧٠١ قال لهيثمي( ٢٩٤) (واه الطبراني، وفيه: أحمد بن بديل اليامي،وثقه ابن حبان وقال مستقيم الحديث،وابن ابي حاتم، وفيه ضعف، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٩٧٠٢- قال الهيثمي ( ١٤٦٩٥): رواه الطبراني، وفيه: عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف.

٨٧٠٣~ قال الهيثمي ( ١٤٧٠٧): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

٤ - ٨٧ - – ممال الهيثمي ( ١٤٧١١): رواه كله أحمد رجال الروايتين رجال الصحيح غمير شمريك ممن عبـد ا قله النخمعي وهو حسن الحديث ولكن اختلف في سماع محمد بن كعب بن علي وا قله أعلم.

٨٠٠٦- قال الألباني: "٣٣" (باطل) - وعباد بن عبد الله ضعيف، قاله الذهبي في "التخليص".

٨٠٠٨ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَلِيِّ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ لِي أَيْسَبُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ قُلْتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةً نَحْهَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَيْنِي. قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَيْنِي. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَيْنِي.

٩-٨٧٠٩ أم سلمة، رفعته: على مع القرآن والقرآن مع على، لا يفترقان حتى يرها
 على الحوض.

۰ ۸۷۱-أبوذر، رفعه: يا على من فارقنى فارق الله، ومن فارقك يا على فارقنى. رواه البزار(٢٥٦٥)

۱۷ ۸۷۱ - صهیب: أن النبی صلی الله علیه وسلم قال لعلی: من أشقی الأولین؟ قسال: الذی عقر الناقة یا رسول الله، قال: صدقت، فمن أشقی الآخرین؟ قال لا علم لی یا رسول الله، قال: الذی یضربك علی هسذه، وأشار إلی یافوخه، فكان علی یقول لاهل العراق: وددت أنه قد انبعث أشقاكم فیخضب هذه، یعنی لحیته، من هذه، وضع یده علی مقدم رأسه.

لاکبیر (۲۰۳۷) بلین نام

٩٨٧١٣-إسماعيل بن راشد: أن ابن ملجم لعنه الله، والبرك ابن عبد الله، وعمرو ابن بكر التميمي، احتمعوا بمكة فعابوا على الناس ولاتهم، وقالوا: والله ما نصنع بالبقاء شيئاً بعد اخواننا أهل النهروان الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، وقتلهم على، فلو أتينا أئمة الضلالة فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد، قال ابن ملحم وكان من أهل مصر: أنا أكفيكم علياً، وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية، وقال عمرو: أنا

٨٧٠٧- قال الهيثمي ( ١٤٧٣٧): رواه البزار، وفيه: رحال وثقوا على ضعفهم.

٨٧٠٨– قال الهيثمي ( ١٤٧٤٠): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة.

٨٧٠٩- قال الهيثمي ( ٤٧٦٧): رواه الطيراني في الصغير والأوسط، وفيه: صالح بن أبي الأسود، وهو ضعيف.

٠ ٨٧١- قال الهيثمي ( ١٤٧٧١): رواه البزار ورحاله ثقات.

٨٧١١– قال الهيثمي ( ١٤٧٧٢): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: سلام بن سليمان المدائني وزيد العمي وهما ضعيفسان، وقـد وثقا، وبقية رحالهما ثقات.

٨٧١٢ قال الهيثمي ( ١٤٧٧٦); رواه الطبراني وأبو يعلى، وفيه: رشدين بن سعد، وقد وثق، وبقية رحاله ثقات.

أكفيكم عمرو ابن العاص، فتواثقوا على قتلهم، فسموا أسيافهم وتواعدوا أن فيي سبع عشرة من رمضان يثب كل منهم على صاحبه، فخرج على لصلاة الغداة فجعل يقول الصلاة الصلاة، فشد عليه ابن ملحم فضربه على قرنه وهرب، فلحق وأحد فأدخل على على، فقال له: يا عدو الله ألم أحسن إليك؟ قبال بلبي ولكن شحذته أربعين صباحاً، فسألت الله أن يقتل به شر خلقه، قال له على: ما أراك إلا مقتولا به، وما أراك إلا من شر حلقه، فقال على للحسن: إن بقيت رأيست فيه رأيس، وإن هلكت فاقتلوه ولا تمثلوا به، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهبي عن المثلة ولو بالكلب العقور، فلما قبض على، أدخل ابن ملجم على الحسن، فقال هـل لـك في خصلة إني كنت أعطيت عهداً أن أقتل علياً ومعاوية، فإن شئت خليت بينمي وبينه ولك الله على إن لم أقتله أن آتيك حتى أضع يدي في يدك، فقــال الحســن: لا وا لله، فقدمه فقتله فأحرقه الناس، وأما البرك بن عبد الله فقعد لمعاوية فخرج لصلاة الغداة، فشد عليه فأدبر معاوية هارباً، فوقع السيف في اليته، فأحذ البرك. فقال لمعاوية: عندى خبر أسرك به أنافعي ذلك عندك؟ قال وما هـو؟ قـال إن أخـا لي قتـل عليا الليلة، قال فلعله لم يقدر عليه؟ قال: بلي إن علياً يخرج ليس معه أحد يحرسه، فأمر به معاوية فقتل، وبعث إلى الطبيب فنظر إليه فقال: إن ضربتك مسمومة، فاحتر إما أن أحمى حديدة فأضعها في موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة ينقطع منها الولد، فقال: أما النار فلا صبر لي عليها، وأما انقطاع الولد ففي يزيد وعبد الله وولدهما ما تقر به عيني، فسقاه الشربة فبرىء فلم يولد له ولد بعد، فأمر معاوية بعد ذلك بالمقصورات وقيام الشرط على رأسه. وأما عمرو بن بكير: فقعد لعمرو بن العاص في تلك الليلة فلم يخرج واشتكى، فأمر خارجة ابن حبيب يصلى بالناس، فشد عليه فضربه بالسيف فقتله، فأخذ فأدخل على عمرو، فلما رآهم يسلمون عليــه بالإمارة قال من هذا؟ قالوا عمرو بن العاص. قال: من قتلت؟ قالوا خارجة، قال أما وا لله يا فاسق ما عمدت غيرك، قال عمرو: أردتني وا لله أراد خارجه، فقدمه وقتله. للكبير (١٦٦) بإرسال وطولا. `

٨٧١٣ - قال الهيثمي (١٤٧٩٣ ): رواه الطبراني، وهو مرسل، إسناده حسن.

٤ / ٨٧١ محمد بن على بن الحسين، قال: توفي على وهو ابن ثمان وخمسين. للكبير(١٦٦)

٥ / ٨٧١ - يحيي بن بكير: قتل على يوم الجمعة سبع عشرة من رمضان سنة أربعين. للكبير(١٦٤)

٨٧١٦-أبوبكر بن أبى شيبة: قتل على سنة أربعين، وكانت خلافته خمس سنين وستة أشهر. للكبير(١٧٢)

## مناقب بقية العشرة

طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح ٨٧١٧ -أبوعبيدة معمر بن المثنى، قال: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، وأمه الصعبة بنت الحضرمي بن عامر بن ربيعة من كندة.

٨٧١٨- قَالَ حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ مَـنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ .

رواه الترمذي "٣٧٣٩".

٩ ٨٧١٩ عَنِ الزُّيْشِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَانِ يَـوْمَ أُحُدٍ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّحْرَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُوجَبَ طَلْحَةً.

رواه الترمذي "١٦٩٢"

٤ ٨٧١- قال الهيثمي (١٤٧٩٤):رواه الطبرانيفي الكبير، ورحاله رحال الصحيح.

٨٧١هـ قال الهيثمي ( ٩٥٧٤): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٧١٦- قال الهيثمي ( ١٤٧٩٦): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٧١٧- قال الهيثمي (١٤٨٠٠): رواه الطبراني وإسناده حسن.

٨٧١٨- قال الألباني: صحيح " ٢٩٤٠". أخرجه: ابن ماحة " ١٢٥".

٨٧١٩- قال الألباني: حسن " ٢٩٣٩".

٠ ٨٧٢- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَلَّتْ.

٨٧٢١ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَلِيْهِمَا.

رواه البخاري "٣٧٢٣"

جَاهِلِ سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُو وَكَانُوا لا يَحْتَرِئُونَ هُمْ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ فَمَا لَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِنِّي اطْلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيَ ثِيَابٌ خُضْرٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ قَالَ الْأَعْرَابِيُ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ.

رواه الترمذي "٣٧٤٢".

۸۷۲۳ وعنه: سمانى النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد: طلحة الخير، وفي غـزوة العشيرة: طلحة الفياض، ويوم حنين: طلحة الجود. للكبير(۱۹۷/۲۱۸) بخفى مسالة من طلحـة الحريل من المال من غير مسألة من طلحـة

بن عبيد الله، وكان أهله يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفياض.

للكبير(١٩٤)

٥ ٨٧٢٥ أبوهريرة، رفعه: ألا أخبركم عن يوم أحد وما معمى إلا حبريل عن يمينى وطلحة عن يسارى. للأوسط وفيه القعقاع بن زكريا الطلحي

٠ ٨٧٢ - أخرجه: أبن ماجة " ٢٨٨"، أحمد " ١٣٨٨".

٨٧٢١- اخرجه: مسلم " ٢٤١٤".

٨٧٢٢ قال الألباني: حسن صحيح " ٢٩٤٢". أخرجه: ابن ماحة " ١٢٧".

٨٧٢٣ – قال الهيثمي ( ٤٨٠٤): رواه الطبراني وقال: بالسين والشين جميعاً، فالسين من العسرة وبالشين موضع. وفيه من لم أعرفهم، وسليمان بن أيوب الطلحي: وثق وضعف.

٤ ٨٧٢- قال الهيثمي ( ١٤٨٠٣): رواه الطبراني وإسناده حسن.

٥ ٨٧٢- قال الهيثمي (١٤٨١) رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: القعقاع بن زكريا الطلحي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رحال الصحيح.

۸۷۲۲-یحیی بن بکیر: قتل طلحة یوم الجمل فی جمادی سنة ست وثلاثـین وسنه ثنتان وخمسون أو أربع وخمسون سنة.

للکبیر(۲۰۰) `

۸۷۲۷ قیس بن حازم: رأیت مروان بن الحکم حین رمی طلحة بسمهم فوقع فی عین رکبته، فما زال یسیح إلی أن مات.

للکبیر(۲۰۱)

٩٧٢٩ - الطبرانى قال فى الكبير: الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العـزى بن قصي بن كلاب وأمه صفية عمّة رسول الله صلى الله على وسلم. للكبير ٩٠٥ - عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزّبيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزّبيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزّبيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيً فَقَالَ الزّبيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِحَبرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزّبيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيً خَوَارِيَّ الزَّبِيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ الرَّبِيْرُ وَاهِ البخارى "١١٣ ٤" وَوَارِيَّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزَّبِيْرُ .

٨٧٣١ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْـاَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزَّيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَحْتَلِفُ إِلَى يَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلْاتًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ نَعْ أَلْتُ نَعْمْ قَـالَ ثَلاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ نَعْمْ قَـالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِحَبَرِهِمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ فَقَـالَ فِـدَاكَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ حَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ فَقَـالَ فِـدَاكَ فِـدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ فَقَـالَ فِـدَاكَ أَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ فَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ فَقَالَ فِـدَاكَ أَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوهُ مَا يَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ فَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا لَكِي وَلَوْلُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْعُلْمَ وَالْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَالَ فَلَالَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَامِ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُولُولُ الْعَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالَالُولُولُول

٨٧٢٦– قال الهيشمي (١٤٨٢١): رواه الطبراني عن يجيي هكذا.

٨٧٢٧– قال الهيشمي ( ١٤٨٢٢): رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح.

٨٧٢٨- قال الهيثمي ( ١٤٨٢٣): رواه الطبراني وإسناده حسن.

٨٧٢٩- قال الهيثمي ( ١٤٨٢٥): رواه الطبراني.

٨٧٣٠- أخرجه: مسلم " ٢٤١٥"، الترمذي " ٣٧٤٥"، ابن ماجة " ١٢٢"، احمد " ١٤٣٠٢".

٨٧٣١- أخرحه: مسلم " ٢٤١٦"، الترمذي " ٣٧٤٣"، ابن ماحة " ١٢٣"، أحمد " ١٤١١".

٨٧٣٢ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَوْصَى الزَّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ صَبِيحَةَ الْجَمَلِ فَقَالَ مَا مِنِّي عُضْوٌ إِلا وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى ذَكَ إِلَى فَرْجهِ.

رواه الترمذي "٣٧٤٦"

٨٧٣٣ عن مَرْوَالُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافَ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَوْصَى فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلِفْ قَالَ وَمَنْ هُو فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزُّبَيْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ أَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ هُو فَسَكَتَ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا الزُّبَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ لَحَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ وَإِنْ كَانَ لاحَبَّهُمْ إِلَى وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَالْوَالِوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَل

٨٧٣٤ عن هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ فَقَالَ إِنِّي إِنَّ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ فَقَالُوا لا قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلا تَشُدُّ فَنَصُوفَهُمْ فَحَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَ صُفُوفَهُمْ فَحَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا فَأَخَذُوا بِلِحَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرَبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَّبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ مَعَهُ كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ قَالَ عُرُوةً وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَوَكُلَ بِهِ رَجُلًا.

رواه البخاري "٣٩٧٥".

٥٣٧٥ – قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ يَا عُـرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيهِ قُلْتُ فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ صَدَقْتَ بَهْنَ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً قَالَ هِشَامٌ فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا تُلاَئَةَ آلافٍ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عُرْوَةً قَالَ هِشَامٌ فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا تُلاَئَةَ آلافٍ وَأَخَذَتُهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذَتُهُ. وواه البخاري (٣٩٧٤)

٨٧٣٢ قال الألباني: صحيح الإسناد " ٢٩٤٥".

٨٧٣٣- اخرجه: احمد " ٤٥٧".

٨٧٣٤ اخرجه: الترمذي " ٣٧٤٦".

٨٧٣٥ اخرحه: الترمذي " ٣٧٤٦".

٨٧٣٦ عمر، قال: والله لو عهدت عهداً أو تركبت تركة، لكنان أحب إلى أن أجعلها إلى الزبير بن العوام، فإنه ركن من أركان الدين. للكبير(٢٣٢)

٨٧٣٧ أبوالأسود: أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين، وهاجر وهو ابن ثمان عشرة، وكان عمه يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر، فيقول: لا أكفر أبداً.

٨٧٣٨- يحيي بن بكير: قتل الزبير يوم الجمل في جمادى لا أدرى الأولى، أو الآخرة سنة ست وثلاثين، وأسلم وهو ابن ثمان سنين، فإن كان النبى صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاث عشرة سنة، فهو يوم قتل ابن سبع وخمسين، وإن أقام عشر سنين فالزبير ابن أربع وخمسين.

٨٧٣٩– سعد، أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أنـــا؟ قال: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله.

### للكبير والبزار

۰ ۸۷۶ مصعب بن عبدا لله الزبيرى، قال: أم سعد حمنة بنت سفيان بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف.

٨٧٤١ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ ارْمٍ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّى.

٨٧٤٢ عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَبْعَةَ آيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلام.

٨٧٣٦ قال الهيثمي ( ٤٨٣٢ ١): رواه الطبراني وإسناده حسن.

٨٧٣٧– قال الهيشمي ( ١٤٨٣٣): رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.

٨٧٣٨- قال الهيثمي ( ١٤٨٤٣): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٧٣٩- قال الهيثمي ( ١٤٨٤٧): رواه الطبراني والبزار مسندًا ومرسلًا ورجال المسند وثقوا.

٠ ٨٧٤- قال الهيثمي ( ١٤٨٤٨): رواه الطبراني.

١٤٧١- اخرجه: مسلم "٢٤١١"، الترمذي " ٣٧٥٥"، ابن ماجة " ١٢٩"، احمد " ١١٥١".

٨٧٤٣ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَـذَا خَالِي فَلْيُرنِي امْرُؤٌ خَالَهُ.

قَالَ الترمذَي: وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَكَـانَتْ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَلِلْلَكِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَالِي.

رواه الترمذي "٣٧٥٢"

٨٧٤٤ عن مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لا تُكَلِّمَهُ أَبِدًا حَتَّى يَكْفُرَ بدينِهِ وَلا تَأْكُلَ وَلا تَشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ وَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهِذَا قَالَ مَكَثَتْ ثَلاثًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْحَهْلِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةً فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ خُسْنًا ﴾ ﴿ وَإِنْ حَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ) وَفِيهَا ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَفَّلْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَـهُ فَقَـالَ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَحَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لِامَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَعْطِنِيهِ قَالَ فَشَدًّ لِي صَوْتَهُ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَحَذْتَهُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ( يَسْـأُلُونَكَ عَن الْأَنْفَالَ ﴾ قَالَ وَمَرضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَــانِي فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالنَّصْفَ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالنَّكُثَ قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِرًا قَالَ وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَــاجِرِينَ فَقَـالُوا تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ حَمْـرًا وَذَلِكَ قَبْـلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْـرُ قَـالَ فَـأَتَيْتُهُمْ فِي حَشِّ وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ حَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاحِرِينَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِـنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيِ الرَّأْسِ فَضَرَيْنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي فَأَتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

٨٧٤٣- قال الألباني: صحيح " ٢٩٥١".

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ فِيَّ يَعْنِي نَفْسَهُ شَأْنَ الْحَمْر ( إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ). رواه مسلم "١٧٤٨" ٥ ٨٧٤- عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْـهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّـهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوُلاء يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاء فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُحِفُّ فِي الْأُخْرِيَيْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّنَّ بكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسِ فَقَامَ رَجُـلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً يُكْنَى أَبَا سَعْدَةً قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَــ دُتَنَا فَإِنَّ سَـعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بالسَّريَّةِ وَلا يَقْسِمُ بالسَّويَّةِ وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَاللَّهِ لادْعُونَّ بشلاتٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُثِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَر وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْحَوَارِي فِي الطُّرُق يَغْمِزُهُنَّ. رواه البخاري "٥٥٧"

٨٧٤٦ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَـعْدٍ إِذَا دَعَاكَ.

٧٤٧ – عن قَيْسٌ قَال سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّي أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلا الْحُبْلَةَ وَهَذَا السَّمُرَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَت بُنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي. واه الترمذي "٢٣٦٦"

۵۷۶۴ - اخرجه: البخاري " ۱۳۷۳"، ابو داود " ۲۸۹۵"، البترمذي " ۳۰۷۹"، النسائي " ۳۹۳۲"، ابن ماجه " ۲۷۰۸"، احمد" ۳۱۹۵"، الدارمي " ۳۱۹۹"، مالك " ۴۹۵".

٨٧٤٥ - أخرجه:مسلم"٤٣٥"، ابو داود"٨٠٣"، الترمذي"٢٣٦٥"، النسائي " ١٠٠٢"، ابن ماجة " ١٣١"، احمد " ١٥٦٠". ٨٧٤٦ - قال الألباني: صحيح " ٢٩٥٠".

٨٧٤٧ - قال الألباني: صحيح " ١٩٢٨". أخرجه: البخاري"٣٧٢٨"،مسلم" ٢٩٦٦"، ابن ماجة " ١٣١"، احمد " ١٥٧٠".

٨٧٤٨ عن عَائِشَةَ قَالَتْ سَهِرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلاحٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا جُاءَ بِكَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُا جُاء بُكَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعْتُ أَحْرُسُهُ فَذَعَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا جُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجِعْتُ أَحْرُسُهُ فَذَعَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِيّامٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الل

٩٧٤٩-أحمد بن حنبل: توفى سعد وهو ابن ثلاث وثمانين سنة، ومات على عشرة أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وكان مروان يومئذ الوالى عليها، وأسلم وهو ابن سبع عشرة سنة.

للكبير(٣٠٠)

. ٨٧٥ وله عن الزبير بن بكار: مات سعد بالعقيق في قصره على عشرة أميال. بنحوه.

۱ ۸۷۰۱ شباب العسقری، قال: سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی ابن کعب، وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من خزاعة.

للکبير(٣٣٥)

٨٧٥٢ عن قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتِنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الْإِسْلامِ أَنَا وَأُخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ.

رواه البخارى "٣٨٦٧"

-۸۷۵۳ يحيي بن بكير: توفى سعيد بن زيد سنة احدى و همسين، وسنه بضع وسبعون ودفن بالمدينة، ومات بالعقيق ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص.

للكبير(٣٤٠).

٨٧٤٨- اعرجه: البخاري " ٢٨٨٥"، الترمذي " ٣٧٥٦"، أحمد " ٢٤٥٦٩".

٨٧٤٩– قال الهيثمي ( ١٤٨٧٠): رواه الطبراني.

٥ ٥٧٥- قال الحيثمي ( ١٤٨٧٣): رواه الطبراني.

٨٧٥١– قال الهيثمي ( ١٤٨٧٤): رواه الطبراني.

٨٧٥٣– قال الهيثمي ( ١٤٨٧٩): رواه الطبراني، وروى عن محمد بن عبد ا لله بن نمير طرف منه.

٨٧٥٤ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال:عبد الرحمن بن [عوف بن عبد عوف بن عبد ](١) الحارث بن زهرة بن كلاب . للكبير(٢٥٢)

٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَمْرَكُ نَّ مِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلا الصَّابِرُونَ قَالَ ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ فَسَقَى اللَّهُ أَبِـاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْحَنَّةِ تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ يُقَالُ بِيعَتْ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا. رَواه الرّمذي "٣٧٤٩"

٨٧٥٦ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِحَدِيقَةٍ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بيعَتْ بأَرْبَع مِاتَةِ أَلْفٍ. و٣٧٥." وواه الترمذي "٣٧٥."

۸۷۵۷ یحیی بن بکیر: ولد عبد الرحمن بن عوف بعد الفیل بعشرین سنة، ومات سنة احدی وثلاثین أو اثنتین وثلاثین سنة،وسنه خمس وسبعون، وصلی علیه عثمان.

### للكبير(٢٦٢)

۸۷۰۸ أبو إسحاق: أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر لم يعقب، وأمه أم غنم بنت حابر بن عدى بن العداء بسن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر.

عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر.

٩ - ٨٧٥ عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِينًا وَإِنَّ أَمِينَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ. وواه البخاري "٣٧٤٤"

٠ ٨٧٦٠ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالُوا الْبَعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَـذِهِ الْبُعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَـذِهِ الْعَثْقَ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَـذِهِ الْأُمَّةِ.

٤ ٩٨٧– قال الهيثمي ( ٤٨٨٢): رواه الطبراني ورحاله ثقات. (١) لاتوجد في المخطوط .

٥ / ٨٧٥ قال الألباني: حسن " ٢٩٤٨". اخرجه: احمد " ٢٣٩٦٤".

٨٥٥٦- قال الألباني: حسن الإسناد "٢٩٤٦".

٨٧٥٧- قال الهيثمي (١٤٩٠٦).

٨٧٥٨–قال الهيثمي( ١٤٩٧)رواه الطبراني،وروى عن أبي بكر بن أبي شبية بعض ذلك رحالهما ثقات

٨٧٥٩ - اعرجه: مسلم " ٢٤١٩"، الترمذي " ٣٧٩٠"، ابن ماجة " ١٥٥١"، اخمد " ١٣٥٧٨".

٠٨٧٦- اخرجه: البخاري " ٣٧٤٤"، الترمذي"٢٧٩١"، ابن ماجة " ١٥٥"، احمد " ١٣٦٣٤".

٨٧٦١ - زاد رزين: وفيه نزل ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون با لله واليوم الآخر يـوادون من حملة حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية، وكان قتل أباه، وهو من جملة أسارى بدر بيده، لما سمع منه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره ونهاه فلم ينته. ٨٧٦٢ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَرَغَ حُدِّثَ أَنَّ بِالشَّامِ وَبَاءً شَدِيدًا قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ شِدَّةَ الْوَبَاءِ في الشَّامِ فَقُلْتُ إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ حَيِّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَإِنْ سَأَلَنِي اللَّهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنْ الْحَرَّاحِ.

رواه أحمد "١٠٩" بإرسال `

۸۷٦٣ يحيي بن بكير: مات أبو عبيدة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة، وهمو ابن ثمان و شمسين سنة، وشهد بدراً وهو ابن احدى وأربعين، ويقال صلى عليه معاذ ابن حبل.

٨٧٦٤ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَحْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا بُعْشَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينِ فَاسْتَشْرَفَ رَجُلًا أَمِينًا وَلا عَقِبُنَا فَقَالَ لا بُعْشَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينِ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا عُمَّلَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرُّاحِ فَلَمَّا لَهُ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرُّاحِ فَلَمَّا وَالْعَالَ وَسُولُ اللَّهِ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرُّاحِ فَلَمَّا وَالْعَالَ وَسُولُ اللَّهِ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرَّاحِ فَلَمَّا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَرَّاحِ فَلَمَّا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَوْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْعَالَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ

۸۷۲۲ قال الهيشمي ( ۱٤۹۱۲): رواه أحمد وهو مرسل، راشد وشريح لم يدركا عمر. أخرجه: البخداري " ۷۲۱۸"، مسلم " ۸۷۲۳"، الدارمسي " ۲۳۲۲"، النسائي " ۷۷۷"، ابن ماجة " ۲۷۲۳"، الدارمسي " ۲۳۲۲"، مسلم مالك " ،۵۲۰ ".

٨٧٦٣– قال الهيثمي ( ١٤٩١٧): رواه الطبراني.

٩٧٦٤ - أخرجه: الترمذي " ٣٧٩٦"، مسلم " ٢٤٧٠"، ابن ماجة" ١٣٥"، احمد" ٢٢٨٩٨".

### مناقب العباس وجعفر والحسن والحسين

٥٩٧٦- عن عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشِ إِذَا تَلاَقُوا بَيْنَهُمْ تَلاقُوا بِوَجُوهِ مُبْشَرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشِ إِذَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ فَا لَنَا وَلِقُرَيْشِ إِذَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ فَا فَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَدْخُلُ قَالَ فَعْضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى احْمَرَّ وَجُعُهُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَدْخُلُ قَالَ فَعْضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ وَلَوَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ وَلَوَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِي فَقَدْ وَالسَولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِي فَقَدْ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِي فَقَدْ وَالْ عَالَيْ وَلِولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٧٦٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاةَ الِاثْنَيْنِ فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُو لَكَ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَغَدَا غَدَاةً الِاثْنَيْنِ فَأْتِنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُو لَكَ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ وَأَلْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لا تُعَادِرُ ذُنْبًا اللَّهُمَّ احْفَظُهُ فِي وَلَدِهِ. رواه الترمذي "٣٧٦٢" زاد رزين: واجعل الخلافة باقية في عقبه.

٨٧٦٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ مِنْ خُراسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ. رواه الترمذى "٢٢٦٩" خُراسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ. رواه الترمذى "٢٢٦٩" ٨٧٦٨ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَحْوَدُ قُرَيْشِ كُفًّا وَأَوْصَلُهَا.

رواه أحمد"١٦١٣"والبزار والموصلي.

٨٧٦٥- قال الألباني: ضعيف الا قوله: " عم الرجل.. " فصحيح " ٧٨٤". أخرجه: احمد " ١٧٠٦١".

٨٧٦٦ قال الألباني " ٢٩٦٢".

٨٧٦٧ قال الألباني: ضعيف الإسناد " ٣٩٥".

٨٧٦٨– قال الهيشمي ( ١٥٤٧٠):رواه أحمد و البزار بنحوه وأبويعلي إلا أنه قال: كتا عنــد النبي صلى ا لله عليــه وســلـم ببقيــع الخيل فأقبل العباس فقال: فذكر نحوه. والطبراني وفي الأوسط بنحوه إلا أنه قال: خــرج النبي صلــى ا لله عليــه وســلـم

٨٧٦٩– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلاثِكَةِ.

مَّ ١٠٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنْ يَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَشِبَعِ بَطْنِي حَتَّى لا آكُلُ الْحَمِيرَ وَلا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ وَلا كُنْتَ أَلْمُوتَ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لاسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِي مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمنِي وَكَانَ أَخْيرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بَنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُحْرِجُ النَّا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. رواه البخارى "٢٠٨٨" إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. رواه البخارى "٢٧٠٨" إلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا. رواه البخارى "٢٧٠٨" رواية، نحوه وفيه: وكَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَيَحْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنِيهِ بَأَبِي الْمَسَاكِينِ.

رواه الترمذي "٣٧٦٦"

٨٧٧٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَــالَ مَـا احْتَـذَى النَّعَـالَ وَلا انْتَعَـلَ وَلا رَكِـبَ الْمَطَايَـا وَلا رَكِبَ الْمَطَايَـا وَلا رَكِبَ الْمَطَايَـا وَلا رَكِبَ الْمُطَايَـا وَلا رَكِبَ الْكُورَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. رَكِبَ الْكُورَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. رَكِبَ الْكُورَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

٨٧٧٣ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَــالَ السَّـلامُ عَلَيْـكَ يَــا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْن.

۸۷۷۶-ابن عباس: بینما النبی صلی الله علیه وسلم حالس و اسماء بنت عمیس قریبة منه إذ رد السلام ثم قال: یا اسماء هذا جعفر مع جبریل ومیکائیل مروا فسلموا علینا، فرددت السلام و أخبرنی أنه لقی المشرکین یوم کذا کذا، فأصبت من حسدی من مقادیمی ثلاثاً و سبعین بین طعنة و ضربة، ثم أخذت اللواء بیدی الیمنی فقطعت،

بجهز حيشاً فنظر إلى العباس فقال، وفيه: محمد بن طلحة اليتمي، وثقه غير واحد، وبقية رحال أحمد وأبو يعلى رحمال الصحيح.

٨٧٦٩- قال الألباني: صحيح " ٢٩٦٣".

٨٧٧١ قال الألباني: ضعيف حداً " ٧٨٦". احرحه: البحاري " ٤٣٢٥".

٨٧٧٢- قال الألباني: صحيح الإسناد " ٤٠٣٥". اخرجه أحمد " ٩٠٨٩".

ثم أخذته بيدى اليسرى فقطعت، فعوضنى الله من يدى جناحين أطير بهما مع حبريل وميكائيل في الجنة.

٥٧٧٥ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا.

٨٧٧٦ عن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قالُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِي لِيَ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا أَكِيهِ.
ويَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ.

٨٧٧٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النّهَارِ لا يُكَلّمُنِي وَلا أَكَلّمُهُ حَتّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتّى أَتَى خَبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثَمَ لُكُعُ لَكُعُ يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَنّا أَنّهُ إِنّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِـأَنْ تُغَسّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ إِنّي أُحِبّهُ فَأَحِبّهُ وَأَحْبِبٌ مَنْ يُحِبّهُ.

### رواه مسلم "۲٤۲۱"

٨٧٧٨ عنْ خَالِدٍ بن معدان قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ يَنِي أُسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنْسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لِلْمِقْدَامُ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَرَاهَا مُصِيبَةً قَالَ لَهُ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوفِّي فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَرَاهَا مُصِيبَةً قَالَ لَهُ وَلِمَ لا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ هَذَا مِنِي وَكُم لا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ الْمَقْدَامُ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةً أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ مِنْ عَلِي فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةً أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ مَنِي وَعِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ فَعَلَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالَ نَعْمُ قَالَ لَكُ اللَّهِ مَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَعْمُ قَالَ لَعَمْ قَالَ لَعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْدَّهِ عِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ لَكُ عَلْ كَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ لَكُ عَلْ لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لُهُمْ اللَّهُ عَنْ لُكُولِهِ اللَّهُ عَلْ لَا لَا لَهُ عَلْ لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ لُكُولِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ

٨٧٧٤– قال الهيثمي ( ١٥٤٩٥):رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد و لم أعرفه،، وبقية رحاله ثقات. ٨٧٧٥-قال الألباني:صحيح"٢٩٧٦".أخرجه:البخاري"٣٤٤٩"، مسلم " ٢٤٢٧"، احمد " ١٨١٠٥".

٨٧٧٦ قال الألباني: ضعيف "٨٨٧".

٨٧٧٧- أخرجه: البخاري "٢١٢٢"، ابن ماجة "١٤٢"، أحمد "٨١٨٠".

فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً بِمَا لَمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةً بِمَا لَمْ يَعْطِ مَعْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ يَأَمُرُ لِصَاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لِالْنِهِ فِي الْمِاتَتَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْعًا مِمَّا أَحَذَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلَّ كَرِيمٌ بَسَطَ يَلَهُ وَأَمَّا الْمَقْدَامُ فَرَجُلَّ كَرِيمٌ بَسَطَ يَلَهُ وَأَمَّا الْمَقْدَامُ فَرَجُلَّ كَرِيمٌ بَسَطَ يَلَهُ وَأَمَّا الْمَقْدَامُ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْهِ. وواه أبوداود "١٣١٤"

٩ ٧٧٧- عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنًا حُسَيْنًا سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ.

رواه الترمذي "٣٧٧٥".

٨٧٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْحَنَّةِ.
 رواه الترمذي "٣٧٦٨"

٨٧٨١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْسَنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ وَمَ الْبَعُوضِ وَقَدْ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنِينَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّا وَلْمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُولَى إِنْ الْمُولِي اللَّهِ الْمَالِي عَلَى الللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْفَا لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ الْعَلَالَةُ الْمَالِقُولُ الْعَلَيْمِ اللْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمَلْمُ الللّهُ الْمَلْمُ الللّهُ اللّهُ الْمِيْسُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ ال

٨٧٨٢ و في رواية: سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَـالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْتُـلُ الذُّبَـابَ فَقَـالَ أَهْـلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه البخاري "٣٧٥٣".

٨٧٨٣-وفي أخرى: ما أسألهم عن الصغيرة، وأجرأهم عن الكبيرة.

٨٧٨٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلاتَي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

٨٧٧٨ قال الألباني: صحيح "٣٤٧٩". أخرجه: أحمد "١٦٧٣٨".

٨٧٧٩- قال الألباني: حسن "٢٩٧٠". أخرجه: ابن ماجة "١٤٤"، أحمد "١٧١١١".

٨٧٨-قال الألباني: صحيح "٢٩٦٥".

٨٧٨١- قال الألباني: صحيح "٢٩٦٧". أخرجه: البخاري "٣٧٥٣"، أحمد "٥٩٠٤".

٨٧٨٢- أخرجه: التزمذي "٣٧٧٠"، أحمد "٩٠٤".

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ فَصَلَّى فَسَحَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِهِ سَحْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاحِدٌ فَرَحَعْتُ إِلَى سُحُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَحَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ سَحْدَةً أَطَلْتَهَا الصَّلاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَحَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ سَحُدةً أَطَلْتَهَا حَتَى ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَمِّلُهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ. وواه النسائى "١٤١"

٨٧٨٥ عن بُرَيْدَةَ قُالُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّهُ ( إِنّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّهُ ( إِنّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولُادُكُمْ فِأَتْنَةً ) فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبُر حَتَّى أَمْولُكُمْ وَأُولُادُكُمْ وَأُولُادُكُمْ فِأَنْهُمَا. ( وَاه الترمذَى "٣٧٧٤"

٨٧٨٦ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّــدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

رواه الترمذي "٣٧٧٩".

٨٧٨٧ عن سَلْمَى قَالَتْ دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِي تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ وَالْمَا وَعَلَى وَأُسِهِ وَلِحَيْتِهِ التَّرَابُ وَالْمِتُ وَسُلَّمَ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى وَأُسِهِ وَلِحَيْتِهِ التَّرَابُ وَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا. رواه الترمذى "٣٧٧١" فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا. رواه الترمذى "٣٧٧٨" مَكْمَ عَنْ وَيَعْوِلُ مَا رَأَيْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ مِقَالَ مَثْلَ هَذَا حُسْنًا قَالَ قُلْتُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا قَالَ قُلْتُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمَ مُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وواه الترمذى "٣٧٧٨"

٨٧٨٤- قال الألباني: صحيح "١٠٩٣". أخرجه: أحمد "١٥٦٠٣".

٥٨٧٨- قال الألباني:صحيح"٢٩٦٨". أخرجه: أبوداود "١١٠٩"، النسائي "١٤١٣"، ابن ماجة "٣٦٠٠"، أحمد "٣٢٤٨٦". ٨٧٨٦- قال الألباني: ضعيف "٧٨٩". أخرجه: أحمد "٧٧٦".

٨٧٨٧- قال الألباني: ضعيف "٧٨٧".

٨٧٨٨- قال الألباني: صحيح "٣٧٤٨". أخرجه: البخاري "٣٧٤٨".

٨٧٨٩ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ لَمَّا حِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نَصِّلَاتْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ حَاءَتْ قَدْ حَاءَتْ فَاذَ خَاءَتْ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ حَاءَتْ قَدْ حَاءَتْ فَوَلُونَ قَدْ حَاءَتْ فَوَلُونَ قَدْ حَاءَتْ فَوَلُونَ قَدْ حَاءَتْ فَوَلُونَ فَدْ حَاءَتْ فَفَعَلَتْ فَاذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلَتْ فَمَكَنْتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا.

رواه الترمذي "٣٧٨٠"

• ٩٧٩- أم سلمة: رفعته في حق الحسين: إن جبريل قال: تحبه؟ قلت أما في الدنيا فنعم، قال إن أمتك ستقتله بأرض يقال لها كربلاء، فلما أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء، قال صدق الله ورسوله كرب وبلاء.

### للكبير (٢٨١٩).

۱ ۹۷۹ عائشة، رفعته: إن جبريل أخبرني أن ابني حسيناً مقتول فسي أرض الطف، وأن أمتى ستفتن بعدى. للكبير (۲۸٤۱) بلين مطولاً

٣٩٧٦ محمد بن الحسن بن زبالة: لما نزل عمر بن سعد بالحسين وأيقن أنهم قاتلوه، قام في أصحابه خطيباً، فحمد الله ورغبهم في لقاء الله، ونفرهم من الحياة مع الظالمين، وقتل بالطف بكربلاء. للكبير(٢٨٤٢) بضعف

٣٩٧٩ لما أراد الحسين أن يخرج أتى ابن عمر ليودعه، فقال له إنى أريد العراق، فقال: لا تفعل، فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن أكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً، فقيل لى تواضع، فاخترت أن أكون نبياً عبداً، وإنك بضعة من النبى صلى الله عليه وسلم فلا تخرج. فأبى فودعه وقال: أستودعك الله من مقتول.

رواه البزار (٢٦٤٣) والأوسط .

٨٧٨٩- قال الألباني: صحيح الإسناد "٢٩٧٤".

<sup>.</sup> ٨٧٩- قال الهيثمي(١٥١١٦): رواه الطبراني بأسانيد ورحال أحدها ثقات.

٨٧٩١ قال الهيثمـي(١٥١١٤): رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار كثير، وأوله: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس حسيناً على فنحذه فحاءه حبريل، وفي إسناد الكبير: ابن لهيعه، وفي إسناد الأوسط من لم أعرفه.

٨٧٩٢هـقال الهيشمي(١٣٥٥). وأه الطبراني، ومحمد بن الحسن هذا هو ابن زبالة، متروك و لم يدرك القصة

٨٧٩٣– قال الهيثمي(١٥١٣٠): رواه البزار والطبراني في الأوسط ورحال البزار ثقات.

۸۹۹- ابن عباس: استأذننی حسین فی الخروج، فقلت: لولا أن یزری بی أو بك، لشبکت بیدی فی رأسك، فقال: لأن أقتل بمکان كذا وكذا. أحب إلی من أن يستحل بی حرم الله ورسوله، قال: فذلك الذی سلی بنفسی عنه. للكبیر(۲۸۰۹) ٥٩٨- الضحاك بن عثمان: خرج الحسین إلی الكوفة ساخطاً لولایة یزید بن معاویة، فكتب یزید إلی عبید الله بن زیاد وهو وإلیه علی العراق إنه قد بلغنی أن حسیناً قد سار إلی الكوفة، وقد ابتلی به زمانك وبلدك وابتلیت به، وعندها تعتق أو تعود عبداً، فقتله عبید الله بن زیاد وبعث برأسه إلیه، فلما وضع بین یدیه تمثل بقول الحصین بن حمام:

نعلق هاماً من رجال أحبة الينا وهم كانوا أعق وأظلما. للكبير(٢٨٤٦). ٨٩٩٦-الزبير بن بكار: ولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة، وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين، قتله سنان بن أبى أنس، وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحى، وحز رأسه وأتى به ابن زياد، فقال سنان:

أوقر ركابى فضة وذهبا المحجبا

قتلت خير الناس أماً وأبا. للكبير (٢٨٥٢)

۸۷۹۷ الليث بن سعد، قال: أبى الحسين أن يسأسر فقاتلوه، فقتلوه وقتلوا بنيه وأصحابه الذين قاتلوا معه، وانطلق بعلى بن حسين وفاطمة وسكينة بنتى حسين إلى ابن زياد، فبعث بهم إلى يزيد، فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها، وعلى بن حسين في غل وهو غلام، فوضع رأس الحسين، وقال يزيد: نعلق هاماً.. البيت، وقال على بن الحسين: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ﴾ فقال يزيد: بل بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فقال على: أما والله لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلولين لأحب أن يجلنا من الغل، قال صدقت، فحلوهم ففعلوا، وقال:

٨٧٩٤- قال الهيثمي(١٣١٠): رواه الطيراني ورحاله رحال الصحيح.

٥٩٧٩ قال الهيثمي(١٥١٣٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أن الضحاك لم يدرك القصة.

٨٧٩٦– قال الهيثمى(٤٤): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

ولو وقفنا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد لأحب أن يقربنا، قال صدقت، فقربوهم، فحعلت فاطمة وسكينة تتطاولان لتريان رأس أبيهما، وجعل يزيد يتطاول في مجلسه ليستز الرأس، ثم أمر بهم فحهزوا وأصلح اليهم، وأخرجوا إلى المدينة.

٨٧٩٨ الشعبى: رأيت فى النوم كأن رجالا نزلوا من السماء معهم حراب يتتبعون قتله الحسين، فما لبثت أن نزل المختار فقتلهم. للكبير(٢٨٣٣)

٩٩ ٨٧٩-الزهرى: قال: رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم.

للكبير(٢٨٣٥).

۸۸۰۰ وفي رواية: لم ترفع حصاة بيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط.
 للكبر (٥٦٥ ٨٠).

۱ ۸۸۰-أبوقبيل: لما قتىل الحسين انكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنها هي. للكبير (٢٨٣٨)

۱۸۰۲-الليث بن سعد: قتل مع الحسين، العباس بن على بن أبى طالب، وأمه أم البنين عامرة، وجعفر وعبد الله وعثمان وأبو بكر بنو على، وأم أبى بكر ليلى بنت مسعود نهشلية، وعلى بن الحسين الأكبر وأمه ليلى ثقفية، وعبد الله بن الحسين وأمه الرباب كلبية، وأبو بكر بن الحسين، وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر بن أبى طالب، وجعفر ومسلم ابنا عقيل بن أبى طالب وسليمان مولى الحسين، وعبد الله رضيع الحسين.

٨٨٠٣-محمد بن الحنفية: قتل مع الحسين سبعة عشر كلهم ارتكض في رحم فاطمة رضى الله عنهم. للكبير (٢٨٥٥).

٨٧٩٧– قال الهيثمي(١٥١٤٨): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٨٧٩٨- قال الهيثمي (١٥١٥١): رواه الطبراني وإسناده حسن.

٨٧٩٩- قال الهيثميّ (١٦١٠): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٠٠٨٠٠ قال الهيثمى(١٥١٥١): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٠٠١-قال الهيثمي(٦٣ ١٥١):رواه الطبراني و إسناده حسن.

٨٠٠٣- قال الهيثمي(١٦١٥): رواه الطبراني ورحاله إلى قائليه رحال الصحيح.

٨٨٠٣- قال الميثمي(١٥١٧٠): رواه الطبراني بإسنادين رحال أحدهما رحال الصحيح.

٤ - ٨٨٠ -أبوقبيل: لما قتل الحسين احتزوا رأسه وقعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ، فخرج إليهم قلم من حديد من حائط، فكتب بدم أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب

فهربوا وتركوا الرأس ثم رجعوا. للكبير (٣٨٧٣)`

٥٠٨٠-أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعى أحداً يدخل على فجاء الحسين فأراد أن يدخل فأخذته، فلما اشتد في البكاء خليت عنه، فدخل حتى جلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمتك ستقتل ابنك هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: يقتلونه وهم مؤمنون بي؟ قال نعم، فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: ان أمتى يقتلون هذا، فقال أبو بكر وعمر: يا نبى الله وهم مؤمنون؟ قال نعم. للكبير (٩٦) بلين مطولا فعمر: يا نبى الله وهم مؤمنون؟ قال نعم.

## مناقب زید بن الحارثة وابنه أسامة وعمار بن یاسر وعبدا لله بن مسعود وأبي ذر الغفاري

٨٠٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا عَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبْلَهُ. رواه الترمذى "٢٧٣٢" يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبْلَهُ. رواه الترمذى "٢٧٣٢" عَجُرُ ثَوْبَهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ مَعِي أَخِي زَيْدًا قَالَ هُو ذَا قَالَ فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَأْيِ اللَّهِ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِي أَفْضَلَ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِي أَنْضَلَ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِي أَنْصَلَ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَخِي أَنْصَلَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَيْنَ الْتَولَى اللَّهِ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَيْنَ أَنْهِ وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيَ الْتَعْدَى "كَالُو وَاللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ وَالْتَوْدَى "٢٨١٥ قَلْكُ مَا رَأْيِي.

٨٠٠٨ -عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَعْشًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِـهِ فَقُــالَ النَّبِـيُّ صَلَّى اللَّـهُ

٨٨٠٤ قال الهيشمي(١٧٧٧): رواه الطبراني، وفيه: من لم أعرفه.

٥ - ٨٨٠ قال الهيثمي(١٩١٩): رواه الطيراني ورجاله موثقون وفي بعضهم ضعف.

٨٨٠٦- قال الألباني: ضعيف "٥١٦".

٨٨٠٧- قال الألباني: حسن "٢٩٩٨".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ. رواه البخارى "٣٧٣٠"

٩ - ٨٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيَّ وَقَدْ أَصْمَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْ وَقَدْ أَصْمَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْ وَوَلَى .

٨٨١-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي وَجْهِـهِ فَقَـالَ رَسُـولُ اللّهِ
 عَنْهُ الْأَذَى فَتَقَذَّرْتُهُ فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُحُّهُ عَنْ وَجْهِـهِ ثُـمَّ قَـالَ لَـوْ
 كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أُنفَقَهُ.
 رواه ابن ماجة "٩٧٦"

٨٨١١-عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أُحِبِّيهِ فَالِّي مُخَاطَ أُسَامَةَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أُحِبِّيهِ فَالِّي مُخَاطَ أُسَامَةَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أُحِبِّيهِ فَالِّي مُخَاطَ أُسَامَةً قَالَ يَا عَائِشَةُ أُحِبِّيهِ فَالِّي مُخَاطَ أُحِبَّهُ.

١٨٨ - عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ثَلاَثَةِ آلافٍ وَحَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلاثَةِ آلافٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ قَالَ لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ قَالَ لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْمَ مَنْكَ. رواه الترمذي "٣٨١٣"
مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْمَ مَنْكَ. رواه الترمذي "٣٨١٣"
٨٨١٣ - عن عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ
يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هَذَا لَيْتَ هَذَا عِنْدِي قَالَ لَهُ
إِنْسَانًا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً قَالَ فَطَأُطَأً ابْنُ عُمَرَ

٨٠٨- أعرجه: مسلم "٢٤٢٦"، الترمذي "٣٨١٦"، أحمد "١٨٥١٥".

٨٨٠٩ قال الألباني: حسن "٣٠٠٠". أخرجه: أحمد "٢١٢٤٨".

٠ ٨٨١- قال الألباني: صحيح "١٦٠٧".

٨٨١١- قال الألياني: حسن "٣٠٠١".

٨٨١٢ قال الألباني: ضعيف "٧٩٩".

رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاحَبَّهُ. رواه البحاري "٣٧٣٤"

٨٨١٤-ابن شهاب: قال: أول من أسلم زيد بن حارثة. للكبير(٤٦٥٣)بإرسال من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتْذَنُوا ٨٨١-عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ. وَ٣٧٩٨"

٨٨١٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ. وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ

٨٨١٧–وزادر زين: واستسقى يوم صفين فأتى بقعب فيه لبن، فلما نظر إليه كبر ثم قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر رزقي من الدنيا ضياح لبن في مثل هذا القعب، ثم حمل فلم ينثن حتى قتل.

٨٨١٨-عن أَبَي سَعِيدٍ، رفعه: وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوهُــمْ إِلَى اللَّـهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ.

٨٨١٩-عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا خُـيِّرَ عَمَّـارٌ بَيْـنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. رواه الترمذي "٣٧٩٩"

٠ ٨ ٨ ٨ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ. وَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

٨٨٢١–على، رفعه: دم عمار ولحمه حرام على النار أن تطعمه .

رواه البزار (۲۸۸۶).

٨٨١٤ قال الهيثمي(١٥٥٠٩) رواه الطبراني مرسلًا وإسناده حسن.

٥٨٨١ قال الألباني: صحيح "٢٩٨٦". أخرجه: ابن ماجة "٢٤١"، أحمد "١٠٨٢".

٦ ٨٨١٦ قال الألباني: صحيح "٢٨٩٨".

٨٨١٨-- أخرجه: مسلم "٥٢٩١"، أحمد "٧٩٧٠".

٨٨١٩ قال الألباني: صحيح "٢٩٨٧". أخرجه: ابن ماحة "١٤٨".

٨٨٢٠ قال الألباني: صحيح "٤٦٣٤".

٨٨٢١- قال الهيثمي(١٥٦٠٣): رواه البزار ورحاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر.

۱ ۸۸۲۲-بلال بن يحيي: لما قتل عمار قيل لحذيفة: قتل هذا الرجل وقد اختلفت الناس فما تقول؟ قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: أبو اليقظان على الفطرة لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم. وواه البزار (۲۲۸٦) والأوسط .

٨٢٣-قَالَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِـذًا بِيكِي نَتَمَشَّى فِي الْبَطْحَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ يُعَذَّبُونَ فَقَالَ أَبُـو عَمَّـارِ يَـا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَّ اغْفِرْ رَسُولَ اللَّهِ الدَّهْرَ هَكَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَا اغْفِرْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ وَقَدْ فَعَلْتُ .

٨٨٢٤-وللكبير بخفي: اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة. `

٥٨٨-الحسن، كان عمار يقول: قاتلت مع النبى صلى الله عليه وسلم الجن والانس، أرسلنى إلى بئر بدر فلقيت الشيطان فى صورة الانس فصارعنى فصرعته، فحعلت أدقة بفهر معى، فقال صلى الله عليه وسلم. عمار لقى الشيطان عند البئر فقاتله، فما عدى أن رجعت فأخبرته فقال: ذاك الشيطان. للكبير بلين وخفى

٨٨٢٦ خالد بن الوليد رفعه: من يحقر عمارا يحقره الله، ومن يسبه يسبه الله،
 ومن ينتقصه ينتقصه الله.

٨٨٢٧-وفي رواية: ومن يعاد عماراً يعاده الله. للكبير (٣٨٣١)

٨٨٨٨-عمرو بن العاص: وقد أتاه رحلان يختصمان في دم عمار وسلبه، فقال عمرو: خليا عنه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسالبه في النار.

٨٨٢٢– قال الهيثمي (١٥٦٠٥): رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار ورحالهما ثقات.

٨٨٢٣ قال الهيثمي(١٥٥٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٨٨٢٤- قال الهيثمي(١٥٥٩١): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

۸۸۲۰ قال الهيثمي(٩٤٥٩٤): رواه الطبراني، عن شيخه يعقوب بن إسحاق المعزومي و لم أعرفه، والحكم بـن عطية مختلف
فيه، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٨٨٢٦- قال الهيثمي(١٥٥٩٦): رواه الطبراني مطولا وغتصرا بأسانيد منها ما وافق أحمد ورجاله ثقات، ومنها ما هو مرسل. ٨٨٢٧- قال الهيثمي(١٥٥٩): رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح.

٨٨٢٨ قال الهيثمي(٩١٩٥): رواه الطبراني، وقد صرح ليث بالتحديث، ورحاله رحال الصحيح.

٩٨٨٩ عبدا لله بن الحارث: أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين كان يبنى المسجد لعمار: إنك لحريص على الجهاد، وإنك لمن أهل الجنة، ولتقتلنك الفئة الباغية؟ قال: بلى، قال: فلم قتلتموه؟ قال: والله ما تزال تدحض في بولك أنحن قتلناه؟ انما قتله الذي حاء به. للكبير (١٩/٣٣٠)

• ٨٨٣- كلثوم بن جزهة: أنه قبل لقاتل عمار: كيف كان أمر عمار؟ قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نعد عماراً من خيارنا حتى سمعته يوماً فى مسجد قباء يقع فى عثمان، فلو خلصت اليه لوطئته برجلى، فما صليت بعد ذلك صلاة إلا قلت: اللهم لقنى عماراً، فلما كان يوم صفين استقبلنى رجل يسوق الكتيبة فاختلف أنا وهو ضربتين، فبدرته وضربته فكبا لوجه ثم قتلته.

للكبير (۲۲۰/۳۲۳)

٨٨٣١-عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤُمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لامَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ. رواه الترمذى "٨٠٨" خيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لامَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ. واه الترمذى "٨٨٣٢-عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلِ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًا بالنّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. رواه البحارى "٣٨٦٢" وَهَدْيًا وَدَلًا بالنّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. رواه البحارى "٣٨٦٣" فَمَن الْيَمَنِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قُالُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكُثْنَا حِينًا مَا نُرَى إِلا أَنَّ عَبْدَاللّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النّبِي عِثْمَ لِمَا لَيْسَ فَعَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى اللّهِ عَلَى النّبي عَلَى اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

٨٨٢٩~ قال الهيثمي(٢١٦٥١): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

<sup>-</sup> ٨٨٣ قال الهيثمسي (١٥٦٢٧): رواه [كله] الطبراني [وعبدا الله باختصار، ورحال أحد إسادي الطبراني] رحال الصحيح. وقد تقدم في كتاب الفتن أحاديث وبعض ما كان بينهم رضى الله عن الصحابة أجمعين.

٨٨٣١- قال الألباني: ضعيف "٧٩٦". أخرجه: ابن ماجة "١٣٧"، أحمد "٨٤٨".

٨٨٣٢- أخرجه: الترمذي "٧٠٨٣"، أحمد "٢٢٨٩٩".

٨٨٣٣- أخرجه: مسلم "٢٤٦٠"، الترمذي "٣٨٠٦"، أحمد "١٩٠٩١".

٨٣٤-عن أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لَيُؤذَنُ لَـهُ إِذَا حُجِبْنَا وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

٥٨٨٣-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْـرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْـرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

۸۸۳٦ وعنه: لقد رأيتني وإني لسادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا.
للكبير (٨٤٠٦)

٨٨٣٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٌّ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارِ وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشُّهْرَ الْحَرَامَ فَحَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا فَنَزَلْنَا عَلَى حَال لَنَا فَأكْرَمَنَا خَالْنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا إِنَّـكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالُفَ إِلَيْهِمْ أُنِّيسٌ فَجَاءَ حَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ أَمَّا مَا مَضِي مِنْ مَعْرُو فكَ فَقَدْ كَدَّرْتُهُ وَلا حِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَغَطَّى خَالَّنَا ثُوبَهُ فَجَعَلَ يَنْكِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا فَأَتَيَا الْكَاهِنَ فَحَيَّرَ أُنَيْسًا فَأَتَانَا أَنَيْسٌ بصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ وَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَحِي قَبْلَ أَنْ ٱلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثَلاثِ سِنِينَ قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ قُلْتُ فَأَيْنَ تَوَجَّهُ قَالَ أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر اللَّيْل أَلْقِيتُ كَأُنِّي خِفَاةً حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ فَقَالَ أُنَيْسٌ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَرَاثَ عَلَىَّ ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا بمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ قُلْتُ فَمَا يَقُـولُ النَّاسُ قَـالَ يَقُولُونَ شَـاعِرٌ كَـاهِنّ سَـاحِرٌ وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاء قَالَ أُنَيْسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَـدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاء الشُّعْرِ فَمَا يَلْتَقِمُ عَلَى لِسَان أَحَـدٍ بَعْدِي أَنَّـهُ شِيعْرٌ وَاللَّهِ إِنَّـهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ قَالَ قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ قَالَ فَأَتَيْتُ مَكَّةً

٨٨٣٥- قال الألباني: صحيح "١١٤". أخرجه: أحمد "٣٦".

٨٨٣٦- قال الهيثمي(١٥٥٥٠): رواه الطبراني والبزار ورحالهما رحال الصحيح.

فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ الصَّابِئَ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ قَالَ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ قَالَ فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدْ لَبَثْتُ يَا ابْنَ أَحِي ثَلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم مَـا كَـانَ لِـي طَعَـامٌ إلا مَـاءُ زَمْـزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبدِي سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ فَبَيْنَا أَهْلِ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذْ ضُربَ عَلَى أَسْمِحَتِهِمْ فَمَا يَطُـوفُ بَـالْبَيْتِ أَحَـدٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً قَالَ فَأَتْنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى قَالَ فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا قَالَ فَأَتَنَا عَلَيَّ فَقُلْتُ هَنَّ مِثْلُ الْحَشَبَةِ غَيْرَ أُنِّي لا أَكْنِي فَانْطَلَقَتَا تُولُولِانِ وَتَقُولانِ لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ أَنْفَارِنَا قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ قَالَ مَا لَكُمَا قَالَتَا الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا قَالَ مَا قَالَ لَكُمَا قَالَتًا إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةٌ تَمْلا الْفَمَ وَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بالْبَيْتِ هُـوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلامِ قَالَ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَار قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كُرِهَ أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا قَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَسوم قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ حُوعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْذَنَّ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا فَحَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَحْلِ لا أَرَاهَا إِلا يَشْرِبَ فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ فَأَتَيْتُ أَنَيْسًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ قَالَ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ فَالِّي قَدْ أَسْلَمْتُ

وَصَدَّقْتُ فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَ الَتْ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمُنَا غِفَارًا فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَكَانَ يَوُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَكَانَ سَيِّدَهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا فَقَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ الْبَاقِي وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ الْبَاقِي وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ إِخْوَتُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ سَالَمَهَا اللّهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَتَنَافَرَا صَرْمَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غِفَارُ غَفَرَ اللّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَتَنَافَرَا عَنْ الْكُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالَ فَاعَدْنَا صَوْمَتُهُ إِلَى وَحُلُوا مِنَ الْكُهُانِ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ أُخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبُهُ قَالَ فَأَحَذُنَا صِوْمَتُهُ.

رواه مسلم "۲٤٧٣"

٨٨٣٨-وفي رواية: أن أَبا ذَرٌّ تَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَـهُ فِيهَـا مَـاءٌ حَتَّـى قَـدِمَ مَكَّـةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلا يَعْرِفُهُ وَكُرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكُهُ يَعْنِي اللَّيْلَ فَاضْطَحَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْحِدِ فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلا يَرَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بــهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا أَنَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلا يَسْأَلُ وَاحِـدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَـهُ أَلا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هَذَا الْبَلَدَ قَالَ إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُوشِدَنِّي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبغنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَحْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْحِدَ فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّـهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَثَـارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ فَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ

٨٨٣٧- أخرجه: البخاري "٣٥٢٢"، الدارمي "٢٥٧٤"، أحمد "٢١٠١٥".

مِنْ غِفَارِ وَأَنَّ طَرِيقَ تُحَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِـنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا وَتَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ. وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ.

٨٨٣٩ -عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرِّ إِنِّي لاَقْرَبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنْ مَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْمَتِهِ يَوْمَ تَرَكْتُهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَخْدِ إِلا وَقَدْ تَشَبَّثَ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِي. وَوَاه أَحمد "٢٠٩٤٧"

۸۸٤-وعنه: لقد رأيتني ربع الإسلام، لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال.

٨٨٤١ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا ذَرِّ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ فَبَكَتِ الْمُرَآتُهُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ أَبْكِي لا يَدَ لِي بِنَفْسِكَ وَلَيْسَ عِنْدِي ثُوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنّا فَقَالَ لا تَبْكِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي فَقَالَ لا تَبْكِي فَإِنِّي مَا أَمُوتُ مِنْكُمْ بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مَعِي فِي ذَلِكَ الْمَحْلِسِ مَاتَ فِي جَمَاعَةٍ وَفُرْقَةٍ فَلَمْ يَيْقَ مِنْهُمْ غَيْرِي وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالْفَلَاةِ أَمُوتُ فَرَاقِيي الطَّرِيقَ فَإِنَّكِ سَوْفَ تَرَيْنَ مَا أَقُولُ فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كَذِبْتُ قَالَتْ وَأَنِّي وَلِكَ وَقَدِ انْفَطَعَ الْحَاجُ قَالَ رَاقِبِي الطَّرِيقَ قَالَ فَبَيْنَ كَكَنْبُتُ وَلا كَذِبْتُ قَالَتْ وَأَنِّي وَلِكَ وَقَدِ انْفَطَعَ الْحَاجُ قَالَ رَاقِبِي الطَّرِيقَ قَالَ فَبَيْنَ وَلا كَذِبْتُ وَلا كَذِبْتُ قَالَ الطَّرِيقَ قَالَ فَبَيْنَا عَلَيْهَا فَقَالُوا مَا لَكُ قَالَتِ الْمُرُوقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُكَفِّنُونَهُ وَتُوْجُرُونَ فِيهِ قَالُوا وَمَنْ هُو عَلَيْهَا فَقَالُوا مَا لَكُ قَالَتِ الْمُرُوقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُكَفِّنُونَهُ وَتُوجُونَ فِيهِ قَالُوا وَمَنْ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُحُورِهَا يَثَتَى رَاكُونَ فَيهِ قَالُوا وَمَنْ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُحُورِهَا يَشْتُورُونَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُحُورِهَا يَشْتُورُونَ فِيهِ قَالُوا وَمَنْ هُو اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُحُورِهَا يَشْتُورُونَهُ فَقَالَ عَلَيْهُ وَلَوْتُهُ وَلَا مِنْ يُنْهُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُحُورِهَا يَشْتُولُونَ فَي وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُحُورِهَا يَنْ مُنْ فَاللهُ مَنْ فَي اللهُ مَنْ فَلُ لَو يُعَلِّلُهُ وَلَو وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْمَ عَلْوَلَ مَنْ فَلُولُ وَلَوْ وَلَا مِنْ يُنِهُ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا مُولِ وَلَوْ وَلَوْ وَلَمُ لِلْ الله

٨٨٣٨- أخرجه: البخاري"٢٢٥٣"، الدارمي "٢٥٢٤"، أحمد "٢١٠١٥".

٨٨٣٩ قال الهيشمي (١٥٨٠٨): رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عراك بن مالك لم يسمع من أبي ذر فيما أحسب وا الله أعلم. رواه الطبراني بنحوه.

<sup>.</sup> ٨٨٤- قال الهيثمي(١٥٨١٣): رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما متصل الإسناد ورحاله ثقات.

كَانَ أُمِيرًا أَوْ عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا فَكُلُّ الْقَوْمِ كَانَ قَدْ نَالَ مِنْ ذَلِكَ شَيْفًا إِلا فَتَّى مِنَ الْمَانْصَارِ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَنَا صَاحِبُكَ ثَوْبَانِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي وَأَجِدُ ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيَّ قَالَ أَنْتَ صَاحِبِي فَكَفِّنِي. وَاه أَحمد "٢٠٩٥٦" والبزار `

# مناقب حذيفة بن اليمان وسعد بن معاذ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير

٨٨٤٢ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَأَلَتْنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ تَعْنِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مِنِّي فَقُلْتُ لَهَا دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّي مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَلَكُ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ قَالَ إِنَّ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ قَالَ إِنَّ عَمْ مَلَى الْعَشَاءَ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَأَلَّ الْمَالِي الْمُعْتَلِقُ الْمَالُولَةُ الْمَنْ الْمُعْرِالِ الْمَالِي الْمَلْمَ عَلَى الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلِي الْمَنْ الْمَالِ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِلَةُ الْمَالِ الْمُعْلِقُ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِلَيْلُوا الْمَالِقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَلِهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُ

رواه الترمذي "٣٧٨١".

٨٨٤٣-عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ قَــالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُتُمُوهُ عُذَّبْتُمْ وَلَكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوهُ وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ فَاقْرَءُوهُ.

رواه الترمذي "٣٨١٢".

٨٨٤٤ – عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُا أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً حَرِيرٍ فَحَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعَّدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ. رواه مسلم "٢٤٦٨"

٨٨٤٢ قال الألباني: صحيح "٢٩٧٥". أخرجه: أحمد "٢٢٨١٨".

٨٨٤٣ قال الألباني: ضعيف "٧٩٨".

٤ ٨٨٤-أخرجه:البخاري"٥٨٣٦"،الترمذي"٣٨٤٧"،النسائي"٢ ٥٣٠"،ابن ماحة"٥٧١"،أحمد"١٨١٩"

٥٨ ٨٥ - عَنْ حَابِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اهْ تَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَعَنِ النَّعِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلَّ لِحَابِرِ فَإِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ اهْتَزَّ السَّرِيرُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلَّ لِحَابِرِ فَإِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ اهْتَزَّ السَّرِيرُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيَيْنِ ضَغَاثِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اهْتَزَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ المَّتَوْلُ المَّيْرَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَ فَعَاقِلُ مَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

٨٨٤٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ.

٨٨٤٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اللَّهُـمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ.

٨٨٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقَّهُهُ فِي الدِّينِ. وواه البخاري "١٤٣"

٩ ٨٨٤٩-أم الفضل: بينا أنا مارة والنبى صلى الله عليه وسلم فى الحجر، فقال يا أم الفضل. قلت لبيك يا أم الفضل. قلت لبيك يا رسول الله. قال: إنك حامل بغلام، فإذا وضعتيه فأتينى به، فلما وضعته آتيته به، فسماه عبد الله وألئاه بريقه، وقال: اذهبى به فلتجديه كيساً.

للكبير (١٠٥٨٠)

۰ ۸۸۵-ابن عباس: دعا لى النبى صلى الله عليه وسلم وقال: نعم ترجمان القـرآن ـــ ودعا حبريل مرتين.

٨٥٥١-سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف وشهدنا جنازته، فجاء طائر حتى دخل في نعشه، ثم لم ير خارجاً منه، فلما دفن تليت هذه الآية على القبر و لم يدر من تلاها ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ــ إلى ـــ جنتى ﴾. للكبير (١٠٥٨١)

<sup>-</sup> ٨٨٤٥ أخرجه: مسلم "٢٤٦٦"، الترمذي "٣٨٤٨"، ابن ماجة "٨٥٨"، أحمد "٩٦ ، ١٤٠٩.".

٨٤٦- أخرجه: مسلم "٧٤٤٧"، الترمذي "٣٨٢٤"، ابن ماجة "١٦٦"، أحمد "٢٤٠٩".

٨٨٤٧- أخرجه: مسلم "٧٤٧٧"، الترمذي "٣٨٧٤"، ابن ماجة "٦٦١"، أحمد "٧٤٠٩".

٨٨٤٨- أخرجه: مسلم "٧٤٧٧"، الترمذي "٣٨٢٤"، ابن ماجة "١٦٦"، أحمد "٢٤٠٩".

٨٨٤٩- قال الهيثمي(١٤٥٥١): رواه الطبراني و إسناده حسن.

٨٨٥٠ قال الهيثمي(١٥٥١): رواه الطبراني، وفيه: عبدًا لله بن خراش، وهو ضعيف.

١٥٨٥- قال الهيثمي (٥٥٥٥): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٧٥٨٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا شَابًا أَعْزَبَ وَكُنْتُ أَنْ أَرَى رُوْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عُلامًا شَابًا أَعْزَبَ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَلَهُمَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَطُويَّة كَطَيِّ الْبِعْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَى الْبِعْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسً قَدْ عَرَفْتَهُمْ فَحَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ نَاسٍ قَدْ عَرَفْتَهُمْ فَحَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيهُمَا مَلَكُ آلَكُ مُنَانً عَبْدُاللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ لِا عَلِيلًا إِلا قَلِيلًا إِلا قَلِيلًا إِلا قَلِيلًا.

رُواه البخارى "٣٧٣٣"

٨٥٣-عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِير لا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَان فِي الْجَنَّةِ إِلا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُلٌ صَالِحٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُ صَالِحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُلُ عَالِحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُلٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكُ مَالِحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَالُ مَالِحً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَالًا فِي الْعَارِي "٢٠١٦"

عَهُ ٨٨٥ عَن ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ كَانُوا يَرُونَ الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلامٌ حَدِيثُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنَا غُلامٌ حَدِيثُ السِّنِ وَيَثْتِي الْمَسْحِدُ قَبْلُ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا السِّنِ وَيَثْتِي الْمَسْحِدُ قَبْلُ أَنْ أَنْكِحَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرً لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا السِّنِ وَيَثْتِي الْمَسْحِدُ قَبْلُ أَنْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ حَيْرًا فَأَرِنِي رُوْيَا فَيْنِ مَلَاكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةً مِنْ حَدِيلٍ يُقْبِلانِ بِي اللّهِ عَلَيْمَا أَذَا يَيْنَهُمَا أَذْعُو اللّهَ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللّهَ اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيْلَ مَوْلَاتِ تَكُونُ السِّكَ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةً مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّحُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاةَ فَالُكُ فَي يَدِهِ مِقْمَعَةً مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّحُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاةَ فَالُولُ لِي حَقِيْمَ وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرٍ جَهِنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَى الْبِعْرِ لَهُ قُرُولًا فَي مَطُويَّةٌ كَطَى الْبِعْرِ لَهُ قَرُولًا فَي مَا لَوْعَلَى اللّهُ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُولًا مَلَ مَا اللّهُمُ الْمُؤَالِقُولُ فِي مَلْوَلًا عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطُولًا تَعْ عَلَى شَفِيرٍ حَهَنَّمَ الرَّعُلُولُ الللهُ عَلَى الْمَعْقِيرِ عَلَيْهُ مَا الْمَالِقُولُ فِي مَالِولَهُ اللّهُ مَا الْعَلَى الْمُؤَالِقُ اللّهُ عَلَى شَفِيرٍ عَهِيْمَ الْحَدِيدِ فَقَالَ لَنْ مُعْرَالِكُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤَالِقُ اللّهُ مُعَلِّى الْمَعْمَالِ الللهُ اللّهُ مَا لِهُولُ اللّهُ عَلَى شَعْقِيمًا مَعْتَمَا لَاللّهُ مَا مُعْمَالًا مُو

۷۰۸۰- أخرجه:مسلم "۲٤۷۸"، الترمذي "۲۲۱"، النسائي "۷۲۲"، ابن ماجة "۷۰۱، الدارمي "۲۴۰"، أحمد "۵۰۰۰". ۸۸۵۳- أخرجه:مسلم"۲۶۷۸"، الترمذي "۲۲۱"، النسائي "۲۷۷"، ابن ماجة "۲۹۹۹"، الدارمي "۲۰۱۲"، أحمد "۲۲۹۵".

كَقَرْنِ الْبِثْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَــدِهِ مِقْمَعَةٌ مِـنْ حَدِيـدٍ وَأَرَى فِيهَـا رِجَالًـا مُعَلَّقِـينَ بالسَّلاَسِلِ رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِين فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ.بنحوه . رواه البخارى "٢٠٢٩"

٥٥ ٨ ٨ - قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدُوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أُمِيدً أَنْ لَوَّبَيْرٍ وَيَسِي أُمَيَّةً وَلَا يَلْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الزَّبَيْرِ وَأَمَّا حَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الزَّبَيْرِ وَأَمَّا حَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يَمْتُهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ يُرِيدُ أَسْمَاءَ وَأَمَّا حَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَأَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الزَّبَيْرِ وَأَمَّا حَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُولِدُ أَبَا بَكُرٍ وَأُمَّةُ فَذَاتُ النَّطَاقِ يُرِيدُ أَسْمَاءَ وَأَمَّا حَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خَلِيجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خَلِيجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خَلِيجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خَلِيجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْيَتِ وَيَنِي أُسَلَامٍ قَارِئَ لِلْقُرْآنِ وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَسَلَّمَ فَخَدَّتُهُ يُرِيدُ أَبُطُنَا مِنْ بَنِي أُسَلَّمَ يَعْنِي أَسُلَامِ بَنَ مَرُوانَ وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبُهُ يَعْنِي ابْنَ الزَّبَيْدِ. وَاللَّه بِنَ مَرُوانَ وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبُهُ يَعْنِي ابْنَ الزَّبَيْدِ.

٢٥٨٥ - عن عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالا خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنْهَا فَوضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَوضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ وَاللَّهُ مَسَحَةُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَان لِيَبَايِعَ مَسَحَةُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزَّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ الزَّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ الزَّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ الزَّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَهُ بَا إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ. وسَلَّمَ وَالْمَا إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ.

۵۸۸- أخرجه: مسلم"۷۲۷"، الترمذي "۳۲۱"، النسائي "۷۲۲"، ابن ماجة "۵۰۱"، الدارمي "۱٤٠٠"، أحمد "٥٨٠٠". ۸۸۸- أخرجه: البخاري "۹۱۰"، الترمذي "۳۲۲"، أحمد "۹۸ ۲۲".

## مناقب بلال بن رباح وأبى بن كعب وأبى طلحة الأنصارى والمقداد بن عمرو وأبى قتادة الأنصارى رضى الله عنهم

١٨٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلالِ عِنْدَ صَلاةِ الْغَدَاةِ يَا بِلالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلامِ مَنْفَعَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ اللّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْحِسَّةِ قَالَ بِلالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلامِ أَرْجَى عِنْدِي خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْحَنَّةِ قَالَ بِلالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلا نَهَارٍ إِلا صَلَّيْتُ بِلَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللّهُ لِي أَنْ أُصَلِّي. وواه مسلم "٢٤٥٨"

٨٥٨ –عن حَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبَسُو بَكْرِ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلاَّلًا. وضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبَسُو بَكْرِ سَيِّدُنَا

٩ - ٨٨٥عَنْ سَالِمٍ أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلالَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ خَيْرُ بِلال فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَّبْتَ لا بَلْ بِلالُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُ بِلالِ

رواه ابن ماجة "١٥٢"

٠ ٨٨٦-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِـأُبَيٍّ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى.

رواه البخارى "٣٨٠٩"

٨٨٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاءَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَشَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ ثُمَّ مُجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ

٨٨٥٧- أخرجه: البخارى "١١٤٩"، أحمد "٨١٩٨".

۸۸۰۸- أخرجه: الترمذي "٣٦٥٦".

٨٨٥٩- قال الألباني: ضعيف "٢٩".

٨٨٦٠ أخرجه: مسلم "٧٩٩"، المترمذي "٣٧٩٢"، أحمد"١٣٤٧٢".

مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَن يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لا إِلا قُوتُ وَبِيبَانِي قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْء فَإِذَا دَحَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ وَأُرِيهِ أَنّا نَأْكُلُ فَإِذَا وَمِبْيَانِي قَالَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكُلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا أَصْبُحَ الْمُؤْمِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا فَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَة.

٨٨٦٢-وفي رواية: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَـنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ يوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

٨٨٦٣-عَن الْمِقْدَادِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وصَاحِبَان لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاثَـةُ أَعْنُز فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَان مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ قَالَ فَيَحِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَاثِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْحِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَّيْطَالُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَار فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَـةٌ إِلَىي هَـذِهِ الْجُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَربْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلا يَجدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَـبُ دُنْيَـاكَ وَآخِرَتُكَ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لا يَجِيثُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَسَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَحِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء فَقُلْتُ الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْق مَنْ أَسْقَانِي قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ

٨٨٦١ أخرجه: البخاري "٣٧٩٨"، الترمذي "٣٣٠٤".

٨٨٦٢- أخرجه: مسلم "٢٠٥٤"، المترمذي "٣٣٠٤".

فَشَدَدُتُهَا عَلَيْ وَالْحَدْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُو آَيُهَا أَسْمَنُ فَأَذْبُحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِي حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاء لِيآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشَوبِبُتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشَوبِبُتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَة قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشُرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشُرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشُرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّرِبُ فَسَلِبَ مَعْدَدُ وَكَنْ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ طَوْلَتِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى مَوْلِكُ يَا مِقْدَادُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ إِلا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ إِلا رَحْمَةٌ مِن اللَّهِ أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ إِلا رَحْمَةٌ مِن اللَّهِ أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْمَنْ أَلْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْمَلْتُ وَلَا أَعْمَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْكُ

٨٦٦٤ عن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوا فَانْطَلَقَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ.

رواه أبوداود "٢٢٨"

مناقب سلمان وأبى موسى وعبدا لله بن سلام وابنه يوسف وجرير وجابر بن عبدا لله وأبيه وأنس والبراء ابنى مالك رضى الله عنهم ٥٨٦٥ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا هَذِهِ الْآيةَ (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْشَالَكُمْ ) قَالُوا وَمَنْ يُسْتَبْدَلُ بِنَا قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِ سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَقَوْمُهُ هَذَا وَقَوْمُهُ هَذَا

٨٨٦٣- أخرجه: الترمذي "٢٧١٩"، أحمد "٢٢٣٠٠".

٤٨٨٦- قال الألباني: صحيح "٤٣٥٦". أخرجه: البخاري "٥٩٥"، مسلم "٦٨١"، الترمذي "١٧٧"، النسسائي "٦١٧"، ابن ماجة "٨٦٩، أحمد "٢٢١٠٥".

٥٨٨٦-قال الألباني: صحيح "٨٥٩٨". أخرجه: البخاري "٨٩٨٨"، مسلم "٢٥٤٦"، أحمد "٩١٣٤".

٨٨٦٦-وفي رواية: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِحَالٌ مِنْ فَارسَ.

٨٨ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ. "٣٩٤٧" رواه البخارى

٨٨٦٨ -عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ.

رواه البخاري "٣٩٤٦"

٨٨٦٩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَدِيثَهُ مِنْ فِيهِ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا فَارسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَمالُ لَهَا حَيٌّ وَكَمانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ وَكُنْتُ أَحَبَّ خُلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ خُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي يَيْتِهِ أَيْ مُلازِمَ النَّارِ كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ وَأَجْهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطَنَ النَّارِ الَّذِي يُوقِدُهَا لا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً قَالَ وَكَانَتْ لِأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ قَالَ فَشُغِلَ فِي بُنْيَانِ لَـهُ يَوْمًا فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَان هَذَا الْيَوْمَ عَنْ صَيْعَتِي فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا وَأَمَرَنِي فِيهَا بَبَعْض مَا يُرِيدُ فَحَرَحْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتُهُ فَمَرَرْتُ بكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِس النَّصَارَى فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَكُنْتُ لا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاس لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا مَرَرْتُ بهمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلاَّتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ وَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدِّيـن الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أبي وَلَـمْ آتِهَا فَقُلْتُ لَهُمْ أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ قَالُوا بِالشَّامِ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي وَقَـدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ قَالَ فَلَمَّا حَثَّتُهُ قَالَ أَيْ بُنَيَّ أَيْنَ كُنْتَ أَلَـمْ أَكُنْ عَهـدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ قَالَ قُلْتُ يَا أَبْتِ مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُـمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ فَوَاللَّهِ مَازِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ كَلا وَاللَّهِ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا قَالَ فَحَافَنِي فَجَعَلَ فِي رِجْلَيَّ قَيْدًا ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ قَالَ وَبَعَثَتْ إِلَيَّ النَّصَارَى فَقُلْتُ لَهُمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ قَالَ

٨٨٦٦-قال الألباني: صحيح "٩٩٥٧".أخرجه: البخاري "٨٨٩٨"، مسلم "٢٥٤٦"، أحمد "٩١٣٤".

فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ تُحَّارٌ مِنَ النَّصَارَى قَالَ فَأَحْبَرُونِي بِهِمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِذَا قَضَوْا حَوَائِحَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بلادِهِمْ فَآذِنُونِي بهمْ قَالَ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَـةَ إِلَى بلادِهِمْ أَخْبَرُونِي بهمْ فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلَيَّ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ قَالُوا الْأَسْقُفُّ فِي الْكَنيسَةِ قَالَ فَحِيْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَـذَا الدِّينِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُـونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ قَالَ فَادْخُلْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ قَالَ فَكَانَ رَجُلَ سَوْء يَأْمُرُهُمْ بالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا فَإِذَا حَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ اكْتَـنَزَهُ لِنَفْسِـهِ وَلَـمْ يُعْطِـهِ الْمَسَاكِينَ حَتَّى حَمَعَ سَبْعَ قِلالِ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرَق قَالَ وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إَلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَـٰذَا كَـانَ رَجُـلَ سَوْء يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغُّبُكُمْ فِيهَا فَإِذَا حِئْتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْتًا قَالُوا وَمَا عِلْمُكَ بِلَلِكَ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَذُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ قَالُوا فَدُلَّنَا عَلَيْهِ قَالَ فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ قَالَ فَاسْتَحْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِـلال مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا قَالَ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا وَاللَّهِ لا نَدْفِنُهُ أَبَدًا فَصَلَبُوهُ ثُمَّ رَحَمُـوهُ بالْحِجَارَةِ ثُمَّ حَاءُوا برَجُـل آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ قَالَ يَقُولُ سَلْمَانُ فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَلا أَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ وَلا أَدْأَبُ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ قَالَ فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَهُ وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقُلْتُ لَـهُ يَـا فُـلانُ إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَيْ بُنَيَّ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَـا كَـانُوا عَلَيْهِ إِلا رَجُلًا بـالْمَوْصِلِ وَهُـوَ فُلانٌ فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقُّ بِهِ قَالَ فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بصَاحِبِ الْمَوْصِل فَقُلْتُ لَهُ يَا فُلانُ إِنَّ فُلانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّـكَ عَلَى أَمْرِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلِ عَلَى أَمْس صَاحِبِهِ فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ مَاتَ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ يَا فُلانُ إِنَّ فُلانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ وَأَمْرَنِي بِاللَّحُوقِ بِكَ وَقَدْ حَضَرَكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَرَى فَإِلَى مَنْ تُوصِي بي وَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَيْ بُنَيَّ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلا بِنصِيبِينَ وَهُـوَ فُـلانً

فَالْحَقْ بِهِ وَقَالَ فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ نَصِيبِينَ فَحِثْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَبَري وَمَا أَمْرَنِي بِهِ صَاحِبِي قَالَ فَأَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلِ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ يَا فُلانُ إِنَّ فُلانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلانِ ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَيْكَ فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَيْ بُنيَّ وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ إِلا رَجُلًا بِعَمُّورِيَّةَ فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ قَالَ فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا قَالَ فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَمُّورِيَّةَ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلِ عَلَى هَدْي أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ قَالَ وَاكْتُسَبِّتُ حَتَّى كَانَ لِي بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ قَالَ ثُمَّ نُزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ يَا فُلانُ إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلانِ فَأَوْصَى بِي فُللانٌ إِلَى فُلانِ وَأَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَى فُلانِ ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَيْكَ فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَيْ بُنَيًّ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّـكَ زَمَانُ نَبِيٌّ هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضِ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَحْلٌ بِهِ عَلامَاتٌ لا تَخْفَى يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَـةَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبلادِ فَافْعَلْ قَالَ ثُمَّ مَــاتَ وَغَيَّبَ فَمَكَثْتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُتَ ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُحَّارًا فَقُلْتُ لَهُمْ تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَـذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَـذِهِ قَـالُوا نَعَمْ فَأَعْطَيْتُهُمُوهَــا وَحَمَلُونِي حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلِ مِنْ يَهُودَ عَبْـدًا فَكُنْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ النَّحْلَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِيَ وَصَفَ لِي صَاحِبِي وَلَمْ يَحِقْ لِي فِي نَفْسِي فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٌّ لَـهُ مِنَ الْمَدينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَابْتَاعَنِي مِنْهُ فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي فَأَقَمْتُ بِهَا وَبَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ لا أَسْمَعُ لَهُ بذِكْر مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِـنْ شُعْلِ الرِّقِّ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عَذْقِ لِسَيِّدِي أَعْمَـلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمِّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ فُلانُ قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَيْلَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَمُحْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَحَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ حَتَّى ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي قَالَ

وَنَزَلْتُ عَنِ النَّحْلَةِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِابْنِ عَمِّهِ ذَلِكَ مَاذَا تَقُولُ مَـاذَا تَقُولُ قَـالَ فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِهَـذَا أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ قَالَ قُلْتُ لا شَيْءَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ عَمَّا قَالَ وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِقُبَاءَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاحَةٍ وَهَـذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَـالَ فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْئًا وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ حِنْتُ بِهِ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُكَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا قَالَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَاتَان اثْنَتَان ثُمَّ حَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَبَقِيع الْغَرْقَــدِ قَـالَ وَقَدْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ شَمْلَتَان لَهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى ظَهْرِهِ هَلْ أَرَى الْحَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدَرُّتُهُ عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبِتُ فِي شَيْءٍ وُصِفَ لِي قَالَ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْحَـاتَم فَعَرَفْتُهُ فَـانْكَبْبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي فَقَـالَ لِـي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلْ فَتَحَوَّلْتُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيثِي كَمَا حَدَّثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْـمَعَ ذَلِكَ أَصْحَابُـهُ ئُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرُّقُّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرٌ وَأُحُــدٌ قَـالَ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ فَكَاتَبْتُ صَاحِبي عَلَى ئَلاثِ مِائَةِ نَحْلَةٍ أُحْيِيهَا لَهُ بِالْفَقِيرِ وَبِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَعِينُوا أَخَاكُمْ فَأَعَانُونِي بِالنَّحْلِ الرَّجُلُ بِثَلاثِينَ وَدِيَّةٌ وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ وَالرَّجُلُ بِعَشْرِ يَعْنِي الرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِي ثَلاثُ مِائَةِ وَدِيَّةٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقَّرْ لَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدَيَّ فَفَقَّرْتُ لَهَا وَأَعَانِنِي أَصْحَابِي حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا حِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِي إِلَيْهَـا فَجَعَلْنَـا

نُقُرِّبُ لَهُ الْوَدِيَّ وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَوَالَّـذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَدَّيْتُ النَّحْلَ وَبَقِي عَلَيَّ الْمَالُ فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّحَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي فَقَالَ مَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّحَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي فَقَالَ مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ قَالَ فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ حُدْ هَذِهِ فَأَدُّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُودَدِي بِهَا عَنْكَ وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيَّ قَالَ حُدْهَا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُودَي بِهَا عَنْكَ وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيَ قَالَ حُدْهَا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُودَي بِهَا عَنْكَ قَالَ خَدْهَا فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيُودَي بِهَا عَنْكَ قَالَ خَدْهُا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُمَّ لَمْ يَفُونَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ وَعُيْقِ فَالْ فَأَخِيْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُمَّ لَمْ يَقْتَنِي مَعَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُمَ لَمْ يَفُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُوالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ ثُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

به ۱۸۸۷ عن أبي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَحُمَا اللَّهُ عَلَى رَحُمِهُ اللَّهُ الْحَشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ تَحَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ وَحَهُهِ أَثَرُ الْحُشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ تَحَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ وَحَهُهِ أَثَرُ الْحُشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَالَ الْحَنَّةِ فَالَ الْحَنَّةِ فَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ قَالَ وَاللَّهُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لا يَعْلَمُ وَسَأَحَدُّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لا يَعْلَمُ وَسَأَحَدُّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُوْيَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْعُ فَي الْأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاء فِي أَعْلاهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْكَ الرَّوْضَةِ لَيْكِي مِنْ خَلْفِي فَرَقِيتُ حَتَّى السَّمَاء فِي أَعْلاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلامُ وَذَلِكَ الْعُرُوةَ عُولِكَ الْعُرُوةَ عُولِكَ الْوَقْقَى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلامُ وَذَلِكَ الْعُرُوةُ عُرْوَةً الْوُنْقَى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلامُ وَذَلِكَ الْعُرُونَ وَذَكِ لَكَ الْمُوتُ وَذَكَى الْمُونَةُ عُرُونَ وَقَلْكَ وَسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلامُ وَتِلْكَ الْعُرُودَ عُرْوَةً الْوُنْقَى فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلامُ وَتِلْكَ الْعُرُونَ وَقَلْكَ وَالْمُ وَلَاكَ الْمُونَةُ وَلَكَ الْمُونَةُ عَلَى الْمُولُولُكَ الْمُورُونَ عُلْقَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلامُ وَتِلْكَ الْعُرُونَ وَقُلْكَ الْمُورُونَ عُلْقَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُورُونَ الْعُرُولُ وَاللَّهُ عَلْمُ الْمُولُولُ وَلَاكَ الْوَقِيْعَ لَا الْعَلْمُ عَلَى الْمُعُولُ وَلَى اللَّهُ عَلْقُ لَا الْعُرُونَ الْعُرْونَ الْمُورُونَ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

رواه البحاري "٣٨١٣"

الرَّحُلُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلامٍ.

٨٨٦٩- قال الهيشمى(١٥٨٣٣):رواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد، وإسناد الرواية الأولى عنـــد أحمــد والطبراني رحالها رحال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورحـــال الروايـة الثانيـة انفـرد بهــا أحمــد ورحالهـا رحال الصحيح غير عمـرو بن أبى قرة الكندى وهو ثقه.ورواه البزار.

٠٨٨٧- أخرجه: البخاري "٨٤٠٥"، المترمذي "٥٨٥٥".

٨٨٧١- أخرجه: مسلم "٤٨٤٢"، ابن ماجة "، ٣٩٢، أحمد "٢٣٢٥٥".

مَا الْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِحَوَادَّ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَأَخَذْتُ لِآخَدُ فِيهَا فَقَالَ لِي لا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِحَوَادَّ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي فَقَالَ لِي خُذْ عَالَى عَلَى غَمِينِي فَقَالَ لِي خُدْ هَا فَأَتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِي اصْعَدْ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ حَرَرْتُ عَلَى السِّي قَالَ حَتَّى فَقَالَ لِي اصْعَدْ قَالَ فَهَ الْمَالُ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ حَرَرْتُ عَلَى السِّي قَالَ حَتَّى فَقَالَ لِي عَمُودًا رَأَسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفُلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ السَّمَاءِ وَأَسْفُلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ السَّمَاءِ وَأَسْفُلُهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَحْدَ بِيدِي فَزَحَلَ بِي قَالَ فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِقٌ بِالْحَلْقَةِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ فَقَالَ فَقَالَ أَمَّ الطَّرُقُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ فَقَلَ وَأَعْلَ السَّعَلَةِ عَتَى أَسُعَدُ عَتَى أَصْبَحْتُ قَالَ فَأَيْتُ اللَّي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَّا الطُرُقُ التِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِي طُرُقُ أَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَعُرُولُ الشَّهَاءَ وَلَنْ تَنَالُهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُو عَمُودُ وَلَى الْسُلَامِ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُو عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ.

رواه مسلم "۲٤۸٤".

٨٨٧٣ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلٌّ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ قَالَ فَعُدِ اللهِ بْنُ سَلام فَأَكَلَهَا.

لأحمد" ١٤٦١" والموصلي والبزار بلين

٨٨٧٤ عن يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قُالُ أَجْلَسَنِي رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَسَمَّانِي يُوسُفَ. (واه أحمد "١٥٩٧٢" والكبير وزاد: ودعا لى بالبركة.

٨٨٧٢- أخرجه: البخاري "٣٨١٣"، ابن ماجة "٣٩٢٠"، أحمد "٣٣٢٧٥".

٨٨٧٣-قال الهيثمي(١٥٨٠٦)رواه أحمد وأبويعلى والبزار،وفيه:عاصم بن أبى بهدلة، وفيه خلاف،وبقية رحالهم رحال الصحيح ٨٨٧٤- قال الهيثمي(١٥٨٠٧) رواه أحمد بأسانيد ورحال إسنادين منها ثقات، ورواه الطيراني بنحوه وقال: ودعا لى بالبركة.

٨٨٧٥–عَنْ حَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْـلَمْتُ وَلا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهي.

٨٨٧٦ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لا أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاحْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

هما لمسلم "٢٤٧٥".

٨٨٧٧ عَنْ حَابِرٍ قَالَ اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.

٨٧٨ – عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُالُ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا حَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَــرَكَ عِبَالًا وَدَيْنًا قَالَ أَفَلا أَبَشَرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَــالَ مَا كَلَّمَ وَدَيْنًا قَالَ أَفَلا أَبَشَرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَــالَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ اللَّهُ أَحَدًا قَطُ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ اللَّهُ أَحَدًا قَطُ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ وَطُلِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِنِي فَأَقْتُلَ فِيكَ ثَانِيَةً قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِي أَنَّهُمْ أَعْلَ لَا يُرْجَعُونَ قَالَ وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهِ يَالِي اللَّهِ أَمُواتًا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكِلِي اللَّهُ إِلَا يَعْرِي اللَّهُ الْمُهُمْ لا يُرْجَعُونَ قَالَ وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهُ يَرُونَ قَالَ وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهِ لَا يُرَعِدُن قَالَ وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٨٧٩ عن حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُالُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَشْ تَسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلا أُحُدًا مَنَعنِي أَبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَـمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ. رواه مسلم "١٨١٣"

٨٨٨-عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْمهُ بَتَمْرٍ وَسَمْنِ قَالَ أُعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَاعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُويُصَّةً قَالَ مَا هِي قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَركَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلا دُنْيَا إِلا دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمُّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْمَانَصَارِ

٥٨٨٧- ٨٨٧٦-أحرحه: البخاري "٦٣٣٣"، أبوداود "٢٧٧٢"، الترمذي "٣٨٢٠"، ابن ماجة "١٥٩،، أحمد "١٨٧٢٦". ٨٨٧٧- قال الألباني: ضعيف "٨٠٦".

٨٨٧٨ - قال الألباني: حسن "٢٤٠٨". أخرجه: ابن ماحة "٢٨٠٠".

٨٨٧٩– أخرجه: أحمد "١٤١١٤".

مَالًا وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَـةٌ. رواه البخارى "١٩٨٢"

٨٨٨٠ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ سَمِعَ أَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ بُسْتَانَّ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ بُسْتَانَّ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ كَانَ يَحِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ. يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ كَانَ يَحِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ. وروه السَّمَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ كَانَ يَحِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ. وواه الترمذي "٣٨٣٣"

٨٨٨٢-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لابَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ.

رواه الترمذي "٣٨٥٤".

## مناقب ثابت بن قیس و أبى هریرة وحاطب ابن أبى بلتعة وجلیبیب

٨٨٨٣ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مُنكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبُوهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ وَكُذَا فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَرِّةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَكُ إِنْكُ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وواله البخارى "٣٦١٣" لَهُ إِنْكُ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ النَّهِ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلا أَحْفَظُهَا قَالَ الْمُأْتُ اللّهِ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلا أَحْفَظُهَا قَالَ الْسَلَى اللّهِ أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَلا أَحْفَظُهَا قَالَ الْسَلَّةُ فَحَدَّثَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنِي بهِ.

رواه الترمذي "٣٨٣٥".

٨٨٨- أخرجه: مسلم "٢٤٨١"، الترمذي "٣٨٢٧"، أحمد "١١٦٤٢".

٨٨٨١- قال الألباني: صحيح "٢٠١٠".

٨٨٨٢- قال الألبانى: صحيح "٣٠٢٨".

٨٨٨٣- أخرجه: مسلم "١١٩".

٨٨٨ -قال الألباني: صحيح "٣٠١١". أخرجه: البخاري "٢٥٥٠"، مسلم "٢٤٩٢"، أحمد "٧٢٣٣".

٥٨٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ. رواه الترمذى "٣٨٣٨" مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ. رواه الترمذى "٣٨٣٨" مَنْي قَلْتُ بَلِهِ بِنِ رَافِعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لِمَ كُنِّيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَا تَفْرَقُ مِنِي قُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لِاهَابُكَ قَالَ كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي وَكَانَتْ لِي هُرَيْرَةً صَغِيرةً فَي فَلْتُ بَلَى وَلَا لِللّهِ إِللّهِ فِي شَحَرَةٍ فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا فَكَنُونِي فَكُنُونِي أَلَا هُرَيْرَةً.

٨٨٨٧-عَنْ جَابِرِ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كَذَبْتَ لا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ. رواه الترمذي "٣٨٦٤"

٨٨٨-عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا لا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ حُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالَ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِي وَأَنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلا سَاعِدَا النَّبِيِّ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتْلُوهُ مَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إلا سَاعِدَا النَّبِيِّ فَقَالَ قَتَلَ مَنْهِ فَقَالَ فَعَرْهُ مُواقِعَ فَي اللّهُ عَلَى عَلْهُ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتْلُوهُ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُو غَسَلًا.

مناقب حارثة بن سراقة وقيس بن سعد بن عبادة وخالد ابن الوليد وعمرو بن العاص وأبى سفيان بن حرب وابنه معاوية مدر ابن الوليد وعمرو بن العاص وأبى سفيان بن حرب وابنه معاوية ٨٨٨٩ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ

٨٨٨٠- قال الألباني: صحيح الإسناد "٣٠١٤".

٨٨٨٦ قال الألباني: حسن الإسناد "٣٠١٦".

٨٨٨٧ قال الألباني: صحيح "٣٠٣٥". أخرجه: مسلم "٢٤٩٥"، أحمد "١٤٠٧٥".

٨٨٨٨- أخرجه: أحمد "١٩٢٨-".

وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْحَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِـكَ احْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ احْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى.

رواه البخارى "٢٨٠٩"

٨٩٠-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ.
 ١٩٨٥-أبومالك: كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم بعد مصعب قيس

ابن سعد. رواه رزین

النَّاسُ يَمُرُّونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَـذَا يَـا أَبَـا هُرَيْرَةَ فَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَـذَا يَـا أَبَـا هُرَيْرَةَ فَأَقُولُ النَّاسُ يَمُرُّونَ فَيَقُولُ بِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ هَـذَا فَلانٌ فَيَقُولُ بِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ هَـذَا فَلانٌ فَيَقُولُ بِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ هَـذَا خَلانٌ فَيَقُولُ بِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ هَـذَا حَلَّى مَرَّ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ مِنْ هَذَا فَقُلْتُ هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ نِعْمَ عَبْدُ اللَّهِ حَلَادُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ نِعْمَ عَبْدُ اللَّهِ حَلَادُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ.

رواه الترمذي "٣٨٤٦"

٨٩٣-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمَ النَّـاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ.

٨٩٤-قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْش. رواه الترمذي "٣٨٤٥"

٥ ٩ ٨ ٨ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهِ وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ. (واه أحمد "١٦٩٠٩":

٨٩٦-عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَةُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُـهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ الْمُوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَةُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُـهُ يَقُولُ بَا أَبْتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ

٨٨٨٩- أخرجه: الترمذي "٣١٧٤"، أحمد "١٣٥٩٩".

۸۸۹۰ أخرجه: الترمذي "٥٨٥٠".

٨٨٩٢ قال الألباني: صحيح "٣٠٢١".

٨٨٩٣- قال الألباني: حسن "٣٠٢٠". أخرجه: أحمد "١٦٩٦٠".

٨٩٩٤ قال الألباني: ضعيف الإسناد "٨٠٥".

٨٨٩٥– قال الهيشمى(١٥٩٠٢) رواه أبويعلى وأحمد بنحوه ورحاله ثقات.

رَسُولُ اللّهِ عِنْهُ بِكُذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللّهِ عِنْهُ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبُلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقَ مَلاثِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَمَا أَحَدُ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنِّي وَلا أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلُو مُتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّهُ الْإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَنْيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللّهُ الْإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَنْيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ أَرْدُتُ أِنْ أَنْهُ وَلَا مَا لَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَنْ أَرْدُتُ أِنْ أَنْهُ وَأَنَّ الْهِحْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهُ وَسَلّمَ وَلا أَحَلَ عَيْمِ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا أَحَلَ فَي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كَانَ قَبْلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا أَحَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كَانَ قَبْلِهُ أَنْ أَنْهُ وَلَوْ سُقِلْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا أَحَلَ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كَانَ قَبْلِهُ وَلَوْ سُقِلْتُ أَنْ أَنْ أَمْكُ فَي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كَانَ قَبْلِهُ وَلَوْ سُقِلْهُ أَنْ أَنْهُ وَلَوْ سُقِلَا لَهُ أَنْ أَنْهُ وَلَوْ سُقِلْهُ مَا كُانَ قَبْلُهُ وَلَوْ سُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا أَحَلَ قَبْهُ مِلْ الْحَبِّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَلَوْ مُسَلّمُ وَلَوْ سُقِلْهُ أَنْ أَنْهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ مُنَاقِلُ الْمَالْمُ عَلَيْهُ وَلَوْ سُقِلْهُ الْمَالِ الْمَالِقُ وَلَوْ سُؤَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْمَ الْمُعْتَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٨٩٧-عَن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلاثٌ أَعْطِنِيهِ نَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَحْمَلُهُ أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَحْمَلُهُ أَمُّ حَبِيبَة بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيةً تَحْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُومِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْعًا إِلا قَالَ نَعَمْ. رواه مسلم "٢٥٠١"

٨٩٨-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عُمَّيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلَٰهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا وَاللَّهُمُّ اجْعَلَٰهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا وَاللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمُّ اجْعَلَٰهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا وَاللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمُّ اجْعَلَٰهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمُّ اجْعَلَٰهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُ مَا لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٨٨٩٦- أخرجه: أحمد "١٧٣٢٦".

٨٩٨٨ قال الألباني: صحيح "٣٠١٨". أخرجه: أحمد "١٧٤٣٨".

٩٩ ٨٨٩-عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ ابْنَ سَعْدٍ عَنْ حِمْصَ وَلَّى مُعَاوِيَةَ فَقَـالَ عُمَيْرٌ لا تَذْكُرُوا عَنْ حِمْصَ وَلَّى مُعَاوِيَةَ فَقَـالَ عُمَيْرٌ لا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ. مُعَاوِيَةَ إِلا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ. مُعَاوِيَةً إِلا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ. مُعَاوِيَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ.

# مناقب سنين أبوجميلة وعباد وضماد وعدى بن حاتم وثمامة بن أثال وعمرو بن عبسة السلمى

٨٩٠١–عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَـعَ ابْـنِ الْمُسَيَّبِ قَـالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ.

رواه البخاري "٤٣٠١"

٨٩٠٢ – عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا. رواه البخاري "٢٦٥٥"

٨٠٣ - عن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَحْنُونٌ فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا

٨٨٩٩ قال الألباني: صحيح "٣٠١٩".

٨٩٠٠ أخرجه: أحمد "٣٠٩٤".

۲۰۶۸ - أعرجه: مسلم "۸۸۷"، ابوداود" ۱۳۳۱ "احمد "۲۳۸۶"

هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوُلاءِ وَلَقَدْ بَلَهُن نَاعُوسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أَبُايِعْكَ عَلَى الْلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ أَبَايِعْكُ عَلَى الْإِسْلامِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ وَعَلَى قَوْمِي قَالَ فَبَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ مَعْتُ مِنْ هَوْلاء شَيْعًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْ هَوْلاء شَيْعًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالَةً وَالْمَالَةُ مُؤْمِ أَصَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَالَةُ مَا أَلُولُهُ مَا فَالَ مَعْمَالًا مَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَالَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٩٠٤ عن عدي بن حاتِم قَال أَتَيْت رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقُوْمُ هَذَا عَدِي بُن حَاتِمٍ وَحِثْتُ بِغَيْرِ أَمَان وَلا كِتَابٍ فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنِّي لارْجُو أَنْ يَحْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي قَالَ فَقَامَ فَلَقَيْتُهُ امْرَأَةٌ وَصَبِي مَعَهَا فَقَالا إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى خَاجَتَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي حَتَى أَتَى بِي دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَحَلَمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا يُفِرُّكَ أَنْ تَقُولَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ فَهَلْ وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا يُفِرُّكَ أَنْ تَقُولَ لا إِلَه إلا اللهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللّهِ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا تَفِرُّ أَنْ تَقُولَ اللّهُ أَنْ اللّهُ مَن إلَهٍ سِوَى اللّهِ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ قُلْتُ لا قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَرَائِتُ وَجُهَةً تَبَسَطَ فَرَحًا.
 النّصَارَى ضُلالٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ عَنْ مُسْلِمًا قَالَ فَرَأَيْتُ وَجُهَةً تَبَسَطَ فَرَحًا.

رواه الترمذي "٢٩٥٤".

٥٠٥ – عن أَبِي هُرَيْرَةَ قُالُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَحَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ يَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالَ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ فَحَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ يَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالَ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُعْلَ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨٩٠٣ اخرجه: النسائي "٣٢٧٨"، ابن ماجة "١٨٩٣"، أحمد "٢٧٤٤".

٨٩٠٤- قال الألباني: صحيح "٢٣٣٥". أخرجه: أحمد "١٨٨٩١".

حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إلَى نَحْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَحْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلَّهَا إِلَىَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِين أَبْغَمض إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّين كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبلادِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ فَلَمَّا قَـدِمَ مَكَّةَ قَـالَ لَـهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلا وَاللَّهِ لا يَـأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وواه مسلم "١٧٦٤" ٨٩٠٦–عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يَعْبُــدُونَ الْأَوْنَـانَ فَسَـمِعْتُ برَجُـل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا حُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْت قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَبَأَيٌّ شَيْء أَرْسَـلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْتَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَمَيْءٌ قُلْتُ لَـهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ آَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ فَقُلْتُ إِنِّي مُتَّبعُكَ قَالَ إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِن ارْجعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَحَبَّرُ الْأَحْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ

٥٠٥- أخرجه: البخاري "٤٦٤"، أبوداود "٢٧٩"، النسائي "١٨٩"، أحمد "٢٠٥٣".

حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَـةَ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَـةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَحَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْرِفُنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاةِ. مطولاً.

رواه مسلم "٨٣٢"

## مناقب حمزة بن عبدالمطلب وعقيل بن أبى طالب وأبى سفيان بن الحارث وعبدا لله بن جعفر

۱۹۰۷ عمد بن كعب القرظى، قال: كان إسلام حمزة حمية، كان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش فيقول: رميت كذا وصنعت كذا، فأقبل ذات يوم فلقيته امرأة فقالت: يا أبا عمارة ماذا لقى ابن أحيك من أبى جهل، شتمه وتناوله وفعل وفعل، قال هل رآه أحد؟ قالت أى وا لله، لقد رآه ناس، فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس فإذا هم حلوس وأبو جهل فيهم، فاتكا على قوسه وقال: رميت كذا وفعلت كذا، ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها أذنى أبى جهل فدق سيتها، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، أشهد أنه لرسول الله، وأنه حاء بالحق من عند الله.

٨٩٠٨ يحيي بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه عن جده رفعه: ( والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة، حمزة أسد الله وأسد رسوله).

للكبير (۲۹۵۱) بخفي .

٩ - ٨٩ - ابن عباس، رفعه: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة ابن عبد المطلب، ورحل قام إلى امام حائر فأمره ونهاه فقتله.

للأوسط بضعف

٨٩١٠ أبوإسحاق: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقيل ابن أبي طالب: يا أبا

٨٩٠٦ أخرجه: النسالي "٧٢٥"، ابن ماجة "١٢٥١"، أحمد "١٦٥٨٠".

٧ - ٨٩ - قال الهيثمي(٢٠٤٠): رواه الطبراني مرسلًا ورجاله رجال الصحيح.

٨٩٠٨– قال الهيشمى(١٥٤٦٢): رواه الطبراني، ويجيي وأبوه: لم أعرفهما، وبقية رحاله رجال الصحيح.

٨٩٠٩ قال الهيثمى(٢٦٤٥١): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ضعف.

يزيد، إنى أحبك حبين، حباً لقرابتك، وحباً لما كنت أعلم من حب عمى ايـاك. للكبير(١٩١/١٧) مرسلا

٩٨١١ - أبوحبة البدرى: كان النبى على يوم حنين لا ينظر فى ناحية إلا رأى أبا سفيان بن الحارث يقاتل، فقال على الله أبا سفيان عير أهلى، أو من حمير أهلى .
للكبير (٣٢٧/٢٢) والأوسط .

٩١٢ - عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُثَمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عَبَّاسِ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ قَالَ فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ وَقَالَ لِقُثُمَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَيَّ فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثُمَ فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ قُثُمًا وَتَرَكَهُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِي عَلَى رَأْسِي فَلَانًا وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ عَلَى رَأْسِي فَلانًا وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ اللَّهُمُّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ. (واه أحمد "١٧٦٣"

#### مناقب خباب بن الأرت وسالم مولى أبى حذيفة وعامر ابن فهيرة وعامر بن ربيعة وعبدا لله بن جحش وصهيب

۰ ۸۹۱۳ کردوس: أن خباب بن الأرت أسلم سادس ستة، كان سدس الإسلام ۰ گردوس: أن خباب بن الأرت أسلم سادس ستة، كان سدس الإسلام ۰ گرسلا

4 ٩ ٩ ٨ – عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع سالمًا مولى أبى حذيفة يقرأ من الليل، فقال: الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله ، رواه البزار (٢٦٩٤) معدار حمن بن عوف: قال كلم طلحة بن عبيد الله عامر بن فهيرة بشئ، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا طلحة، فإنه شهد بدرًا فما شهدته، وخيركم خيركم لمواليه. للكبير (٢٨٧)

٨٩١١ - قال الهيثمي(٥٠٥٠): رواه الطبراني في الكبير والأوسط و إسناده حسن.

٨٩١٢ قال الهيثمي(١٥٥٣٩): رواه أحمد ورجاله ثقات. قـال: قلـت لعبـد ا لله: مـا فعـل قثـم ؟ قـال: استشــهـد، قلـت: ا لله ورسوله أعلم بالخير قال: أجل.

٨٩١٣-قال الهيثمي(١٥٦٢٩): رواه الطيراني مرسلاً ورجاله إلى كردوس رجال الصحيح وكردوس ثقه.

٤ ٨٩١- قال الهيثمي(٤٣ ٥٦): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

٥٩٩٠ قال الهيثمي(٩٤٦٥): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: مصعب بن مصعب، وهو ضعيف.

۱۹۱۲ - عبدا لله بن عامر بن ربيعة، قال: كان عامر بن ربيعة يصلى من الليل حين نشب الناس في الفتنة، فأرى في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام فصلى فاشتكى فما خرج إلا جنازته اللكبير مصعب بن عبدا لله الزبيرى: قال توفى عامر بن ربيعة البدرى سنة اثنين وثلاثين .

٨٩١٨ – سعد، أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا ندعو الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو فلقنى رجلا شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله ويقاتلنى، ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه، فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقنى رجلا شديداً حرده شديداً بأسه، أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى، فاذا لقيتك غداً قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فتقول: صدقت. قال سعد: فكانت دعوة عبد الله ابن جحش خيراً، لقد رأيته آخر النهار، وأن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط.

٨٩١٩-صهيب:صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه.

للكبير (٧٣٠٣) بخفي

• ١٩٩٠ - وعنه: لم يشهد النبى صلى الله عليه وسلم مشهداً قط إلا كنت حاضره، ولا غزا غزوة إلا كنت فيها عن يمينه أو عن شماله، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها ولم يسير سرية إلا كنت حاضرها، وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا وراءهم إلا كنت وراءهم، وما جعلت النبى صلى الله عليه وسلم بينى وين العدو قط.

للكبير (٩٠٩) بضعف ألم

٨٩١٦ قال الهيثمي(١٥٦٥١): رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح.

٨٩١٧- قال الهيثمي(١٥٦٥٠): رواه الطبراني.

٨٩١٨ – قال الهيثمي(٢٥٢٥١): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٨٩١٩ قال الهيثمي(٢٥٦٧١): رواه الطبراني، وفيه: من لم أعرفه.

٨٩٢٠ قال الهيثمي(١٥٦٧٤): رواه الطبراني، وفيه: محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.

#### مناقب عثمان بن مظعون ومعاذ بن جبل وعمرو بن الجموح وحارثة بن النعمان وبشير بن البراء وعبدا لله بن رواحة

۱۹۲۱ - ابن عمر: أن النبي على كان إذا مات ميت، قــال قدموه على فرطنا، نعم الفرط لأمتى عثمان بن مظعون. للكبير (١٣١٦٠) والأوسط بضعف في

۸۹۲۲ الأسود بن سريع: لما مات عثمان بن مظعون أشفق المسلمون عليه، فلما مات ابراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون.

۸۹۲۳ وله عن ابن عباس: لما ماتت رقية، قال: الحقى بسلفنا عثمان بن مظعنون. للكبير(۸۳۱۷)

۸۹۲۶ معاذ: أنه كان مريضاً فبصق أو أراد أن يبصق عن يمينه، فقال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. للكبير (١٦٣/٢٠)

٥٩٢٥ - أنس: مات معاذ بن حبل وهو ابن ثمان وعشرين سنة وقائل يقول ابن اثنتين وثلاثين وقال النبي على: معاذ إمام العلماء برتوة. للكبير (٢٩/٢٠) بانقطاع قال ابن بكير: الرتوة: المنزلة.

٨٩٢١-قال الهيثمي(١٥٦٥)رواه الطبراني في الكبير والأوسيط بنحوه وإسناد الكبير ضعيف،وفي إسناد الأوسط من لم أعرفهم.

٨٩٢٢ - قال الهيثمي(١٥٦٥٥): رواه الطبراني ورحاله ثقات.

٨٩٢٣- قال الهيثمى(١٥٦٥٤): رواه الطبراني ورحاله ثقات وفي بعضهم خلاف.

٨٩٢٤ مال الهيثمي(١٥٧٠٨): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٨٩٢٥- قال الهيثمي(١٥٧١٢): رواه الطيراني منقطع الإسناد.

٨٩٢٨ - عَنْ عَاتِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَان كَذَاكُمُ الْبرُّ كَذَاكُمُ الْبرُّ.

رواه أحمد "٢٣٥٦٠" والموصلي `

٩ ٢ ٩ ٨ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام جَالِسَّ فِي الْمَقَاعِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَجَزْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَا وَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَا اللهِ عَبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلامَ. وواه أحمد "٢٣١ ٣ والكبير والله عَبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلامَ.

• ۸۹۳۰ کعب بن مالك، رفعه: من سيدكم يا بنى سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أنا نزنه بالبخل، فقال: وأى داء أدوأ من البخل؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال سيدكم بشر بن البراء بن معرور. للكبير (٩١/١٩).

٨٩٣١ – ابن عمر، رفعه: رحم الله عبد الله بن رواحة، قال كان أينما أدركته الصلاة أناخ. للكبير (١٣٢٤١)

٨٩٢٦- قال الهيثمى(٥٧٤٣): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير حميد بن الربيع وثقه عثمان بن أبسى شيبة وإبس حبان وغيرهما، وضعفه حجاعة.

٨٩٢٧ - قال الهيثمسى(١٥٧٤٤): رواه الطهراني فسى الاوسسط ورجاله رحال الصحيسح غهر شهيخ الطهراني. ٨٩٢٨ - قال الهيثمي (١٥٧٣٦): رواه أحمد و أبويعلى ورجاله رجال الصحيح.

٨٩٢٩– قال الهيثمى(٧٣٧): رواه أحمد و الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٨٩٣٠- قال الهيثمي(١٥٧٤٨): رواه الطبراني بإسنادين ورحالهما رحال الصحيح غير شيخي الطبراني ومن أرى ضعفهما. ٨٩٣١- قال الهيثمي(١٥٧٥): رواه الطبراني و إسناده حسن.

## مناقب أبى اليسر وعبدا لله بن عبدا لله بن أبى وقتادة بن النعمان وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت وأبى أيوب رضى الله عنهم

٩٣٢ ٨ - عَنْ أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّا لَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يُطُعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْعَنَسِمُ مُحَاصِرُوهُمْ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يُطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَسِمِ مُحَاصِرُوهُمْ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يُطُعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَسِمِ قَالَ أَبُو الْيَسَرِ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَافْعَلْ قَالَ فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ مِثْلَ الظَّلِيمِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا قَالَ اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِهِ قَالَ فَأَدْرَكُتُ لَطْرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا قَالَ اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِهِ قَالَ فَأَدْرَكُتُ لَا فَلَا مَوْلَيًا قَالَ اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِهِ قَالَ فَأَدْرَكُتُ لَا فَاعْمَ وَقَدْ دَخَلَتْ أُوائِلُهَا الْحِصْنَ فَأَخَذْتُ شَاتَيْنِ مِنْ أَخْرَاهَا فَاحْتَضَنَتُهُمَا تَحْتَ يَدَيَّ الْغَنْمَ وَقَدْ دَخَلَتْ أَوْائِلُهَا الْحِصْنَ فَأَخَذْتُ شَاتَيْنِ مِنْ أَخْرَاهَا فَاحْتَضَنَتُهُمَا تَحْتَ يَدَيَّ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ دَخَلَتْ أَوْلُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَبُحُوهُمَا فَأَكُلُوهُمَا فَأَكُلُوهُمَا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَبُحُوهُمَا فَأَكُلُوهُمَا.

٨٩٣٣ – يحيي بن بكير، قال: توفى أبو اليسر سنة خمس وخمسين بالمدينة، وهو آخـر من مات من أهل بدر.

۸۹۳۶ مامة: لما رجع النبى صلى الله عليه وسلم من بنى المصطلق، قام ابن الله بن أبى فسل على أبيه السيف، وقال: الله على أن لا أغمده حتى تقول: محمد الأعز وأنا الأذل، فبلغت النبى صلى الله عليه وسلم فأعجبه وشكرها له.

للكبير بضعف فاعجبه وشكرها له.

٨٩٣٥ عبدا لله بن عبدا لله بن أبى: أنه استأذن النبى صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فقال لا تقتل أباك.

٨٩٣٦-عن قتادة بن النعمان هَاحَتِ السَّمَاءُ فِي لَّيْلَةِ فَلَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَأَى قَتَادَةً بْنَ النَّعْمَـانِ فَقَـالَ مَـا السُّرَى يَـا

٨٩٣٧ - قال الهيثمي(١٥٧٥٣): رواه أحمد عن بعض رحال بني سلمة، عنه وبقية رحاله ثقات. فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم هلاكاً، فكان إذا حدث بهذا الحديث بكي ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت آخرهم.

٨٩٣٣ - قال الهيثمي(١٥٧٥٤): رواه الطبراني.

٨٩٣٤ – قال الهيثمي(١٥٧٥٩): رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.

٨٩٥٥ مال الهيثمي(١٥٧٦٠)رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عبدا لله بن عبدا لله بن أبي

قَتَادَةُ قَالَ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ شَاهِدَ الصَّلَاةِ قَلِيلٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَهَا قَالَ فَإِذَا صَلَيْتَ فَاتُبُتْ حَتَّى أَمُرَّ بِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَعْطَاهُ الْعُرْجُونَ وَقَالَ خُدْ هَذَا فَسَيُضِيءُ أَمَامَكَ عَشْرًا وَخَلْفَكَ عَشْرًا فَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ وَتَرَاءَيْتَ سَوَادًا فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ فَاصْرِبْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ قَالَ فَفَعَلَ. رواه أحمد "١١٢٣ والكبير والبزار فَاضرْبه قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ قَالَ فَفَعَلَ. رواه أحمد "١١٢٣ والكبير والبزار مواد معهدة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا الوليد وهو بدرى عقبى أحدى شجرى نقيت. للكبير في بالكبير في المحتوى نقيت.

٨٩٣٨ - يحيي بن بكير: قال مات عبادة بن الصامت بالرملة من فلسطين سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنين وسبعين.

٨٩٣٩ – عن عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جُبْهَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جُبْهَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَاضْطَحَعَ لَـهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَاضْطَحَعَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ فَاضْطَحَعَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ. رواه أحمد "٢١٣٧٨" بلين لَا يُعْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ. وسلم يطوف بين الصفا

• ١٩٤٠ – ابوايوب الانصاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصلك والمروة، فسقطت على لحيته ريشة، فابتدر اليه أبو أيوب فأخذها، فقال له صلى الله عليه وسلم: نزع الله عنك ما تكره.

عليه وسلم: نزع الله عنك ما تكره.

۱ ۸ ۹ ۶۱ - ابن عباس: أن أبا أيوب الأنصاري غزا أهل الروم فمر على معاوية فحفاه فانطلق ثم رجع من غزوته فحفاه و لم يرفع به رأسا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأني إنا سنرى بعده أثره فقال معاوية: فبم أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر قال اصبروا إذا فأتى عبدا لله بن عباس بالبصرة وقد أمّره عليها على فقال يا أبا أيوب:

٨٩٣٨ قال الهيثمي (١٥٧٧٩): رواه الطبراني.

ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي أيوب.

٨٩٣٦- قال الهيثمى(١٥٧٦٧): رواه الطبراني و أحمد في حديث طويل تقدم في الصلاة في الساعة التسى تجمى يـوم الجمعـة وفي الصلاة في الجماعة. ورواه الـبزار أيضـاً ورحـال أحمـد الـذي تقـدم في الصلاة رحـال الصحيح. أخرحـه: البخـارى "٩٠٤"، مسلم "٤٤٨"، أبوداود "٤٧٧"، النسائي"٥٢٥"، ابن ماجة "٧٦١"، الدارمي "٣٩٨"، مالك "٢٤٢".

٨٩٣٧- قال الهيثمي(٥٧٧٥): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

٨٩٣٩ مـقال الهيشمى(١٥٧٨١)رواه أحمد،عن شيخه عامر بن صالح الزبيرى،وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات ٨٩٤٠ مـ قال الهيشمى(١٥٧٨٧):رواه الطيراني، وفيه: نائل بن نجيح، وثقه أبوحاتم وغيره وضعفه الدارقطني وغيره، وبقية رحاله

إنى أريد أن أخرج لك من مسكنى كما خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار فلما كان انطلاقه قال: حاحتك؟ قال حاجتي عطائي وثمانية أعبد يعملون في أرضي وكان عطاؤه أربعة آلاف فأضعفها له خمس مرات فأعطاه عشرين ألفا وأربعين عبدا. للكبير (٣٨٧٧)

# مناقب أبى الدحداح وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسلمة ابن الأكوع وأبى الدرداء وزاهر بن حرام وعبدا لله ذى البجادين

۸۹٤۲ عبدالله بن أبزى: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبى الدحداح يستقرضه، فلما حاءه الرسول قال: النبى الله بعثك إلى يستقرضنى؟ قال نعم. قال: فإنى أشهد الله أن مالى فى موضع كذا وكذا فى سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق لأبى الدحداح فى الجنة.

للكبير بلين

٨٩٤٣ - زيد بن ثابت، قال: أجازني رسول الله ﷺ وكساني قبطية.

للكبير (٤٧٤٣) بضعف

٨٩٤٤ - أبوهريرة، قال حين مات زيد بن ثابت: اليوم مات خير هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. للله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً.

١٩٤٥ - امرأة رافع بن حديج: أن رافعاً رمى مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم خيبر بسهم فى تندوته، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: انزع السهم، فقال يا رافع: إن شئت نزعت السهم والقطنة جميعاً، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطنة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد، قال: فنزع صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطنة، فعاش بها حتى كان فى خلافة معاوية فانتقض به الجرح، فمات بعد العصر، فأتى ابن عمر: فقيل له مات رافع، فترحم عليه، وقال

٨٩٤١- قال الهيشمى(٩٨٧٥): رواه الطبراني.

٨٩٤٢ هـ قال الهيثمي(٧٩٣ ه ١)رواه الطبراني وفيه يحيي بن سلمة بن كهيل وضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان.

٨٩٤٣ ـ قال الهيشمي(١٩٨٤٨): رواه الطبراني، وفيه: إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد وهو ضعيف.

٨٩٤٤-قال الهيثمي(١٥٨٥٢): رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن يجيي بن سعيد الأنصاري لم يسمع من أبي هريرة.

إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن من حول المدينة من أهـل القـرى، فلمـا خرجنــا بجنازته حاء ابن عمر حتى حلس على رأس القبر، فذكر الحديث. للكبير (٢٤٢٤) ٨٩٤٦ سلمة بن الأكوع: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم مراراً ومسح رأسي للكبير (٦٢٦٧) مراراً، واستغفر لي ولذريتي عدد ما نبدي من الأصابع. ٨٩٤٧ – أبوالدرداء، قلت: يارسول الله بلغنى أنك تقول: إن قوماً من أمتى سيكفرون بعد إيمانهم؟ قال: أجل يا أبا الدرداء ولست منهم. للكبير (١٣٧) ٨٩٤٨ سالم بن أبي الجعد: عن رجل من أشجع يقال له زاهر بن حرام: رجل بدوي، وكان لا يزال يأتي النبي صلى الله على وسلم بطرفة أو هدية، فرآه صلى ا لله عليه وسلم في سوق المدينة يبيع سلعة و لم يكن أتاه في ذلـك الوقـت، فاحتضنـه من وراء كتفه، فالتفت فأبصر النبي عِنْ فقبل كفه، فقال: من يشترى العبد؟ فقال اذن تجدني يا رسول الله كاسداً، قال لكنك عند الله ربيح، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل حاضر بادية، وبادية آل محمد زاهر بن حرام. رواه البزار (٣٧٣٤) ٨٩٤٩ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَحُل يُقَالُ لَهُ ذُو الْبِيجَادَيْنِ إِنَّهُ أَوَّاهٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الذِّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي رواه أحمد "١٧٠٠٠" والكبير الدُّعَاء.

#### مناقب عبدا لله بن الأرقم وعثمان بن أبى العاص ووائل بن حجر والعلاء بن الحضرمي وأبي زيد عمرو بن أخطب

٨٩٥٠ عبدالواحد بن أبى عوف: أتى النبى صلى الله عليه وسلم كتاب رجل،
 فقال لعبد الله بن الأرقم، أجب على، فكتب جوابه ثم قرأه عليه، فقال أصبت
 وأحسنت، اللهم وفقه، فلما ولى عمر كان يشاوره.

ه ٨٩٤٥ - قال الهيشمى(١٥٨٥٦): رواه الطبراني، امرأة رافع إن كانت صحابية، وإلا فإنى لم أعرفها وبقية رجاله ثقات. ٨٩٤٦ - قال الهيشمى(١٥٩٦٠):رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح غير على بن زيد بن أبى حكيمة وهو ثقه.

٨٤ ٩٨ – قال الهيثمـي(١٥٩٧٥)رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير أبي عبدًا لله الأشعرى وهو ثقه.

٨٩٤٨~ قال الهيثمي(١٥٩٨٠): رواه البزار والطبراني رحاله موثقون.

٨٩٤٩- قال الهيثمي(١٥٩٨١): رواه أحمد و الطبراني إسنادهما حسن.

<sup>.</sup> ٨٩٥- قال الهيثمي(١٥٩٨٩): رواه الطبراني معضلاً، وإسناده حسن.

۱۹۵۱ عثمان بن أبى العاص: قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يمسك لنا رواحلنا؟ فقلت وأنا أصغر القوم: إن شئتم أمسكت لكم على أن لى عليكم عهد الله لتمسكن لى إذا خرجتم، قالوا فذلك لك، فدخلوا عليه ثم خرجوا فقالوا انطلق بنا، قلت إلى أين؟ قالوا: إلى أهلك، قلت: ضربت من أهلي، حتى إذا حللت بباب النبى صلى الله عليه وسلم أرجع ولا أدخل عليه وقد أعطيتموني ما قد علمتم، قالوا فأعجل. فإنا قد كفيناك المسألة لم ندع شيئاً الا سألناه، فدخلت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يفقهني في الدين ويعلمني، قال ماذا قلت؟ فأعدت عليه القول، فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عند أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليهم من قومك، فذكر الحديث

١٩٥٧ - أبوهريرة: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي إلى البحرين تبعته فرأيت منه ثلاث خصال لا أدرى أيتهن أعجب، انتهينا إلى ساحل البحر فقال: سموا الله واقتحموا، فسمينا الله واقتحمنا، فعبرنا فما بل الماء أسافل أخفاف ابلنا، فلما قفلنا صرنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء، فشكونا إليه، فقال: صلوا ركعتين، ثم دعا فإذا سحابة مثل النرس قد أرحت عزاليها فسقينا واستقينا، ومات فدفناه في الرمل، فلما سرنا غير بعيد قلنا يجيء سبع فيأكله، فرحعنا فلم نره . للكبير (١٨/٥٥) وفيه إبراهيم بن معمر الهروى. فرجعنا فلم نره . للكبير أخطب النافضاري قال استسقى رسول الله صلى الله عكيه وسكم ماءً فَأَتَيْتُهُ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءً فَكَانَتُ فِيهِ شَعَرَةٌ فَأَحَذْتُهَا فَقَالَ اللهم حَمِّلُهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَأَتَنْتُ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءً فَكَانَتُ فِيهِ شَعَرَةٌ بَيْضَاءُ. رواه أحمد ٢٢٣٧٤"

٨٩٥١– قال الهيثمي(٩٩٠٠): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير حكيم بن حكيم بن عباد وقد وثق. ٨٩٥٧-قال الهيثمي(١٦٠٠٧)رواه الطبراني في الثلاثة،وفيه:إبراهيم بن معمــر الهـراوي والــد إسمـاعيـل و لم أعرفـه،وبقيــة رحالــه ...

والكبير إلا أنه قال: تسعون سنة.

## مناقب أبى أمامة وزيد بن صوحان وفروة بن هبيرة وعبدا لله ابن بسر والهرماس بن زياد والسائب بن يزيد رضى الله عنهم

۱۹۹۵ - ابوامامة: بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى باهلة فأتيتهم وهى على الطعام فرحبوا بى وأكرمونى، وقالوا: تعال فكل فقلت إنى حثت لأنهاكم عن الطعام، وأنا رسول رسول صلى الله عليه وسلم أتيتكم لتؤمنوا به، فكذبونى وزبرونى وأنا حائع ظمآن، فنمت فأتيت فى منامى بشربة لبن، فشربت ورويت وعظم بطنى، قال القوم: أتاكم رحل من أشرافكم فرددتموه، اذهبوا إليه وأطعموه من الطعام والشراب، فقلت لا حاحة لى فى طعامكم وشرابكم، فإن الله أطعمنى وسقانى، فانظروا إلى الحال التى أنا عليها، فنظروا فأريتهم بطنى، فأسلموا عن آحرهم.

۸۹۰۵ على، رفعه: من ســرّه أن ينظر إلى رحــل يسبقه بعـض أعضائـه إلى الجنـة فلينظر إلى زيد بن صوحان. رواه الموصلى (٥١١) بخفى ·

70 ٩٥٦ فروة بن هبيرة: أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم: إنه كان لنا أرباب وربات نعبدهن من دون الله تعالى، فدعوناهن فلم يجبن، وسألناهن فلم يعطين، فحئناك فهدينا، فنحن نعبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق لباً، فقال: يارسول الله، البسنى ثوبين من ثيابك قد لبستهما، فكسانى، فلما كان بالموقف من عرفات قال صلى الله عليه وسلم: أعد على مقالتك، فأعاد عليه، فقال: قد أفلح من رزق لباً.

٨٩٥٣ ـ قال الهيثمي(١٦٠١٩): وراه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ((ستون سنة))، إسناده حسن.

٨٩٥٤ – قائل الهيثمي(١٦٠٥٦): رواه الطبراني بإسنادين وإسناد الأولى حسن فيه أبو غالب وقد وثق.

٨٩٥٥ حقال الهيشمي(١٦٠٩٣): رواه أبويعلى، وفيه: من لم أعرفهم.

٨٩٥٦– قال الهيثمي(١٦١٠٤): رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رحاله ثقات.

۷۹۰۷ - عبدالله بن بسر: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسى فقال: يعيش هذا الغلام قرناً. فعاش مائة سنة، وكان في وجهه ثألول فقال: لا يموت حتى يذهب الثألول من وجهه. للكبير والبزار يذهب الثألول من وجهه. للكبير والبزار مره ١٨٥٨ - الهرماس بن زياد: وفد أبي وأنا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي: ادع الله لي ولابني. فمسح رأسه وبايعه على الإسلام. للأوسط بخفي مراسه وبايعه على الإسلام. للأوسط بخفي ورأسه أسود، فقلت: يا مولاي ما لرأسك لا يبيض؟ فقال: لا يبيض رأسي أباداً، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى وأنا غلام ألعب مع الغلمان، فسلم وأنا معهم فرددت عليه السلام من بين الغلمان فدعاني فقال لى ما اسمك؟ فقلت السائب بن يزيد بن أخت النمر، فوضع يده على رأسى قال: بارك الله فيك، فلا يبيض موضع يده أبداً.

## مناقب حرملة بن زيد وحمزة بن عمرو وورقة بن نوفل والأحنف بن قيس

٠٩٦٠ - ابن عمر: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاءه حرملة بن زيد محلس بين يديه، فقال: يا رسول الله الإيمان ها هنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق ههنا، وأشار الى صدره، ولا نذكر الله إلا قليلا، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فردد عليه ذلك حرملة، فأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف حرملة فقال: اللهم اجعل له لساناً صادقاً وقلباً شاكراً وارزقه حبى وحب من يجبنى وصير أمره إلى الخير، فقال

٨٩٥٧ – قال الهيثمي(١٦١١٩): رواه الطبراني والبزار باختصار الثؤلول إلا أنه قال: قــال رســول الله: ليدركـن قرنــا، ورجــال أحد إسنادى البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقه.

٨٩٥٨ - قال الهيثمي(١٦١٤١): رواه الطيراني في الأوسط، وفيه: جماعة لم أعرفهم.

٩٥٩ - قال الهيثمى (١٦١٤): رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الكبير: كان وسط رأس السائب أسود وبقيه أبيض فقلت له: يا يسدى وا لله ما رأيت مثل رأسك هذا قط هذا أسود وهذا أبيض قال: أفلا أعجرك يا أبني قلت بلي: قال إنى كنت مع صبيان نلعب فمر بي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضت له فسلمت عليه فقال: ((وعليك، من أنت؟)) قلت: أنا السائب بن يزيد أخو النمر بن قاسط، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال: ((بارك الله فيك)) قال: فلا والله لا يبيض أبداً، ولا يزال هكذا أبداً. ورجال الكبير رجال الصحيح غير عطاء مسولى سائب وهو ثقه ورجال الصغير والأوسط ثقات.

حرملة: يا رسول الله إن لى اخواناً منافقين كنت فيهم رأساً، ألا أدلك عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من جاءنا كما جئتنا اسغفرنا له كما استغفر لك، ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرق على أحد ستراً.

للكبير(٣٤٧٥)

۸۹۲۱ - حمزة بن عمرو الأسلمى: أسرينا في سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فأضاءت أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم وما سقط من متاعهم، وإن أصابعي لتنير.

۸۹۲۲ مائشة ، رفعته: لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين .
 رواه البزار (۲۷۵۱) .

۸۹۶۳ ماء بنت أبى بكر: أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده. للكبير (۸۲/۲٤)

٩٦٤ - ١٩٦٤ عبر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب هل تنفعه نبوتك؟ قال نعم، أخرجته من غمرات جهنم إلى ضحضاح منها، وسئل عن خديجه لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن، فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا ضخب فيه ولا نصب، وسئل عن ورقة بن نوفل فقال: أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس، وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: يبعث يـوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسي عليه السلام. (واه الموصلي (٢٠٤٧)

٨٩٦٥ – عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ بَيْنَمَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ أَلا أَبَشِّرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَتَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِكَ بَنِي سَعْدٍ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ قَالَ فَقُلْتُ أَنْتَ وَاللَّهِ مَا قَالَ إِلا خَيْرًا وَلا أَسْمَعُ إِلا

<sup>.</sup> ٩٦٦ هـ قال الهيثمي(١٦١٤٧): رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح.

٨٩٦١ ـ قال الهيثمي(١٦١٥٣):رواه الطبراني، ورحاله ثقات وفي كثير بن زيد خلاف.

٨٩٦٢ قال الهيثمي(١٦١٧٥) رواه البزار متصلا ومرسلا، وزاد في المرسل: كمان بين أخمى ورقة وبين رجمال كملام فوقع الرجل في ورقه ليغضبه، والباقي بنحوه ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح.

٨٩٦٣ مال الهيثمي(١٦١٧٦):رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح.

٨ ٦ ٩ ٨- قال الهيثمي(١٦١٧٧): رواه أبويعلي، وفيه: بحاله، وهذا مما مدح من حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح.

حُسْنًا فَإِنِّي رَجَعْتُ فَأَحْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِمَقَـالَتِكَ قَـالَ اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِلْأَحْنَفِ قَالَ فَمَا أَنَا لِشَيْءٍ أَرْجَى مِنْهَا. رواه أحمد "٢٢٦٥" والكبير

مناقب خديجة بن خويلد وفاطمة وعائشة وصفية وسودة وأسماء بنت أبى بكر وأم حرام وأم سليم وهند بنت عتبة رضى الله عنهن ١ ٨٩٦٨ عن إسْمَعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْحَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لا صَحَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ.

٨٩٦٧ حَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةً فَرَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتُ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلا خَدِيجَةً فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتُ وَكَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدً.

٨٩٦٨ - وفي رواية: وَتَزَوَّ حَنِي بَعْدَهَا بِثَلاثِ سِنِينَ. رواه البخارى "٣٨١٧" مَا ١٩٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُورْلِلِا أُخْتُ خَلِيجَةَ عَلِيجَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَلِيجَةَ فَارْتَاعَ لِلْلَكِ فَقَالَ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَلِيجَةَ فَارْتَاعَ لِلْلَكِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرُفَ اسْتِئْذَانَ خَلِيجَةَ فَارْتَاعَ لِلْلَكِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرُفُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرْيُشٍ حَمْرًاءِ الشِّدُوتَيْنِ اللَّهُ عَيْرًا مِنْهَا. رواه البَّحارى "٣٨٢١"

٨٩٧٠ – عَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسَبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةً عِمْرَانَ وَحَدِيجَةً بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةً وَلُولِهِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةً وَلُولِهِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةً وَلُولِهِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةً وَوَاللّهِ وَفَاطِمَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةً امْرَأَةً وَالْعَرْفَى ٣٨٧٨".

٩٩٦٠~ قال الهيثمي(١٦١٩١): رواه أحمد و الطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير على بن زيد وهو حسن الحديث. ٨٩٦٦- أخرجه: البخاري "١٧٩٢"، أحمد "١٨٦٦٢".

٨٩٦٧- أخرجه: مسلم "٢٤٣٥"، الترمذي "٢٠١٧"، ابن ماجة "١٩٩٧"، أحمد "٢٥١٣٠".

٨٩٦٨ - أخرجه: مسلم "٢٤٣٥"، الترمذي "٢٠١٧"، ابن ماجة "١٩٩٧"، أحمد "٢٥١٣٠".

٨٩٦٩- أخرجه: مسلم "٢٤٣٢"، أحمد "١١٦٧".

٨٩٧٠ قال الألباني: صحيح "٣٠٥٣".

النَّاسِ كَانَ أَحَبُّ إِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَقِيلَ مِنَ الرِّجَالِ النَّاسِ كَانَ أَحَبُّ إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا.

رواه الترمذى "٣٨٧٤" قَالَتْ زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا.

رواه الترمذى "٣٨٧٤" قَالَتْ خَوْبُهُ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَهُ لَمْ يُعَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنّتِي ثُمَّ أَخْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ وَسِلّمَ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنّتِي ثُمَّ أَخْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمِيلِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثّانِيَةَ فَصَحِكَتْ فَقُلْتُ شَيْعِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ يَشِنِ نِسَائِهِ بِالسّرَارِ ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِينَ فَقَالَ مَرْ مَنْ يَنْ نِسَائِهِ بِالسّرَارِ ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِينَ فَلَكُ مَنُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَا لَوْقَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَا حَدَّثِينِي مَا لللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَا حَدَّثِينِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَمْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا وَيَنَ لَمَا حَدَّثِينِي مَا وَلَكُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَا حَيْنَ سَارَّنِي فِي قَالَتْ فَقَالَتْ قَمَا أَلَانَ فَنَعَمْ أَمَّا حَيْنَ مَا حَدِنَ سَارَّنِي فِي

الْمَرَّةِ الْأُولَى فَأَحْبَرَنِي أَنَّ حَبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن وَإِنْـهُ

عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْن وَإِنِّي لا أُرَى الْأَجَلَ إلا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبري فَإِنَّهُ نِعْمَ

السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَاثِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ

فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ. ٨٩٧٣- وفي رواية: ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

رواه البخاري "٤٤٣٤".

٨٩٧٤ - وفي رواية:قَالَ أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ. رواه مسلم "٢٤٥٠"

٨٩٧١ قال الألباني: منكر "٨١٤".

۸۹۷۲ – أخرجه: البخارى "٣٦٢٤"، الترمذى "٣٨٧٢"، ابن ماجة "١٦٢١"، أحمد "٢٥٥٠١". ٨٩٧٣ – أخرجه: مسلم "٢٤٥٠"، الترمذى "٣٨٧٢"، ابن ماجة "٢٦٢١"، أحمد "٢٥٥٠١". ٨٩٧٤ – أخرجه: البخارى "٣٦٢٤"، الترمذى "٣٨٧٢"،ابن ماجة "٢٦٢١"، أحمد "٢٥٨٧٤".

٥٩٥-وعن أُمَّ سَلَمَةَ نحوه، وفيه: ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْـلِ الْحَنَّةِ إِلا مَرْيَـمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ.

٨٩٧٦ – عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلُ مِنَ الْنَسَاءِ إِلا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَـمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

رواه البخاري "٣٤١١".

٨٩٧٧ – عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَا عَائِشَ هَذَا حِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلامُ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لاَ أَرَى تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وواه البخارى "٣٧٦٨"

٨٩٧٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ فَطُّ فَصَالًا فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. رواه الترمذي "٣٨٨٣"

٨٩٧٩ حَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا نَـالَ مِنْ عَائِشَـةَ عِنْـدَ عَمَّـارِ بْـنِ يَاسِرٍ فَقَـالَ أَغْرِبْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا أَتُوْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رواه الترمذي "٣٨٨٨"

٨٩٨-عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْآخِرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْآخِرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكُلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكُلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكُلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكِلِّمُ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ عَائِشَةً فَكُلِّمَ وَرْبُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ

٨٩٧٥- لم أحده في الصحيح ولا في الضعيف عند الألباني.

٨٩٧٦-أخرجه:مسلم" ٢٤٣١"، الترمذي "٢٨٣٤"،النساتي "٣٩٧٤"،ابن ماجة" ٣٢٨٠"،أحمد "٣٩١٦٩"

٨٩٧٧-أخرجه:مسلم"٢٤٤٧"، أبوداود"٢٣٢٥"، النرمذي"٨٨١"، النسائي"٣٩٥٣"، ابن ماجة"٣٦٩٦"،أحمد "٢٥٢١٨".

٨٩٧٨ - قال الألباني: صحيح "٣٠٤٤".

٨٩٧٩ ـ قال الألباني: ضعيف الإسناد "٨١٥".

النّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَدِيَّةٌ فَلَيْهُا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْعًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيهِ قَالَتْ فَكَلَّمْتُهُ حِينَ دَارَ إِلِيهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلُ لَهَا شَيْعًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتُهُ حِينَ دَارَ إِلِيهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلُ لَهَا شَيْعًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَقَلْنَ لَهَا لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي تُوْبِ الْمَرَأَةِ إِلا مَعْلَمَ فَقَالَ لَهَا لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَإِنّا فِي تُوْبِ الْمَرَأَةِ إِلا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ثُمَّ إِنّهُنَّ دَعُونَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى يَعْفَلَ لَا بُنَيْتُ أَلُا تُعْرِينِ مَا إِنْهِ فَاللّمَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ الْسَلْفَ أَنْ اللّهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ الْسَلْقَ وَيَعْتَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْفُولُ أَلَى عَائِشَةَ هَلْ تَعْرَدُ فَكَلَّمَتُ فَقَالَ يَا بُنَيْهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ الْسَلَى أَيْ يَشَعُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى عَائِشَةً وَقَالَ إِنّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى عَائِشَةً وَقَالَ إِنّهَا وَقَالَ إِنّهَا وَقَالَ إِنّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى عَائِشَةً وَقَالَ إِنّهَا وَقَالَ إِنّهَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى عَائِشَةً وَقَالَ إِنْهَا أَلِي مُنْ مَا مُؤْلِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى عَائِشَةً وَقَالَ إِنّهَا وَقَالَ إِنّهَا أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى عَائِشَةً وَقَالَ إِنّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٨٩٨١-وفي رواية: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ النِّبِيِّ كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَرَ اهْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأُوصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي وَأَصْدَقُ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهِ تَعَالَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ عَلَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ عَلَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيها تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ عَلَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيها تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيها تُسْرِعُ مِنْهَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي اللَّهِ مَنْهَا لَهُ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيها تُسْرِعُ مِنْها اللَّهُ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيها تُسْرِعُ مِنْها اللَّهُ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَةً وَاللَّهُ مَا عَدَا اللَّهِ مَا عَدَا اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ مَا عَدَا اللَّهُ مَا عَدَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْمَ مَا عَدَا اللَّهُ اللَّهُ

۸۹۸۲ عروة: ما رأيت امرأة أعلم بطب ولا فقه ولا شعر من عائشة. للكبير (۱۸۲/۲۳)

٨٩٨٠ أخرجه: مسلم "٢٤٤١"، الترمذي "٣٨٧٩"، النسائي "٣٩٥٠"، أحمد "٣٩٥٠".

٨٩٨١- أخرجه: البخاري "٢٥٨١"، النسائي "٣٩٤٦"، أحمد "٢٤٠٥٢".

٨٩٨٢- قال الهيثمي(١٥٣١٧): رواه الطبراني بإسناده الذي قبله. [وقال الهيثمي في الإسناد الذي قبله حسن الإسناد].

۸۹۸۳ الزهرى، أرسله: لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم كانت عائشة أكثر من علمهن. للكبير (۱۸٤/۲۳)

٨٩٨٤ - عَنْ أَنْسِ قَالَ بَلَغَ صَفِيَّةً أَنَّ حَفْصَةً قَالَتْ بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتْ فَدَّحَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ فَقَالَتْ يَهُودِيٍّ فَلَتْ لِي حَفْصَةُ إِنِّي النَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنْكِ لابْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِي وَإِنَّكِ بِنْتُ يَهُودِيٍ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكِ لابْنَةُ نَبِي وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِي وَإِنَّكِ بَنِي فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ. رواه الترمذي "٣٨٩٤" لَتَحْتَ نَبِي فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ. رواه الترمذي "٣٨٩٤" لَتَحْتَ نَبِي فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَة وَعَائِشَة كَلامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَة وَعَائِشَة كَلامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَلا قُلْتِ فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنْ وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونُ وَعَمِّي مُوسَى وَكَانَ الَّذِي بَلَغَهَا أَنَّهُمْ قَالُوا نَحْنُ أَرُواحُ النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَانُوا نَحْنُ أَرُواحُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَانُ الرَّواءُ الرَّمِذِي عَلَى وَسَلَّمَ وَبَنَاتُ عَمِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَائَتُ عَمِّهِ.

٨٩٨٦ - عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ صَلاةِ الصَّبْحِ مَاتَتْ فُلانَةُ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ فَقِيلَ لَهُ أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا فَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَرْوَاجِ النَّبِي عِلَيْ . . . . رواه الترمذي " ٣٨٩١ ولرزين: ماتت سودة فسماها.

مُ ٩٨٧ - عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّيْيْرِ يَقُولُونَ يَا ابْنَ الْبُيْرِ يَقُولُونَ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَا بُنِيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِي شَفَرَتِهِ آخِرَ قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِي شَفْرَتِهِ آخِرَ قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ إِيهًا وَالْإِلَهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا. وواه البخارى "٣٨٨ه"

۸۹۸۳- قال الهيشمى(۱۵۳۱۸): رواه الطبرانى مرسلا رجاله ثقات. ۸۹۸۶- قال الألبانى: صحيح "۳۰۰۵". أخرجه: أحمد "۱۹۸۴".

٨٩٨٥ قال الألباني: ضعيف الإسناد "٨١٦".

٨٩٨٦- قال الألباني: حسن "٣٠٥٤". أخرجه: أبوداود "١١٩٧". ٨٩٨٧- أخرجه: أحمد "٨٦٣٨".

٨٩٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ يَرْكُبُونَ ثَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ شَكَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَثْمَ اللَّهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ وَ وَلَكُ مُنْ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبيلِ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ قَالَ أَنْتِ مِنَ اللَّهُ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْمُلُوكِ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهُ وَلَا أَنْتِ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَ أَوْ مُثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْمَاسِوَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهُ وَالْ يَعْمَلُوكَ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ الْمُلُوكِ عَلَى الْمُعْولِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَ اللَّهُ وَلَا الْمُحْرِ زَمَانَ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ عَنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَ أَنْ وَكِبَتِ الْبَحْرِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلْمَ الْمُعُلِولِ عَلَى الْمُعْولِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولُولُو عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُعْولِيةَ فَصُوعِتْ عَنْ الْبَعُولِيةَ فَلَكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعُولِيةَ عَلَى الْمُولُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى

٨٩٨٩ - وفي رواية: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَـزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَعْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا. لمسلم "١٩١٢" فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرْبَتْ لَهَا بَعْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا. لمسلم "١٩١٢" ، ٩٩٨ - وفي رواية: سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُصَ. وهم ٩٩٨ - وفي رواية: سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُصَ. وهم ١٩٤٧" وهم الله المؤلفة والله ١٩٤٠ والله المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

٩٩٨ – عَنْ أَنَس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتٍ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مُعِن .

٩٢-٨٩عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأَيْتَنِي دَخَلْتُ الْحَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ. رواه البخارى "٣٦٧٩"

۸۹۸۸ - اخرجه: مسلم "۱۹۱۲"، ابو داود "۲٤۹۰"، الترمذي" ۱۹۶۵"، النسائي "۳۱۷۱ "، ابن ماجه "۲۷۷۲"، الدارمسي "۲۲۲۱"، الدارمسي "۲۲۲۲"، احمد "۲۲۷۸"، مالك "۲۰۱۱"،

٨٩٨٩- أخرجه: البخاري "٦٢٨٢"، أبوداود "٢٤٩٠"، الترمذي "١٦٤٥"، النسائي "٣١٧١"، ابن ماجة "٢٧٧٦"، الدارمي "٢٤٢١"، أحمد "٢٣٣٩"، مالك "٢٠١٠".

<sup>.</sup> ٩٩٩ مـ قال الألباني: صحيح "٢١٧٤". اخرجه: البخساري "٢٢٨٢"، مسلم "١٩١٢"، السترمذي " ١٦٤٥"، النسسائي " ٣١٧٠"، ابن ماجه "٢٢٧٦"، البن ماجه "٢٢٧٦"، الدارمي "٢٤٤٦"، أخمد ١٣١٠، مالك "١٠١١".

٨٩٩١- أخرجه: مسلم "٥٥٥٧".

٨٩٩٢ - أخرجه: مسلم "٢٣٩٤"، أحمد "١٤٥٨٤".

٩٩٣ - عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. رواه مسلم "٢٤٥٦" قَالُوا هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. رواه مسلم "٢٤٥٦" قَالُوا هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. رواه مسلم "٢٤٥٦" وَ ١٩٤ - عن عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَلِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَلِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاء أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاءِ أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاء أَحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاء أَحَبٌ إِلَى أَنْ يُعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَاء أَحَبٌ إِلَى أَنْ يُعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاء أَنَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحَبٌ إِلَى أَنْ يُعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَاء أَكَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أُولُولُ مِنْ مَعْرُوفٍ. رواه البخارى "٢١٦١" لَهُ عَيَالَنَا قَالَ لَهَا لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ. رواه البخارى "٢١٦١"

## مناقب زينب ورقية وأم كلثوم بنات النبي الله الله النبي الله وأم سلمة وغيرهن من النساء

٥٩٩٥ – عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة، فخرجوا في طلبها، فأدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها، وألقت ما في بطنها وهريقت دماً، فتخلت وتشاجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقال بنو أمية: نحن أحق بها، وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص وكانت عند هند بنت عتبة، فقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ قال: بلي، قال: فخذ خاتمي فأعطها إياه، فانطلق زيد يتلطف فلقي راعياً لأبي العاص فقال: لمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد، قال: هل أعطيك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال نعم، فأعطاه الخاتم وانطلق الراعي وأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته، فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل، قالت: أين تركته؟ قال بمكان كذا، فسكتت، حتى إذا كان الليل خرجت إليه، فلما حاءته أركبها وراءه حتى أتت، فكان علي يقول: هي خير بناتي، أصيبت في، فبلغ ذلك على بن الحسين فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك تنقص فاطمة؟

٨٩٩٣- أخرجه: النسائي "٢٧٧"، أحمد "١٣١٠٢".

٩٩٤- أخرجه:مسلم"٤ ١٧١ "،ابوداود"٣٥٣٠"،النسائي" ٢٤٠٠"، ابن ماجه "٣٢٩٣"، الدرمي "٢٢٥٩"،احمد "٢٥٣٠٠".

فقال عروة: والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب وأنسى أنتقص فاطمة، أما بعد هذا فإنى لا أحدث به أبداً. للكبير (٤٣١/٢٢) والأوسط والبزار '

۱۹۹۸ قتادة بن دعامة: كانت رقية بنت النبي عند عتبة بن أبي لهب، فلما نزلت تبت يدا أبي لهب، سأل النبي عتبة طلاقها، وسألته رقية ذلك، فطلقها فتزوجها عثمان وتوفيت عنده.

للكبير(۲۲/۲۲)بلين

## ومر مطولا في صبره ﷺ في تبلبغه. `

۸۹۹۷ - الزبیر بن بکار: کانت أم کلثوم بنت النبی صلی الله علیه وسلم عند عتبة بن أبی لهب ففارقها، فلما توفیت رقیة عند عثمان زوجه النبی صلی الله علیه وسلم أم کلثوم، فتوفیت عنده و لم تلد له، وقال صلی الله علیه وسلم: لو کان لی عشر لزوجتکهن.

۸۹۹۸ - زينب بنت أبي سلمة:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة فدخل عليها الحسن والحسين وفاطمة، فحعل الحسن من شق والحسين من شق وفاطمة في حجره. فقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وأنا وأم سلمة حالستان، فبكت أم سلمة، فنظر اليها فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، خصصت هؤلاء وتركتني أنا وابنتي، فقال: أنت وابنتك من أهل البيت. للكبير (٢٨١/٢٤) والأوسط

٩٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ قِلادَةُ حَزْعٍ فَقَالَ لاَفْعَنَّهَا إِلَى أَحَبِّ أَهْلِي إِلَيَّ فَقَالَتِ النِّسَاءُ ذَهَبَتْ بِهَا ابْنَةُ أَبِي قُحَافَةً فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِ لاَفْعَنَّهَا إِلَى أَحَبِّ أَهْلِي إِلَيَّ فَقَالَتِ النِّسَاءُ ذَهَبَتْ بِهَا ابْنَةُ أَبِي قُحَافَةً فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِ لاَدُومِلِي أَمَامَةً بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وواه أحمد "٢٥٧١٧" والموصلي

٥٩٩٠ – قال الهيثمي(٢٣١ه١)رواه الطبراني في الكبير والأوسط،بعضه، ورواه البزار وحاله رحال الصحيح.

٨٩٩٦-قال الهيثمي(٢٣٨٥): رواه الطبراني، وفيه: زهير بن العلاء، ضعفه أبوحاتم ووثقه ابن حبان فالإسناد حسن.

٨٩٩٧ – قال الهيثمي(١٥٢٤٢): رواه الطيراني منقطع الإسناد. وقد تقدم قصة طلاق عتيبة بن أبي لهب إياهـــا في المفــازي فيمــا لقى من أذى المشركين وبعضها في مناقب عثمان رضى الله عنه.

٨٩٩٨ قال الهيثمي(٥٠٠٥):رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار، وفيه: ابن لهيعة، وهو لين.

٨٩٩٩ مال الهيثمي(٣٩١): رواه الطبراني و اللفظ له، وأحمد باختصار وأبويعلي، وإسناد أحمد وأبويعليحسن.

۹۰۰۰ وللكبير، قال: الزبير بن بكار، وأوصى أبو العاص بابنته أمامة إلى الزبير،
 فزوجها الزبير علياً بعد وفاة فاطمة، وقتل على وهي عنده و لم تلد.

للكبير (۲۲/۲۲)

١٩٠٠ - انس: لما توفيت فاطمة بنت أسد أم على، دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها، فقال: رحمك الله يا أمى، كنت أمى بعد أمى، تجوعين وتشبعيننى، وتعرين وتكسيننى، وتمنعين نفسك طيباً وتطعميننى، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة، ثم أمر أن تغسل ثلاثاً، فلما بلغ الماء الذى فيه الكافور سكبه صلى الله عليه وسلم بيده، ثم حلع قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا أسامة وأبا أيوب الانصارى وعمر وغلاماً أسود يحفرون، فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره صلى الله عليه وسلم بيده، وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل فاضطجع فيه، ثم قال: الله الذى يحيى ويميت وهو حى لا يموت، اللهم اغفر لأمى فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها ووسع عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر.

للكبير (٢٤/ ٣٥) والأوسط بلين

۱۹۰۰ ۲ - عبدالرحمن بن أبى رافع: أن أم هانىء بنت أبى طالب قال لها عمر: اعملى، فإن محمداً لا يغنى عنك شيئاً، فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتى لاتنال أهل بيتى، وأن شفاعتى تنال حاء وحكم: قبيلتان.

٩٠٠٣ – عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ عَاثِشَةَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْتُونِي بَوَضُوءِ قَالَتْ فَابْتَدَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ الْكُوزَ فَأَخَذْتُهُ أَنَا فَتَوَضَّأَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ أَوْ طَرْفَهُ إِلَيَّ وَقَالَ أَنْتِ مِنِّي وَأَنَا مِنْكِ. رواه أحمد "٢٦٨٨٧"

<sup>. • •</sup> ٩ - قال الهيثمي(١٥٣٩٢):رواه الطبراني وإسناده منقطع.

٩٠٠١ - قال الهيثمي(٩٩٩٥): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: روح بـن صـلاح، وثقـه ابـن حبـان والحـاكم وفيـه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٩٠٠٢ – قال الهيثمي(١٥٤٠١): رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات.

٩٠٠٣– قال الهيثمي(٤٠٤): رواه أحمد ورجاله ثقات.

٤٠٠٤ - وللكبير بلين عن ابن عمر وغيره، قدمت درة بنت أبي لهب مهاجرة، فقال لها نسوة من بني زريق: أنت بنت أبي لهب الذي قال الله فيه: ﴿ تبت يدا أبي لهب الآية، يغني عنك مهاجرك: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ما قلن لها، فسكتها وقال لها اجلسي، ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر، ثم قال أيها الناس: مالى أوذي في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال حي حاء وحكم وصدا وسهلب يوم القيامة.

٩٠٠٤ – قال الهيثمـي(١٥٤٠٢):رواه الطيراني، وفيه عبدالرحمن بن بشير الدمشقى وثقه ابن حبان وضعفه أبوحاتم وبقية رجالــه ثقات.

|     | فهرس موضوعات المجلد الثالث                                             | -    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | غزوة أحد                                                               | ,    |
| 11  | من ذكر في مجمع الزوائد من شهداء أحد                                    | ۲    |
| ١٢  | غزوة الرجيع وغزوة بثر معونة وغزوة فزارة                                | ۲.   |
| ١٨  | غزوة الحندق وغزوة بنى قريظة                                            | ٤    |
| 71  | غزوة ذات الرقاع وغزوة بنى الصطلق وغزوة أنمار                           | 0    |
| 40  | غزوة الحديبية                                                          | ٦    |
| ٣٦  | غزوة ذى قرد وغزوة خيبر وعمرة القضاء                                    | ٧    |
| ٤١  | غزوة مؤتة من أرض الشام وبعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من حهينة          | ٨    |
| ££  | غزوة الفتح                                                             | ٩    |
| ٥٢  | غزوة حنين                                                              | ١.   |
| 71  | غزوة أوطاس وغزوة الطائف                                                | 11   |
| ٦٣  | بعث خالد بن الوليد إلى بني حزيمة وسرية عبدا لله بن حذافة السهمي وعلقمة | 14   |
| •   | ابن بحزر المدلجى ويقال إنها سرية الأنصار                               |      |
| 7.5 | بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن وبعث على وخالد إلى اليمن وهما قبل حجة     | ١٣   |
|     | الوداع                                                                 |      |
| 77  | غزوة ذى الخلصة وغزوة ذات السلاسل وغزوة تبوك                            | ١٤   |
| ٦٨  | سرية بني الملوح وسرية زغبة السحيمي وغيرها                              | 10   |
| ٧٣  | قتال أهل الردة                                                         | . 17 |
|     | كتاب التفسير                                                           | -    |
| ٧٥  | فضل القرآن وفضل سور وآيات مخصوصة                                       | ۱۷   |
| ٨٩  | من تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة                                     | ١٨   |
| ١٠٣ | سورة آل عمران                                                          | ١٩   |
| 1.9 | سورة النساء                                                            | ۲.   |
| 141 | سورة المائدة                                                           | ۲١   |
| 144 | سورة الأنعام                                                           | 77   |
| ١٣٠ | سورة الأعراف وسورة الأنفال                                             | 77   |
| 140 | سورة براءة                                                             | 7 £  |
| ١٤٨ | سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم                                   | 40   |
| ١٥٣ | سورة الحجر والنحل والإسراء                                             | 77   |
| 104 | سورة الكهف ومريم                                                       | . 44 |
| ١٦٤ | سورة طه والأنبياء والحج والمؤمنون                                      | ۲۸   |
| 177 | سورة النور                                                             | 79   |
| ۱۷۸ | سورة الفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت                          | ٣٠   |
| 174 | سورة الروم ولقمان والسحدة والأحزاب                                     | ۳۱   |
| ١٨٩ | سورة سبأ وفاطر ويس والصافات وص والزمر                                  | ٣٢   |

| 198   | سورة المؤمن وحم السحدة والشورى والزخرف والدخان                         | ٣٣ |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 19.8  | سورة الأحقاف والفتح والحجرات والذاريات                                 | ٣٤ |
| ۲۰۳   | سورة الطور والنحم والرحمن والواقعة والحديد                             | ٣٥ |
| ۲.٧   | سورة المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون                | ٣٦ |
| 717   | سورة التغاين والطلاق والتحريم                                          | ۳۷ |
| 414   | سورة نون ونوح والجن والمزمل والمدثر                                    | ۳۸ |
| 771   | من سورة القيامة إلى آخر القرآن                                         | ٣٩ |
| 779   | الحث على تلاوة القرآن وآداب التلاوة وتجزيب القرآن                      | ٤٠ |
| 770   | حواز أختلاف القراءات وما حاء مفصلا وترتيب القرآن                       | ٤١ |
| 7 2 2 | كتاب تعبير الرؤيا                                                      | ٤٢ |
| 707   | كتاب الطب وما يقرب منه                                                 | ٤٣ |
| 770   | الرقى والتمائم والعين ونحو ذلك                                         | ٤٤ |
| 777   | الطيرة والفأل والشؤم والعدوى                                           | ٤٥ |
| 440   | النجوم والسحر والكهانة                                                 | ٤٦ |
| 447   | كتاب القدر وفيه محاحة آدم لموسى وحكم الأطفال وذم القدرية وغير ذلك      | ٤٧ |
| PAY   | كتاب الأدب والسلام والجواب والمصافحة وتقبيل أليد والقيام للداخل        | ٤٨ |
| Y 9 A | الإستئذان                                                              | ٤٩ |
| ٣.٣   | العطاس والتنائب والمحالسة وآداب المحلس وهيئة النوم والقعود             | ٥, |
| ٣٠٩   | التعاضد بين المسلمين بالنصرة والحلف والإخاء والشفاعة وغير ذلك          | ٥١ |
| 717   | التوادد وكتمان السر وصلاح ذات البين والاحترم وحسن الخلق والحياء وغيرها | ٥٢ |
|       | من الآداب                                                              |    |
| 777   | الثناء والشكر والمدح والرفق                                            | ٥٣ |
| 771   | الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصح والمشورة                        | ٥٤ |
| ٣٢٩   | النية والإخلاص والوعد والصدق والكذب                                    | 0  |
| 44.5  | السخاء والكرم والبحل وذم المال والدنيا                                 | ٥٦ |
| 717   | الغضب والغيبة والنميمة والغناء                                         | ٥٧ |
| 729   | اللهو واللعب واللعن والسب                                              | ٥٨ |
| 700   | الحسد والظن والهجران وتتبع العورة                                      | ٥٩ |
| ٣٦.   | الكبر والرياء والكبائر                                                 | ٦. |
| *11   | النفاق والمزاح والمراء                                                 | 71 |
| ۳۷۰   | الأسماء والكنبى                                                        | ٦٢ |
| ۳۷۸   | الشعر                                                                  | 74 |
| 77.5  | كتاب البر والصلة (بر الوالدين)                                         | ٦٤ |
| ۳۸۷   | بر الأولاد والأقارب وبر اليتيم وإماطة الأذى وغير ذلك                   | ٦٥ |
| ۳۹۲   | صلة الرحم وحق الجار                                                    | 11 |
| 797   | الرحمة والضيافة والزيارة                                               | ٦٧ |
| ٤٠٢   | كتاب المناقب ما ورد في ذكر بعض الأنبياء ومناقبهم                       | ٦٨ |

| ٤١١   | من فضائل النبي ﷺ غير ما تفرق في الكتاب                                                                         | ٦٩   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 113   | من صفاته وشعره وخاتم النبوة ومشيه وكلامه وعرقه وشجاعته وأخلاقه على                                             | ٧٠   |
| 473   | من علاماته مخلف غير ما تفرق في الكتاب                                                                          | ٧١   |
| £773  | الإسراء                                                                                                        | ٧٢   |
| ££V   | من أخباره ﷺ بالمغيبات                                                                                          | ٧٣   |
| 204   | من كلام الحيوانات والجمادات له ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ | ٧٤   |
| ٤٥٧   | من زيادة الطعام والشراب ببركته هيئن                                                                            | ٧٥   |
| £7.A  | من إحابة دعائه على وكف الأعداء عنه                                                                             | ٧٦   |
| £YY   | مما أسأله عنه أهل الكتاب وصدقوه في حوابه ﷺ                                                                     | ٧٧   |
| ٤٧٤   | معجزات متنوعة له وذكر عمره وأولاده کمانی                                                                       | ٧٨   |
| ٤٧٩   | من فضائل الصحابة المشتركة التي لا تخص واحداً منهم رضي الله عنهم أجمعين                                         | ٧٩   |
| 197   | مناقب أبي بكر الصديق رضى الله عنه                                                                              | ۸٠   |
| 197   | مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه                                                                               | ۸١   |
| ٥٠٣   | مناقب عثمان بن عفان رضی الله عنه                                                                               | ۸۲   |
| 011   | مناقب الإمام على رضى الله عنه                                                                                  | ۸۳   |
| ٥١٨   | مناقب بقية العشرة                                                                                              | ٨٤   |
| ٥٢٨   | مناقب العباس وجعفر والحسن والحسين                                                                              | ٨٥   |
| ٥٣٦   | مناقب زید بن الحارثة وابنه أسامة وعمار بن یاسر وعبدا لله بن مسعود وأبي ذر                                      | ٨٦   |
|       | الغفارى                                                                                                        |      |
| 0 8 0 | مناقب حذيفة بن اليمان وسعد بن معاذ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير                                              | ۸٧   |
| 0 8 9 | مناقب بلال بن رباح وأبئ بن كعب وأبى طلحة الأنصارى والمقداد بن عمرو                                             | ۸۸   |
|       | وأبى قتادة الأنصارى رضى الله عنهم                                                                              |      |
| 001   | مناقب سلمان وأبى موسى وعبدا لله بن سلام وابنه يوسف وحرير وحابر                                                 | ۸۹   |
| -6    | وعبدا لله وأبيه وأنس والبراء ابنى مالك رضى ا لله عنهم                                                          |      |
| ००१   | مناقب ثابت بن قیس وأبی هریرة وحاطب بن أبی بلتعة وحلیبیب                                                        | ٩.   |
| ٥٧٠   | مناقب حارثة بن سراقة وقيس بن سعد بن عبادة وحالد بن الوليد وعمرو بن                                             | ٩١   |
|       | العاص وأبى سفيان بن حرب وابنه معاوية رضى الله عنهم                                                             |      |
| 750   | مناقب سنين أبو جميلة وعبادة وضماد وعدى بن حاتم وثمامة بن أثال وعمرو                                            | 97   |
|       | ابن عبسة السلمي                                                                                                |      |
| ০খখ   | مناقب حمزة بن عبدالمطلب وعقيل بن أبى طالب وأبى الحارث وعبدا لله بن                                             | ٠ ٩٣ |
|       | جعفر                                                                                                           |      |
| ৽ৼ৽   | مناقب خباب بن الأرت وسالم مولى أبى حذيفة وعامر بن فهيرة وعامر بن                                               | 9 £  |
|       | ربيعة وعبدا لله بن جحش وصهيب                                                                                   |      |
| ०२१   | مناقب عثمان بن مضعون ومعاذ بن حبل وعمرو بن الجموح والحارثة بن                                                  | ۹۵   |
|       | النعمان وبشير بن البراء وعبدا لله بن رواحة                                                                     |      |

| ٥٧١ | مناقب أبي اليسر وعبدا لله بن عبدا لله بن أبي قتادة بن النعمان وعبادة بن                                         | 97  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | الصامت وخزيمة بن ثابت وأبي أيوب                                                                                 |     |
| ٥٧٣ | مناقب أبي الدحداح وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وأبي                                               | 9.7 |
|     | الدرداء وزاهر بن حرام وعبدا لله ذي البحادين                                                                     |     |
| ٥٧٤ | مناقب عبداً لله بن الأرقم وعثمان بن أبي العاص ووائل بن حجر والعلاء بن                                           | ٩٨  |
|     | الحضرمي وأبى زيد عمرو بن أخطب                                                                                   |     |
| ٥٧٦ | مناقب أبي أمامة وزيد بن صوحان وفروة بن هبيرة وعبدا لله بن بسر والهرماس                                          | 99  |
|     | بن زیاد والسائب بن زیاد رضی الله عنهم                                                                           |     |
| ٥٧٧ | مناقب حرملة بن زيد وحمزة بن عمر وورقة بن نوفل والأحنف بن قيس                                                    | ١   |
| ०४१ | مناقب خديجة بن خويلد وفاطمة وعائشة وصفية وسودة وأسماء بنت أبى بكر                                               | 1.1 |
|     | وأم حرام وأم سليم وهند بنت عتبة                                                                                 |     |
| ٥٨٥ | مناقب زينب ورقية وأم كلثوم بنات النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | 1.7 |